# المادة ال

## نَظَرَاتُ فِي إِشْرَاقِ فَجُرِ الْإِسْكَامِر

تَأِينَة عبارلمنع محمت عمر

المدير العام لدار الكتب والوثائق القومية، وونحيل وزارة الثقافة الأسبق ورئيس إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة

دارالربان النراث ۱۶۰۸ هـ / ۱۹۸۸

## جميع الحقوق محفوظة

#### طبعة مزيدة ومنقحة

وقد أضيفت عليها الموضوعات التالية:

١ - الإسراء والمعراج.

٢ - الهجرة النبوية الشريفة.

٣ - الجهود التي بذلها رسول الله ﷺ في تكوين الأمة الإسلامية والجهود التي بذلها ﷺ في إنشاء الدولة الإسلامية التي تحافظ على هذه الأمة وتعمل على تنفيذ المنهج الإسلامي ونشره في شبه الجزيرة العربية والأمم الأخرى.

المؤلف

#### دار الريان للتراث

- ٣٥٠ شارع الأهرام ت ٨٥٤٦٨٧ جيزة - ١٧٧ شارع الأهرام محطة إسباتس - جيزة

## 

### الإهداء

فى العام السابع من القرن الخامس عشر من هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين «محمد بن عبدالله» صلوات الله وسلامه عليه يسعدنى أن أهدى الطبعة الثانية من هذا البحث إلى الأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها، راجياً أن يجدوا فى استعراض تاريخ هذه الحقبة التى شهدت «إشراق فجر الإسلام» نوراً يضيىء لهم السبيل إلى العزة والمنعة والأمن والأمان، حيث يصبح القرآن الكريم لهم هادياً، والحديث النبوى الشريف لهم مرشداً، والسيرة المحمدية العطرة لهم دليلاً ومثلا يحتذى.

والله ولى التوفيق

المؤلف عبد المنعم محمد عمر

۲۱ من ربیع الثانی ۱٤۰۸ هـ ۱۳ م

## بِنَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَارِ ٱلرَّحِيمِ

### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذي يتسر إصدار الطبعة الثانية من كتاب: «خديجة أم المؤمنين: نظرات في إشراق فجر الإسلام» بعد أن نفدت الطبعة الأولى في فترة وجيزة؛ وقد رأينا أن نضيف على الطبعة الجديدة بعض الفصول التي تجلو أمام الأجيال من شبابنا ما يوقفهم على جهاد «محمد المصطفى» صلى الله عليه وسلم في سبيل تكوين الأمة الإسلامية التي تؤمن بالله الواحد الأحد، والتي يعيش المجتمع فيها وفق الأحكام التي أنزلها الله في كتابه العزيز، وما ترشد إليه سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، عيشة تسود فيها المبادئ السامية التي تنظم حياة الناس على المنهج الآلمي القويم الذي يؤدي اللي سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ وقد نتج عن جهاده الطويل في هذا السبيل، قبل الهجرة النبوية إلى «المدينة المنورة» وبعدها، أن ظهر في التاريخ الإنساني أمة جديدة وصفها الله في كتابه الجيد بقوله:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُغْبُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (')

ولذلك كان لها أثرها الكبير في النهوض بالحضارة الأنسانية نهوضاً لم تحظ بمثله من قبل.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١١٠.

وإذ كان لابد لهذه الأمة من دولة جديدة لها نظمها وأجهزتها التي تعمل على صيانة وحدتها الناشئة تنفيذاً لقوله سبحانه:

## ﴿ وَإِنَّ هَنْدِهِ مَا أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَتَّقُونِ ﴾ (١)

وإذ كان من أهم واجبات هذه الدولة أن تسهر على توجيه المسلمين إلى العمل بكتاب الله وسنة نبية حتى ينتشر العدل والمحبة والأمن والأمان في المجتمع الإسلامي، وأن تعمل على حماية الأمة الإسلامية من الأخطار التي كانت تهددها من الأعداء الذين كانوا يسعون جاهدين للقضاء عليها في مهدها، كما تعمل لنشر الدين الإسلامي في المجتمعات التي تحيط بها وفي غيرها من المقيمين خارج شبه الجزيرة العربية تنفيذاً لقوله تعالى مخاطباً نبية صلى الله عليه وسلم:

## ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَنُكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (١)

لذلك فقد جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تمكن من تكوين ما احتاج إليه من أجهزة الدولة التى ساعدته فى الاشراف على توجيه حياة الناس؛ كما أنشأ بعض النظم التى طوّرها من بعده وتوسع فى إقامتها الخلفاء الراشدون؛ ولكن الكثيرين من المؤرخين فى عصرنا هذا، ومن كتب منهم فى السيرة النبوية العطرة، لم يعنوا بذكر هذه الجهود وبيان نواحيها، لأن أخبيار جهاده الطويل فى تكوين أفراد الأمة الإسلامية وتنشئتهم وفق المنهج الإسلامي قبل الهجرة النبوية وبعدها، وكذلك ما بذله صلى الله عليه وسلم من الجهود فى تنظيم الدولة بعد وصوله إلى «المدينة المنورة»؛ كل هذه الجهود العظيمة من العسير جمع شتات أخبارها الموزعة فى كثير من مصادر التاريخ الإسلامي الأصيلة وفى كتب الحديث الشريف وفى ثنايا مصادر كتب المسيرة على اختلاف مسمياتها؛ ومن هنا أصبح من الصعوبة بمكان

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: الآية ٢٨.

على الناشئين في زماننا هذا أن يحيطوا بمعرفة هذا الجهاد العظيم؛ ولذلك عنينا بالبحث والتنقيب في تلك المصادر حتى استطعنا أن نجمع بعض أخبار جهاده صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل حتى نهاية العامين الأول والثاني للهجرة النبوية، وهو العصر الذي يؤرخ له كتاب «خديجة أم المؤمنين: نظرات في إشراق فجر الإسلام»؛ ونحن نرجو أن يعيننا الله سبحانه على التوسع في هذا البحث حتى نجلو أمام الأجيال الصاعدة ونرسم لهم صورة واضحة عن الجهاد العظيم الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزره فيه صحابته الكرام حتى قوى بناء الأمة الإسلامية، وأقيمت الدولة الإسلامية على أساس متين؛ وقد أعاننا الله تعالى فأضفنا على الطبعة الشانية من كتاب: «خديجة أم المؤمنين: نظرات في إشراق فجر الإسلام» أربعة فصول وهي:

١ ــ الفصل الحادى عشر بعنوان: «الهجرة النبوية الشريفة»، فهى السبي مهدت لظهور الأمة الإسلامية، وكانت بداية لإنشاء الدولة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢ ــ الفصول الثلاثة: الثانى عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، وهى تبحث فى دعم بناء الأمة الإسلامية وفق المنهج الإسلامى، كما توضح بداية إنشاء الدولة الإسلامية بعد وصول النبى صلى الله عليه وسلم إلى «المدينة المنورة».

وقد امتد البحث فى هذه الفصول الجديدة الأربعة حتى نهاية العام الشانى من الهجرة النبوية حيث نصر الله دينه، وأعز المسلمين بنصرين عظيمين كان لها أثرهما الكبير فى «إشراق فجر الإسلام»، وكان النصر الأكبر منها فى شهر رمضان من العام الثانى للهجرة النبوية حيث نصر الله خاتم الأنبياء والمرسلين والفئة القليلة التى كانت معه من المؤمنين، برغم ضآلة عددهم، وقلة ما كانوا يملكون من سلاح، على الأرستقراطية القرشية

الكافرة مع كشرة عددهم، ووفرة ماكان معهم من سلاح وخيل ومئونة، نصراً عزيزاً وصفه الله بقوله:

## ﴿ وَلَقَدْ نَصَرُّكُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَا تَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١)

فأدركت القبائل العربية كلها أن الأمة الإسلامية قد نشأت لتبقى، وأن لها دولة، يرأسها نبى الله صلى الله عليه وسلم، تعمل على حمايتها، وتبذل جمهدها لمنشر دين الإسلام الذى يقوم على الإيمان بالله الواحد الأحد. وقد أغنى الله بهذا النصر الكبير الجاهدين المؤمنين عما افتدى به أسرى المشركين أنفسهم من مال وفير كان خير معين للمهاجرين على العيش الكريم في (المدينة المنورة)، وعوضهم عن بعض ما اغتصبه كبار المشركين القرشيين من أموالهم؛ وكان في هذا النصر المبين عون كبير للأنصار، وتشجيع لهم على الاستمرار في البذل والعطاء في سبيل الله وإعلاء كلمته.

وقبيل نهاية العام الشانى من الهجرة النبوية نصر الله العزيز الإسلام والمسلمين على «يهود بنى قينقاع» الذين نقضوا العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما كان ينذر بالقضاء على المعايشة السلمية التى أراد النبى الكريم أن ينشرها فى أرجاء «المدينة المنورة» حتى يعيش جميع سكانها فى أمن وأمان، وينتشر بينهم الأخاء وحسن الجوار، مما يعهد السبيل لأن يعم الرخاء أرجاء مدينتهم. وقد كانت هزيمة يهود «بنى قينقاع» نذيراً لكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على الأمة الإسلامية الناشئة، ولكل من يفكر فى تعكير صفو حياة المسلمين من اليهود والمنافقين والقبائل العربية التى كانت تحيط «بالمدينة المنورة»، فقد أجلى الرسول صلى الله عليه وسلم «بنى قينقاع» من الحصون التى كانوا يسكنونها وسط «المدينة المنورة»، كما غنم المجاهدون المسلمون من أموالهم الشيىء الكثير، والسلاح الموفير، وغنموا كذلك آلة الصناعة التى كانوا يعتزون بها.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٢٣.

لقد أعز الله بهذين النصرين العظيمين دين الواحدانية ، «فأشرق فجر الإسلام» وانتهت بذلك الفترة الزمنية التي تؤرخ لها الطبعة الثانية من كتاب «خديجة أم المؤمنين: نظرات في إشراق فجر الإسلام» ؛ أما الفصول الثلاثة الأخرى التي تلى ذلك فهي ملحقة «بالسيرة النبوية العطرة».

ويسعدنى أن أسجل بجزيل الشكر المعاونة الكريمة التى تفضل بتقديمها الأصدقاء الشلاثة الأفاضل: الأستاذ الشيخ «جوده أحمد سليمان» مستشار اللغة العربية السابق بوزارة التربية والتعليم المصرية؛ والأستاذ «محمود زايد» الأمين العام لجامعة حلوان؛ والاستاذ الدكتور «عبد الصبور شاهين» الأستاذ بدار العلوم جامعة القاهرة وعضو مجلس الشورى؛ فقد تفضلوا بتقديم عون كريم كان له أثره الطيب في ظهور هذه الطبعة الجديدة من كتاب «خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها: نظرات في إشراق فجر الإسلام».

والله ولى التوفيق

۲۱ من ربیع الثانی ۱٤۰۸ هـ ۱۳ من دیسمبر ۱۹۸۷ م

عبد المنعم محمد عمر

## مقدمة الطبعة الأولى السيرة النبوية والمغازى

أحدث انتقال النبى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى هزة عنيفة بين المسلمين كانت أشبه بالذهول الذى يصيب الناس إذا نزلت بهم الفجيعة، فلما أفاقوا قليلاً أقبلوا يسألون عن كل ما يتصل برسولهم الكريم من أقوال وأفعال وأخبار وغزوات، وأخذ نفر من الصحابة ومن الطبقة الأولى من التابعين في جمع كل ذلك وحفظه عن ظهر قلب، مروياً عن أمهات المؤمنين، وبخاصة عن «أم المؤمنين عائشة»، وعن الخلفاء الراشدين الأربعة، وعن كبار الصحابة، مثل أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن مسعود، ومعاذ بين جبل، وأبي موسى الأشعرى، وأبي ذر؛ وكانوا يحدثون الناس بما يجمعون، وقد روى ابن سعد: «كان ابن عباس، وابن عمر، وأبوسعيد الخدرى، وأبوهريرة، وعبدالله بن عبدالله، ورافع بن خديج، وسلمة بن الأكوع، وأبوواقد الليثي، وعبدالله بن بحينة، مع أشباه خديج، وسلمة بن الأكوع، وأبوواقد الليثي، وعبدالله بن بحينة، مع أشباه غن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يفتون بالمدينة ويحدثون عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا. والذين صارت إليهم الفتوى منهم: ابن عباس، وابن عمر، وأبوسعيد والمذين، وأبوهريرة، وجابر بن عبدالله» (١).

وكان «سعد بن أبى وقاص» من أوائل الصحابة الذين عنوا برواية المغازى، ففضلا عن أنه أحد الخمسة الرواد الأول الذين أسلموا بدعوة

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد: القسم الثاني من الجزء الثاني ص ١٣٤.

«أبى بكر»، فإنه شهد أكثر المغازى، وقد ثبت أنه كان يعلم أولاده مغازى النبى، صلى الله عليه وسلم، وسراياه ويوصيهم بقوله: «يا بنى هذه شرف آبائكم فلا تنسوا ذكرها» (١).

وهكذا كان جمع الحديث الشريف والسيرة النبوية العطرة والمغازى يسير فيي ﴿ اللَّهُ يَنَّهُ المُنَّورَةِ ﴾ سيراً طبيعياً بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الرواية الشفوية والحفظ في الصدور، وقد تمز الرواد الأول الذين عنوا بهذا الجمع باتباع طريق إيراد الحوادث والأخبار منسوبة إلى مَنْ ذكرها لهم، والعناية بإثبات أسانيدها حتى تصل إلى أحد الصحابة، وهي نفس الطريقة التي كان يتبعها جامعو الحديث؛ لأن هؤلاء الرواد الأول كانوا أصلاً من المحدّثين، وبذلك نشأت السيرة العطرة والمغازى في كنف الحديث النبوى الشريف. وقد ظلت كل تلك الأخبار تحفظ في الصدور وتلقّن مشافهة من عالم إلى عالم عن طريق الرواية ؛ وتأخر تدوينها لأن الخلفاء الراشدين أبوا أن يصرحوا بذلك لرغبتهم في أن ينفرد القرآنن الكريم وحده بالتدوين «فقد أشر على عمر، الخليفة الثاني، بتدوين سنن النبي صلى الله عليه وسلم فاستخار الله شهراً كاملاً ثم رفض» (٢). واستمر الحلفاء الأمويون على ذلك «فقد رأى الخليفة الأموى «عبدالملك بن مروان» بعض أخبار مغازى النبى صلى الله عليه وسلم مدونة على صورة كتاب في يد أحد أبنائه، فأمره بإحراقها، وأمر الصبي بقراءة القرآن ومعرفة السنن» (٣) واستمر هذا المنع حتى عهد «عمر بن عبدالعزيز»؛ ولكن وصلنا من الروايات الموثوق بها ما يقرر أن بمعض الشبان من الطبقة الأولى من التابعين كانوا يدونون الأنفسهم ما يجمعون من الأحاديث النبوية ، وما يقفون عليه من أخبار السيرة العطرة والمغازي مثل عبدالله بن عباس (ت٧٠هـ) (٤)، وعبدالله بن

<sup>(</sup>١) خطبة السيرة الدحلانية.

<sup>(</sup>٢) مارغوليوس: دراسات عن المؤخن العرب ترجمة حسن نصار، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات الكبرى جـ ٢ القسم الثاني ص ١٢٤.

عسمرو بسن السعاص (ت ١٦هـ) (١)، وعروة بسن الزبير بن العوام (ت ١٩هـ) (٢)، وأبان ابن عثمان بن عفان (ت ١٠٥هـ) (٣). غير أنه لم يصلبنا، مع الأسف الشديد، شيء من تدوينهم، وكل ما وصل إلينا هو ما رواه عنهم تلاميذهم الذين حفظوا ما سمعوه منهم شفاها، وما اقتبسه عن هؤلاء وعن غيرهم المؤرخون والعلماء الذين أتوا بعدهم، وظل الاعتماد في ذلك كله على الحفظ والنقل من صدر عالم إلى آخر حتى أوائل القرن المجرى الشانى حين صرح الخليفة ((عمربن عبدالعزيز)) (ت ١٠١هـ) بجمع اثار النبي، صلى الله عليه وسلم، فنشط الكثيرون لذلك.

وكان «أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» (ت ١٢٥هـ) فى مقدمة من عنوا بجمع السيرة النبوية والمغازى، فقد تتلمذ على «عروة بن النبير» وعلى «أبان بن عشمان بن عفان» وعلى غيرهما من التابعين، وأجمعت الروايات الموثوق بها على أنه كان من أسبق من اعتمد على السدوين فى دراسته (أ)، وذلك إلى جانب الحفظ حتى يساعد ذاكرته التى اشتهرت بقوتها وبذلك تفوق على معاصريه وقال عنه «الإمام مالك»: «بقى ابن شهاب وما له فى الدنيا نظير» (٥). ويتضح من المصادر العربية التى وصلت إلينا أن «الزهرى» لم يكتف برواية المغازى لتلاميذه مشافهة، ولكنه ألف فيها كتاباً؛ ولذلك ذكره «حاجى خليفة» من بين من ألفوا فى المغازى فقال: ومنها «مغازى محمد بن مسلم الزهرى» (٢)؛ ولكن مما

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ۱۳۶؛ والبلاذرى: فتوح البلدان طبع القاهرة سنة ۱۹۳٤ ص ۲۱۹؛ وعبد العزيز الدورى: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص ۷٤.

<sup>(</sup>٣) أبان، بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة، أنظر بدر الدين العينى: عمدة القارئ في صحيح البخارى جـ٣ ص٣٨٣، والفهرست طبعة القاهرة ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات الكبرى جد ٢ القسم الثانى ص ١٣٥، وابن خلكان تحقيق محيى الدين عبد الحميد جـ٢ ص ١٣٥، والذهبى: تذكرة الحفاظ، حيدر أباد الدكن جـ١ ص ١٠٠٣.

<sup>(</sup>٥) الذهبى تذكرة الحفاظ ص ١٠٣، كما أورد ابن سعد فى الطبقات عبارات مثلها فى جـ٢ القسم الثانى ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) مادة مغازى في كشف الظنون.

يؤسف له أن مؤلفه هذا لم يصل لنا منه إلا ما رواه عنه تلاميذه فيا ألفوه من كتب، ويتضح مما دونوه أن «الزهرى» اعتمد على الإسناد فى رواية الأحاديث التى استشهد بها وكذلك فى وصف الحوادث والأخبار التى جمعها، كما كان يعتبر الآيات القرآنية مصدراً رئيساً يعتمد عليه فى التأريخ للمغازى ؟ وأنه لم يتأثر إلا نادراً بالإسرائيليات أو بالقصص الشعبى اليمنى أو قصص الأيام وذلك على الرغم من معاصرته لبعض رواتها مثل: «وهب بن منسبه» (١)، كما أنه لم يتأثر بن سبقه منهم من أمثال: «أبى إسحق كعب الأحبار» (ت٣٨هه)، «وعبيد ابن شرية الجرهمي» (ت٧٠هه) «ويمكن القوادث التقول إن روايات (الزهرى) تعطى بصفة عامة معلومات واقعية متزنة للحوادث بأسلوب يتصف بالصراحة والبساطة والتركيز، وتقل فيها محاولات التفخيم أو المبالغة التى تكثر عند المؤرخين فيا بعد» (٢).

وكانت نتيجة الجهود الكثيرة التي بُذلت لجمع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره أن ظهر، في القرن الهجرى الثاني، بين ما ظهر من المؤلفات في سيرة الرسول ومغازيه الكتب الثلاثة الآتية التي تعد المنبع الذي استقى منه كل من ألف في هذا الموضوع بعد ذلك، فقد سار الجميع على نهجها، وذلك بإضافة بعض ما فاتها، أو بشرح بعض ما أوجزته، أو باختصار واحد منها، وهي:

(۱) كتاب في السيرة ألفه «موسى بن عقبة» (ت ١٣١هـ) واعتمد عليه كثير من المؤلفين؛ ولكنه فقد من المشرق العربي كله، وإن كان قد بقييت منه نسخ في المغرب العربي اعتمد عليها المؤلفون هناك في كتابة السيرة والمغازى، فقد كان مصدراً من المصادر التي اعتمد عليها الحافظ «ابن عبدالبر» (ت ٤٦٣هـ هـ ١٠٧١م) عندما ألف كتابيه (الدرر في اختصار المغازى والسير» و «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» فقد صرح في

<sup>(</sup>۱) عاش ۳۲ ـــ ۱۱۶ هــ = ۹۳۵ ـــ ۷۳۲ م، ابن النديم: الفهرست طبعة مصر سنة ۱۳٤۸ ص ۱۳۲ وطبعة فلوجل ببيروت ص ۸۹ ـ

<sup>(</sup>٢) عبد العزير الدورى: بحث في نشأة التاريخ عند العرب ص ٩٤.

مقدمة الكتابين أنه اعتمد عليه اعتماده على سيرة «محمد بن إسبحق».

(۲) تاریخ أبی معشر، «نجیح بن عبد الرحمن» (۱) (ت ۱۷۰هـ= ۲۸۷م) وهو من المؤرخین الموالی، وأخذ عن کثیر من التابعین من بینهم «نافع» مولی «عبدالله بن عمر»؛ وقد انتفع بهذا الکتاب الکثیرون من الکتاب والمؤرخین وبخاصة «أبوجعفر محمد بن جریر الطبری» (ت ۳۱۰هـ) الذی استمد منه معلومات عن تاریخ النبی صلی الله علیه وسلم ومعلومات تاریخیة أخری تنتهی إلی سنة وفاته (۲)، وقد فقد هذا التاریخ ولم یصلنا منه الا ما اقتبسه عنه من أتی بعده من المؤرخین.

(٣) سيرة «أبى عبد الله محمد بن إسحق بن يسار» (ت ١٥٠هـ)، وهذه هى السيرة التى استقى منها كل كتاب السيرة الذين جاءوا بعده فى المشرق، فقد اعتبروها أصلاً اعتمدوا عليه ونهجوا على منواله، ولذلك المشرق، ولذلك المشافعي» انه قال: «أنهم جميعاً كانوا عيالاً على عن الإمام «المشافعي» انه قال: «أنهم جميعاً كانوا عيالاً على ابن إسحق» (٣) كما ورد عن «الشافعي» أيضاً قوله: «من أراد أن يخبر فى المغازى فهو عيال على «محمد بن إسحق» (١). وقد كان «محمد بن إسحق» حريصاً على تسجيل كل ما روى له، ولذلك دخل على كتابه المخير من الإسرائيليات، وعَلِق به بعض القصص الشعبى اليمنى وقصص الأيام مما ذاع وانتشر فى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثانى من الهجرة؛ ولكن هذه السيرة بقيت على الرغم من كل تلك العيوب أقدم المصادر ولكن هذه السيرة بقيت على الرغم من كل تلك العيوب أقدم المصادر المدونة التى تجمع بين سيرة الرسول ومغازيه، كما ظلت الأساس الذى اعتمد عليه المؤرخون حتى أوائل القرن الثالث الهجرى من أمثال «الواقدى» عليه المؤرخون حتى أوائل القرن الثالث الهجرى من أمثال «الواقدى» التراث على صورته الأصلية من بين الكتب الكثيرة التى عنيت بكتابة التراث على صورته الأصلية من بين الكتب الكثيرة التى عنيت بكتابة

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، القاهرة ١٣٤٩ هـ/ ١٩٣١م.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية جـ ١ ص ٦١٢.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان: وفيات الأعيان جـ ٩ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد جـ ١ ص ٢١٩.

السيرة (١)، وكذلك تلميذه «ابن سعد» (ت ٢٣٠ هـ= ٨٤٥م) في كتابه المعروف بعنوان «الطبقات الكبرى».

وقد قيض الله لسيرة «محمد بن إسحق «أبا محمد عبدالملك بن هشام المعافرى المصرى» (ت٢١٨هـ= ٢١٨م) الذى عنى باختصارها وتهذيبها رواية عن شيخه «زياد بن عبدالله البكائى» (٢) (ت ١٨٣هـ) ومستعيناً بما كان يحفظ من الحديث الشريف وبما ظهر فى عصره من كتب الصحاح والمساند (٣). وقد قدر الناس جهود ابن هشام فى نقدها وتنقيبها حتى أصبحت فى ثوبها الجديد تنسب إليه ونسى الناس مؤلفها الأصلى «محمد بن إسحق»، وصارت هى المصدر الأساسى الذى يعتمد عليه. وقد وصف «ابن هشام» المنهج الذى اتبعه فى هذا العمل الجليل فى مقدمته ؛ ونحن نكتفى باقتباس ما ذكره عن أهم ما تركه ، فقد قال إنه:

- (أ) «تارك بعض مايذكره «ابن إسحق» فى هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر، ولا نزل فيه من القرآن شىء، وليس سبباً لشىء من هذا الكتاب، ولا تفسيراً له، ولا شاهداً عليه، لما ذكرت من الاختصار».
- (ب) وتارك أيضاً «أشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها».
- (جـ) وتـارك كـذلـك «أشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقر لنا «البكائي» بروايته» (٤).

<sup>(</sup>١) كلمة هوروفتس محقق القسم الأول من الجزء الأول من تحتاب: الطبقات الكبرى بن سعد.

<sup>(</sup>٢) أحد الحفاظ وهو تلميذ محمد بن إسحق.

 <sup>(</sup>٣) عاصر الكثيرين من جماع الحديث في القرن الثالث الهجرى وكان صديقا لأحمد ابن حنبل صاحب المسند.

 <sup>(</sup>٤) النقل في أ، ب، جـ عن مقدمة ابن هشام: السيرة تحقيق مصطفى السقا، وإبراهم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي، الطبعة الثانية، ص ١١.

ولما كان «ابن هشام» لم يستأصل كل ما كان يجب أن يستأصله من سيرة «ابن إسحق» فقد عمد بعض كبار المشتغلين بتاريخ الرسول من رجال الحديث والسنن إلى تهذيب السيرة النبوية بتنقيح ما اعتمده «ابن همشام» وما ورد عن «موسى بن عقبة» متبعين في ذلك طريق الاختصار وترك الضعيف من الروايات، والاقتصار على العيون من الأخبار دون الحشو والمتخليط (۱)؛ مبتعدين أحياناً عن ذكر ما لم يصح عندهم من الروايات، ومناقشة ما رواه غيرهم أحياناً أخرى من ضعيف الروايات (۲) لبيان الصحيح من الأخبار، ونحن نختار من بين هذه الختصرات الكتابين الآتيين:

- (۱) جوامع السير للحافظ «أبى محمد، على بن حزم» أحد أثمة الأنسدلس، وقد حققه الأستاذان «إحسان عباس وناصرالدين الأسد»، ونشرته دار المعارف بالقاهرة (۳).
- (٢) الدرر في اختصار المغازى والسير: لحافظ الأندلس وفقيهها «يوسف ابن عبدالبر» (٤) تحقيق «د. شوقى ضيف» ونشرته «لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية».

## صعوبة الكتابة في السيرة

ويتضح من التهيد السابق أن عملنا في هذا البحث لم يكن سهلاً ولا ميسراً، فقد كان لابد من أن نتفادى الإسرائيليات وغيرها مما دس على السيرة، وأن نقارن بين الروايات الختلفة وننقدها حتى نبتعد عن الضعيف منها، ولا نأخذ إلا بأوثقها؛ وبذلك تستقيم رواية السيرة، ولايصبح هناك تضارب في الروايات فنختار مما روى منها عن الثقات من الصحابة، فكلهم صادقون، ونحن نضرب الأمثلة التالية مما صادفنا في هذا البحث:

(١) اتفق الصحابة جميعاً على أن أول من أسلم من الناس كان

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: خطبة كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير.

<sup>(</sup>٢) محمد أبو الفضل إبراهيم: تصدير المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) ت ٤٥٦ هـ. وكذلك نشرته مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة ١٩٨٢م

<sup>(</sup>٤) ت ٢٢٤ هـ.

«خديجة بنت خويلد»؛ واختلفوا في أول من أسلم من الرجال، فذكر بعضهم أنه «أبوبكر» وروت طائفة أنه «على بن أبي طالب»، وقررت طائفة أخرى أنه «زيد بن حارثة»، وبعد جهد ومقارنة استطعنا أن نصل إلى أن سبب هذا التضارب يرجع إلى الظروف التي أحاطت بالدعوة فجر إشراقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب سياجاً من السرية التامة على الدعوة على مدى ثلاث سنوات كاملة، لذلك، ولظروف أخرى شرحناها أثناء البحث، فإن «علياً» لم يعلن للناس إسلامه وكذلك «زيد بن حارثة». و «أما أبوبكر» فإنه كان يعمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة و يختار من يثق فيهم من أصدقائه الذين يعلم فيهم الاستعداد لتقبل ما يدعو إليه الإسلام من قيم جديدة وأخلاق فاضلة؛ وقد استجاب له لفيف منهم كانوا من الرواد الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، وكان هؤلاء يعتقدون أنه أول من آمن من الرجال، وبذلك شهدوا.

(٢) اختلفت الروايات التى وردت عن أول من تزوج السيلة «خديجة» وقد بحثنا ذلك فى الخاتمة التى ألحقناها بهذا الكتاب، ورجحنا فيها الرواية التى أخذ بها بعض كبار الموثوق بهم من رواة السيرة.

(٣) ذكر «ابن سعد» من بين الروايات العديدة التي جمعها، أن «ابن عباس» قال: «كانت «خديجة» يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة ثمان وعشرين سنة، ومهرها النبي اثنتي عشرة أوقية، وكذلك كانت مهور نيسائه» (١)، وهذه رواية شاذة وضعيفة بشقيها، ولم يأخذ بها أحد من كبار مؤرخي السيرة؛ ولذلك فقد بادر «ابن سعد» على الفور بنفيها استينادا إلى رأى أستاذه «محمد بن عمر الواقدي» فقد روى عنه قوله: «ونحن نقول من عندنا ومن أهل العلم إن «خديجة» ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة، وإنها كانت يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أربعين سنة (٢)».

ونحن لم نكن لنأبه بهذه الرواية الشاذة لولا أن الأستاذ «عباس

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى جـ ٨ عند ذكر خديجة ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

العقاد»، وهو من هو بين كبار قادة الفكر والأدباء المسلمين في القرن العشرين، قد أخذ بها، وقد بدأ بعض المعاصرين الذين يكتبون في السيرة يتأثرون برأيه، وينقادون وراءه دون اتباع للطريق العلمي في مناقشتها، ومن الأمثلة على ذلك ماجاء في تصدير كتاب من أحدث مانشر عن السيرة في المسنوات الأخيرة إذ ورد فيه: «قد بذل المؤلف جهداً شاقاً في الموازنة بين الروايات الكثيرة المختلفة في الموضوع الواحد، حتى انتهى فيه إلى شعاع من المنسور يكشف عن وجه الحق. وقد أظهر في ذلك براعة يحمد عليها، واستخلص حقائق من بطن التاريخ، كان الناس يعتقدون خلافها. فقد رجح مشلاً رواية ابن عباس (رضى الله عنه) التي تذكر أن سن السيدة وحشرين عاماً حين تزوج النبي، صلى الله عليه وسلم منها، واسندل على ذلك بالأسانيد، وكانت الرواية الشائعة تقول إنها واسندل على ذلك بالأسانيد، وكانت الرواية الشائعة تقول إنها

وقد بحثنا في هذا الكتاب فلم نجد موازنة بين الروايات في هذا الموضوع، ولم يذكر المؤلف مصدراً من المصادر الأصيلة التي تروى ما صح من الأخبار يمكن أن نقول إنه اعتمد عليه عند اختيار هذه الرواية الشاذة، كما أنه لم يذكر سنداً من الأسانيد يبيح له أن يرجح تلك الرواية الضعيفة التي لم يأخذ بها من قبل أحد من كبار كتاب السيرة الموثوق بهم، ولعل جل اعتماده كان على ما أشار إليه في أحد الهوامش من «أن العقاد رضى هذه الرواية في فاطمة والفاطميين» (٢) وكل ما ساقه الأستاذ المؤلف واعتبره دليلاً اعتمد عليه في ترجيح هذه الرواية ليس إلا كلاماً أو هي من نسج العنكبوت حيث قال: «وهذا يستدعينا أن نعيد النبطر في عمر السيدة «خديجة»، فأكثر المؤرخين أنها تزوجت النبي، صلى الله عليه وسلم، وهي في الأربعين من عمرها، ولو كانت كذلك لكانت وقت بعثة الرسول، صلى الله عليه وسلم، في الخامسة والخمسين: وكيف

<sup>(</sup>۱) تصدير كتاب «سيرة النبي العربي محمد رسول الله تأليف أحمد التاجي»؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ۱۹۷۸، ص ٤ـــه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٠٣.

تسجب سيدة في هذه السن؟ والموثوق به أنها أنجبت ولدها عبدالله بعد البعثة. لهذا نرجح رواية «ابن عباس» الذي يذكر أنها تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الثامنة والعشرين؛ فكانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل وبهذا يستقيم أن تلد «خديجة» في الإسلام » (١).

وهذا التفكير السقيم لا يحتاج إلى تفنيد؛ إذ هل هناك ما يمنع النساء من أن يلدن في الخامسة أو السادسة والخمسين؟ إن أمر الإنجاب وموعده بيد الله وحده، فهو سبحانه الذي

﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ ﴾ (١) وهمذه زوجة أبسينها إبراهيم عليه السلام أنجبت بعد أن صارت عجوزاً عقيماً قال تعالى:

﴿ وَأَمْرَأَ تُهُۥ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِشْكَانَ وَمِن وَرَآءِ إِشْمَانَ يَعْقُوبَ \* قَالَتْ يَنُو يُلْتَى عَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنْذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ \* قَالُسُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكُنْتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﴾ (")

وكذلك شمل الله برحمته عبده زكريا، وقص علينا الكتاب العزيز بأفصح عبارة قوله تعالى: (١)

﴿ ذَكُرُ رَحْمَت رَبِّكَ عَبْدَهُم زَكِّيًّا \* إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ بِنَدَآءٌ خَفَيًّا \* قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَسَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَكُرْ أَكُنْ بِدُعَسَآبِكَ رَبّ شَقِيًّا \* وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ آمْرَ أَنِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن

<sup>(</sup>٣) سورة هود: الآية ٧١ ــ ٧٣.

<sup>(</sup>١) المرحع السابق ص ١٧. (£) سورة مريم: الآية ٢ \_ ٩. (٢) سورة السورى: الآية ٤٩.

تَكُ شَيْعًا ﴾

ولما كان الأخذ بتلك الرواية الغريبة الشاذة يفتح باباً للشك في الروايات الصحيحة الموثقة الأخرى المتفق عليها. وهي التي ظل المسلمون يؤمنون بها طوال تاريخهم الطويل الجيد، لذلك كان علينا أن نناقشها مناقشة علممية هادئة مستعينين بالله على هذا الجهد الذي لم يكن له ما يسوغه سوى الرغبة في التظاهر بالوصول إلى ما لم يصل إليه الأوائل.

من المتفق عليه أن «عبد الله بن عباس»، رضى الله عنه، ولد عندما كان الرسول «وبنوهاشم» محاصرين فى شعب «أبى طالب»، وقد كان ذلك بعد زواج النببى صلى الله عليه وسلم، من «خديجة» بأكثر من واحد وعشرين عاماً (۱)، والرواية التى قيل إنها رويت عنه لم تذكر المصدر الذى استقى منه «عبدالله بن عباس» هذا الخبر حتى نتأكد أن ذلك المصدر كان شاهدا عدلاً، وبذلك فإن هذه الرواية لم تستوف الأركان التى توجب تصديقها، وواضح أنها إحدى الروايات الكشيرة التى حُملت على «عبدالله بن عباس» وهو منها برىء. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشق الثانى من هذه الرواية غريب أيضاً، فقد روى من يوثق بهم أن مهر خديجة كان عشرين بكرة (۲)، قدمها أبوطالب من ماله الخاص، وهو ما أخذنا به فى هذا الكتاب (۲)، ولذلك فإننا نعتقد أن هذه الرواية ليست غريبة فقط ولكنها شاذة أنضاً.

<sup>(</sup>١) ابن الأثر: أسد الغابة، ترجة عبد الله بن عباس برقم ٣٠٣٥ جـ٢ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جد ١ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) الفصل الأول من كتابنا هذا.

أما الذي روى أن خديجة تـزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فى سن الأربعين فهو «حكيم ابن أخيها حزام بن خويلد» (١)، وكان من «أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام» (٢) وكان في الثامنة والشلاثين من عمره، ولانشك في أنه حضر، مع غيره من رجال بني أسد، حفل زواج عمته «خديجة» من «محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وسلم وهمو شاهمد عمدل، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه؛ وكان النبي صلى الله علميه وسلم يكرمه ويجزل له العطاء فقد أعطاه يوم حنين مائة بعير (٣)، وقد وردت إلىينا روايته موثقة عن «محمد بن عمر الواقدي، عن موسى ابن عقبة ، عن أبى حبيب مولى الزبير بن العوام » وكلهم رواة لا ترقى إليهم الشبهات ولذلك أخذ بها الموثوق بهم من مؤرخي السيرة والمغازى ؛ وهي فوق ذلك كلم حقيقة يعرفها الرواد الأوائل من شيوخ الصحابة مثل: «أبي بكر بن أبي قحافة »، فقد كان في الثانية والعشرين عندما عقد هذا الزواج (١)؛ فقد ولد بعد عام الفيل بثلاث سنين؛ ويجدر بنا أن نذكر في هذا المقام أن «حكيم بن حزام» كان وفياً لعمته؛ وأنه كان، قبل أن يسلم، أحد القلة القليلة من ذوى الفضل والمروءة الذين أشفقوا أن يهلك «بنو هاشم» و «بنو المطلب» جوعاً أثناء الحصار الذي ضربته عليهم الكثرة الباغية من قريش؛ ولـذلك كان يقوم بقيادة الجمال المحملة بالطعام في ظلام الليل، ويتسلل بها خفية إلى المحاصرين في شعب أبي طالب. مما أشرنا إلى بعضه في الفصل التاسع من هذه السيرة.

#### \* \* \*

وقد سبق أن شرحنا في التمهيد للمقدمة أن الصحابة والتابعين لم يعنوا بجمع أخبار السيرة الشريفة إلا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جه ٨ عند ذكر خديجة ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: أسد الغابة، ترجمة حكيم بن حزام برقم ١٣٣٤ جـ ٢ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، وابن هشام: السيرة، جـ ٢ ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) ترجمة عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق برقم ٣٠٦٤، أسد الغابة، جـ٣ ص ٣٣١.

الرفيق الأعلى، وأن الناس لم يكونوا يعرفون تفاصيل حياة «محمد بن عبدالله» الخاصة هو وزوجته «خديجة» في الفترة السابقة لمبعثه؛ ولذلك الحتلف الرواة في ترتيب تفاصيل تلك الحياة، وقد رضينا في ذلك بالروايات التي اعتمدها كبار المؤرخين وكتاب السيرة والتراجم من المشهود لهم بالدقة في تحرى الأخبار، وعنينا بذكر المصادر التي استقينا منها كل رأى أخذنا به، كما عنينا في الفصلين السادس عشر والسابع عشر، اللذين ألحقناهما بتاريخ «خديجة أم المؤمنين»، بترتيب كثير من هذه التفاصيل، ومن الأمثلة على ذلك.

- (۱) بيان من الذي تزوج «خديجة» عندما كانت بكراً.
- (٢) ذكر وترتيب تواريخ ميلاد أولاد «خديجة» من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- (٣) ذكرنا ((عبد الله بن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين) في مكانه من هذه السيرة، كما تحدثنا عنه في الفصول الأخيرة الملحقة بهذا الكتاب.

## منهجنا في كتابة هذه السيرة

إن الحديث في هذا البحث عن حياة السيدة. «خديجة بنت خويلد» هو فى الحقيقة جزء هام من الحديث عن السيرة النبوية الشريفة في «بداية إشراق فجر الإسلام » ؛ فقد تزوجها «محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » ، قبل النبوة بخمسة عشر عاما، وعاش معها بعد النبوة تسعة أعوام وستة شهور، ولم يتنزوج غيرها وهي معه حتى توفيت إلى رحمة الله، ولذلك كان لزاما علينا أن نتحدث عن بعض أدوار حياته، فبدأنا بالحديث عنه شابا من شبان قريش، يأكل الطعام، ويمشى في الأسواق، وينهض بما يجد من عمل التماسا للرزق الحلال، ويفرح لما يفرح له قومه إذا أفاء الله عليه أوعليهم خيرا، وإذا استطاع أن يعمل صالحا، كما كان يحزن لماينزل به أوبأهله وعمشيرته مما يسوء القوم أويحزنهم، ولكنا لم نغفل أن نذكر أن العناية الربانية صانته ، في هذا الدور من أدوار حياته ، مما كان منتشرا بين شبان مكة من اللهو والجون، وحفظته من أن يسجد لغير الله، فحرّمت عليه أن يتقرب إلى الأوثان، وجمّلته بالأخلاق الفاضلة فكان باراً بأهله يصلهم ويعطف عليهم، وكمان بالفقراء والمحتباجين رءوفيا رحماء وغرس الله فيي نفسه حب الخير والسلام والوفاء بالعهد، فوفّقه لإحلال السلام والمحبة بين جميع بطون قريش بعد أن أوشكوا على الدخول في حرب طاحنة قبل مبعثه بخمس سنوات، وذلك لأن الله الذي خلقه طهره وأعده ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وأراد أن يكون النعمة التي قرر أن يهديها إلى الناس أجمعن.

ولما بلغ الخامسة والعشرين من عمره أرادت له العناية الإلهية أن يعيش في أسرة، فيسرت له الزواج من «خديجة بنت خويلد»، ورزقته منها البنين

والبنات، وعاش يرعى أسرته، ويصل قرابته، ويكد ويتعب ليكسب لهم الرزق الحلال، ويسمر معهم ويداعبهم أثناء فراغه ليسرّى عن نفسه وعنهم، فرفرفت السعادة عليهم. ولما أبتليت الأسرة بوفاة ابنها البكر ذاقت ماذاق غيرها من الأسر من آلام الفجعية في الولد، ولكنها رضيت بقضاء الله وقدره، وتذرعت بالصبر راجية أن يعوضها الله بأحسن الأجر، فما لبثت أن عادت السعادة ترفرف عليهم.

ولكن «محمداً» صلى الله عليه وسلم، كان يسمو فوق ما يقنع به الإنسان العادى، ولا يكتفى أن تكون رسالته فى الحياة هى العيش فقط لبناء أسرة سعيدة، فكان يخلو إلى نفسه كل عام شهرا فى غار حراء بعيدا عا كانت تزخر به مكة من إباحية مفرطة، وانغماس فى عبادة وتقديس حجارة نحتها الناس بأيديهم، وكان يتفرغ فى هذه الخلوة للتفكير فى ملكوت السموات والأرض، وقد ألهمه الله ذلك كها ألهم من قبل أباه إبراهيم الخليل، الذى كان يعتزل الناس ليخلو إلى نفسه، محاولا أن يهتدى إلى عبادة الخلاق العظيم، ولما بلغ «محمد بن عبدالله» الأربعين من عمره اجتباه ربه فبعثه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

وقد أخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في نشر الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد، وإلى التمسك بالخلق الكريم زهاء ثلاثة عشر عاما في أرجاء «مكة»،كان طوالها مؤمنا أن الله الذي بعثه بالحق لن يتخلى عنه وأنه سوف ينصر دينه، فتحمل ما تحمل بصبر وثبات وعزيمة، وقد قيض الله له عمه «أبا طالب» سيد «بني هاشم وبني المطلب» ليزود عنه ويحميه إذا خرج من بسيسته للدعوة، فقد كان المشركون من زعاء قريش يهابون «أبا طالب» ويخشون تفجير حرب لا تبقى ولا تزربين بطون قريش، ولذلك فقد كانوا لا يذهبون في إيذاء الرسول الكريم إلى الحد الذي يريحهم منه بالقضاء عله.

وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى بيته من جهاده، وجد فى «خديجة» سكنا لروحه واطمئنانا لنفسه، وتثبيتا له على كفاحه وأداء رسالته، ودام على ذلك زهاء ثلاثة عشر عاما فقد فى نهايتها الأمان خارج السيت لموت «أبى طالب»، كما فقد السكن والاطمئنان داخل المنزل لوفاة

«خديجة»، فقد رحلا من هذا العالم في عام واحد أطلق عليه عام الحزن، فلم يعد له في «مكة» بعدهما أمن ولا أمان ولا سكن ولا أطمئنان.

ومحبور الحبديث في هذا الكتاب يدور حول «خديجة أم المؤمنين»، فقد كانت «أول من آمن بالله ورسوله، وصدق «محمداً» صلى الله عليه وسلم فسما جاء به من ربه، وآزره على أمره، فكان لايسمع من المشركين شيئاً يكرهه من رد عليه، وتكذيب له إلا فرّج الله عنه بها، تثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه » (١). ولا شك أن العناية الربانية أعدتها لتكون زوجة لخاتم الأنبياء والمرسلين، فقد ورثت عن البيئة التي ولدت فيها الصلاح والخلق الكريم، حتى أطلق عليها الناس في الجاهلية لقب «الطاهرة»، وأرادت لها العناية الإلهية أن تعمل في التجارة فكسبت خبرة واسعة ، وتعودت الصبر الذي يعين على تحمل المشاق الجسيمة ، والتعود على مجابهة مايقابلها من مصاعب، وعدم الركون إلى الدعة، واستثمار كل ما وهبها الله من مواهب حتى تصل إلى ما تبغى الوصول إليه مادامت الغاية شريفة والطريق الموصل إليها كريما، غير مبالية بتقاليد الجاهلية التي لم تكن تلائم تطور الزمن، بل كانت تقف حجر عثرة في طريق تقدم المجتمع، كل ذلك في نُبل وسماحة وكرم مما ورثته عن آبائها ومما أودعه الله فيها من صفات، وبهذا الإعداد الإلهى كانت «خديجة» نعم المعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء الرسالة الربانية ، فقد صمدت معه في المحن والخطوب، وبذلت النفس والنفيس في سبيل نشر الدعوة، وفي مساعدة أبنائها المؤمنين ورعايتهم في السراء والضراء، وفي السروالعلن ، وإن في إخلاص النبى الكريم وإكرامه لها بعدم الزواج من غيرها طوال أربعة وعشرين سنة وستة شهور قاربت فيها الخامسة والستين من عمرها في بيئة بدوية كانت تشجع على تعدد الزوجات لضمان إنجاب الكثير من الأولاد ليكونوا عزا لآبائهم وحماية لقبيلتهم ، كما أن في كثرة ذكره لها وحديثه عن فضلها ووفائه لذكراها بعد وفاتها ، في ذلك كله ، وفي إكرام الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب عند ذكر خديجة الكبرى؛ وكذلك ابن هشام: السيرة جد ۱، ص ۲٤٠ ـ ۲٤١.

لها حين شاءت الإرادة الإلهية أن تجعل منها، دون غيرها من النساء، الذرية الطاهرة لخاتم الأنبياء والمرسلين فتصبح على مدى الدهر الأم الكبرى لآل البيت النبوى الكريم وذرية «محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وسلم وعليهم أجهمين، إن في ذلك كله ما شجعنا على أن نقول إنها بحق أول «أم للمؤمنين»، وأن نسند إليها هذا اللقب العزيز علينا منذ نزول أقدس رسالة سماوية للناس أجمعين، على الرغم من أن هذا اللقب لم يهتد إليه المسلمون إلا بعد الهجرة الشريفة إلى «المدينة المنورة» حيث نزلت الآية الكيمة:

﴿ ٱلنَّهِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَ أُمُّهُمْ ﴾ (١)

ونحن نرجو أن يعيننا الله سبحانه حتى نكمل هذه السيرة بكتابة بحث آخر نفصل فيه حياة آل البيت النبوى الكريم من سلالتها الطاهرة.

## مصادر البحث وأسلوبه

كانت الحوادث في بداية «إشراق فجر الإسلام» تتتابع بسرعة حتى يأخذ بعضها بزمام بعض، وكانت الآيات القرآنية الشريفة تتنزل في تلك المناسبات بحيث يترى بعضها في إثر بعض، ولذلك كان القرآن الكريم هاديا لنا في متابعة تلك الحوادث، وكانت بعض كتب أسباب النزول وكتب التفسير مبسوطها ومختصرها هي التي يسرت لنا تلك المتابعة، وكانت الأحاديث النبوية الكريمة هي التي توضح لنا معالم الطريق لأنها تفسرلنا ما أجملته آيات الكتاب العزيز، وقد اعتمدنا في ذلك على بعض كتب الصحاح التي نطمئن منها على صدق الرواية عن قائلها صلى الله عليه وسلم، ثم استقينا الأخبار من المصادر التي بذل أصحابها الجهد الكبير في وسلم، ثم استقينا الأخبار السيرة النبوية الشريفة والمغازي، وما روى كذلك من تراجم الصحابة والتابعين. وقد تحرينا، من بين تلك الروايات العديدة تراجم الصحابة والتابعين. وقد تحرينا، من بين تلك الروايات العديدة المتضاربة، أن نختار ما نعتقد بعد البحث والمقارنة والتدقيق أنه أصح

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٦

الروايات وأقربها إلى الحقيقة التاريخية، ثم صغنا ذلك بأسلوب عصرى يتسم بالبساطة والوضوح آملين أن ينتفع بهذا الكتاب أكثر الناس من مختلف المستويات الثقافية وخاصة الجيل الصاعد من شبابنا، واخترنا لهم فى بعض الأحيان نماذج اقتبسناها من الروايات التى رجحتها المصادر التاريخية القديمة بعد شرحها شرحا مبسطا حتى يتذوقوها، وبذلك نأمل أن نفتح أمامهم الباب للتعود على متابعة القراءة والبحث فى تلك المصادر لعلهم يستطيعون فى المستقبل أن يستخرجوا من كنوزها بحوثا تجلى بعض نواحى هذا التاريخ، وتشجع الأجيال القادمة على التوسع فى شرحه وبيان جواهره.

وكان اعتمادنا في كثير من النواحي على رواية الأحداث بالأسلوب المقصصي الذي يرتب الحوادث ترتيبا زمنيا متسلسلا حتى نتابع فصول السيرة متابعة تاريخيه تسهل اقتفاء حوادثها، وبذلك يسلمنا كل فصل من فصولها إلى الفصل الذي يليه، واكتفينا أثناء سرد الحوادث باختيار ما كان له تأثير في حياة النببي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته «أم المؤمنين خديجة»، وكذلك ما يُيسر لنا أن نحيط بقدر الإمكان ببعض ما وهبها الله من كريم الأخلاق والصفات، فقد كانت حياتها مثلا أعلى من أكرم الأمثلة التي تحتذي في تاريخ البشرية كلها.

وقبل أن أختتم هذه المقدمة يسرنى أن أسجل بجزيل الشكر المعاونة الطيبة التى قدمها لى الكثير من الأصدقاء، وأخص منهم بالذكر الأستاذين الكبيرين: الدكتور «عبد العزيز الدالى» أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الزقازيق، والدكتور «رمضان عبد التواب» وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، فقد قام كل منها بقراءة أجزاء كبيرة من الكتاب وأبديا ما عن لهما من الملاحظات القيمة.

وكذلك أسجل موفور الشكر للعالم الجليل الأستاذ «محمد يس جزر» الوكيل الأول لوزارة شئون الأزهر بمجلس الوزراء، فقد تفضل مشكورا بقراءة

الكتاب كله، وأبدى الكثير من الملاحظات القيمة، كما تكرم بالإسهام مساهمة فعالة فى تصحيح تجارب الطباعة، مما كان له أحسن الأثر فى ظهور الكتاب على الصورة التى هو عليها الآن.

المؤلف عبد المنعم محمد عمر

> ۱۰ من المحرم سنة ۱٤۰۲ هـ ۷ من نوفمبر سنة ۱۹۸۱ م

ين لِسَّالَ مُنْ إِلَّا عِنْ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَارِ

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِمِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (سوة الأعراف الآية ١٨٩)

## الفصل الأول

## الزواج

السيدة «خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» أخى «عبد مناف» وحليفه؛ فنسبها عن أبيها يلتقى مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جدهما الرابع «قصى»، وأمها هى «فاطمة بنت زائدة»، وأم «فاطمة» هذه هى «هالة بنت عبد مناف» الجد الثالث للنبى صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها «خويلد سيد بنى أسد بن عبد العزى»(١)، ذكى الفؤاد، واسع الغنى، عريض الجاه، ملتزما بالأخلاق الفاضلة، وكان معروفا بالأنفة والصدق والأمانة والوفاء. وكان ابن عمها «ورقة بن نوفل بن أسد» بالأنفة والصدق والأمانة والوفاء. وكان ابن عمها «ورقة بن نوفل بن أسد» أحد أربعة أصدقاء من حكماء العرب فى زمانهم، ولم يرضهم أن تنحت قريش من الحجارة أوثانا يخرون لها ساجدين (٢)، ويضعونها حول الكعبة قريش من الحجارة أوثانا يخرون لها ساجدين (٢)، ويضعونها حول الكعبة التى عبادتها من دون إله «إبراهيم»، ولذلك قال هؤلاء الأربعة بعضهم النعر: «تعلمون، والله، ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم «إبراهيم». ما حجر نطيف (٣) به لا يسمع ولا يبصر، ولا يضر

<sup>(</sup>١) ابن إسحق: السيرة النبوية مراجعة ابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، القسم الأول، الطبعة الثانية سنة ١٩٥٥، المجلد الأول ص ١٨٩ ـ ١٩٩١. وهو نسب متفق عليه في كتب السيرة وكتب الطبقات.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٢٢ ــ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) أي يطوفون حوله.

ولا يشفع ؟ يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا ، فإنكم والله ما أنتم على شيء (١). فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية ، دين «إبراهيم»، وبعد بحث طويل اعتنق «ورقة» الديانة المسيحية ، وأكب على دراسة كتبها حتى صار من أعلم الناس بها في عصره». (٢).

ويتضح من هذه المقدمة الموجزة أن «خديجة بنت خويلد» كانت من أعرق قريش نسبا، وأعلاهم حسبا، وأنها نبتت في بيت واسع الثراء، ملتزم بالأخلاق الفاضلة، ومعروف بالتدين والبعد عن الانغماس في الشهوات التي كان بعض القرشيين غارقين فيها. وقد ولدت قبل عام الفيل، وهو العام الذي ولد بعده الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة سنة (٣). وقد ورثت عن أبويها شرف النفس، وحسن السيرة، والحزم، وجمال الخلقة والخلق؛ فلما بلغت مبلغ النساء تزوجها «أبو هالة النباش بن زرارة التيمي» فولدت له ولدين، بكرت بابنها «هند» ثم رزقت بأخيه «هالة» (٤) وهذان الاسمان من أسهاء الإناث ولكن العرب كانت تسمى الذكور أحيانا تسمية الإناث، ولعل ذلك كان للتدليل؛ ولكن هذا الزواج لم يعمّر، فقد توفى الزوج تاركا لما ولولديها منه ثروته الطائلة.

وتزوجت خديجة بعد ذلك «عتيق بن عائذ المخزومي». فولدت له بنتا يقال لها «هند» أيضا، وقد شبت هذه البنت وترعرت ثم تزوجت ابن عم لها يدعى «صفى بن أمية بن عائذ المخزومي» فولدت له «محمداً»، وقد عاش هذا الولد، وكانت له ذرية أقامت في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية، وكان يطلق على هذه الذرية هناك «بنو الطاهرة» لما كانت تتمتع

<sup>(</sup>١) المقصود أن عبادة الأصنام ليست على أساس صحيح.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٢٢ - ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) يكاد يكون مجمعاً عليه، وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب، الطبعة الأولى، حيدر آباد الدكن، سنة ١٣١٨هـ، ص ١٤ ــ ١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات الكبرى جـ ٨ فى ترجمة خديجة ص ١٤ ـــ ١٥، وابن الجوزى صفوة الصفوة جـ ١، ص ٢٥.

به جدتهم «خديجة» من الذكرى العطرة، والمكانة الطيبة عند المسلمين، ولكنهم انقرضوا (١).

أما «هند بن خديجة من أبى هالة»، فقد ذكرت كتب السيرة والطبقات أنه عاش مع أمه فى كنف «محمد بن عبد الله» الذى كان يحبه ويرعاه، وأنه كان يفخر أنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخو فاطمة الزهراء، وكانت له رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم سوف نذكرها فى مكانها، وقد اشترك فى «غزوة أحد»، وقيل أنه اشترك فى «بدر» الكبرى»، وكان بليغا فصيحا يحسن الوصف، ولذلك طلب منهم «الحسن بن على بن أبى طالب» أن يصف له النبى صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الوصف عنه ابن أخته «الحسن» فخورا بخاله وفصاحته، وقد استعنا بهذا الوصف عندما ذكرنا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

أما «هالة بن أبى هالة من خديجة» فقد عاش وأسلم وكانت له كذلك صحبة ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر «ابن حجر» ما أثبته الطبرانى: «أن هالة دخل على النبى صلى الله عليه وسلم، وهو راقد فاستيقظ، وضمه إلى صدره وهو يقول: «هالة! هالة!». وكذلك روى ابن حجر من طريق آخر، أن السيدة «عائشة أم المؤمنين» قالت: قدم ابن لخديجة يقال له «هالة»، والنبى صلى الله عليه وسلم قائل (٣)، فسمع فى قائلته: «هالة»، فانتبه وقال: «هالة! هالة! (١٤)» وهذا يدل على وفاء النبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وهذا يدل على وفاء النبى صلى الله عليه وسلم «لخديجة» بعد وفاتها، ومحبته الأولادها.

ولعل ذرية «خديجة» من أولادها هؤلاء الثلاثة هم الذين كانت تعنيهم «أم المؤمنين عائشة» عندما قالت: «ماغرت على امرأة ماغرت على

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الوصف كاملاً في النويرى: نهاية الأرب جـ ١٨ ص ٢٧٣ ــ ٢٧٦، وقد اهتم الكثيرون بشرحه لفصاحته. وانظر: مقدمة «أسد الغابة» عند ذكر صفة الرسول الكريم.

<sup>(</sup>٣) قائل: أي مستريح أثناء القيلولة، وهي أشد أوقات الحر في النهار.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: الإصابة ترجمة رقم ٨٩١٤.

«حديجة» وما بى أن أكون قد أدركتها ، ولكن ذلك كان لبكشرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياها وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بذلك صدائق «خديجة» يهديها لهن» (١).

وكانت «خديجة» تعيش مع ولديها وابنتها عيشة راضية مطمئنة، وكانت تعرف في مكة بحسن سيرتها، وشرف نفسها، وجمال خلقها حتى الطلق عليها في الجاهلية لقب «الطاهرة»، فتقدم الكثيرون يطلبون زواجها، وعرضوا عليها الأموال الكشيرة صداقا، ولكنها عزفت عن الزواج ورفضت كل من تقدم لها من سادة قريش وزعمائها، وآثرت أن تفرغ لرعاية أولادها، وأن تنصرف للإشراف بنفسها على الاتجار في أموالها الطائلة (٢)، وكانت تنصرف للإشراف بنفسها على القرشية من الوفرة بحيث يتكون منها ما يقرب التجارة التي ترسلها مع القوافل القرشية من الوفرة بحيث يتكون منها ما يقرب من نصف ما تحمل كل قافلة (٣). وكانت تختار من أشراف قريش من يخرج مع العير ليشرف على تجارتها، ولاشك أنها كانت تختارهم من بين المشهود ملم بالأمانة والصدق، ولهم في مقابل ذلك نصيب متفق عليه، واستمرت حياة «خديجة» تسير على هذا المنوال حتى أشرفت على الأربعين من عمرها.

#### \* \* \*

ولما أرادت العناية الإلهية لها السعادة، وكانت إحدى القوافل القرشية على وشك الارتحال إلى الشام، راحت «خديجة» تفكر في اختيار التاجر الذي ستعهد إليه بالإشراف على تجارتها. وكان أهل مكة في ذلك الوقت يلهجون بذكر ما يتمتع به «محمد بن عبد الله» من كرم الأخلاق والأمانة، وبعده عن اللهو والمجون الذي كان ينغمس فيه كثير من أنداده من شبان قريش، فلماذا لا تنتخبه للخروج في مالها مع هذه القافلة؟ انه لم يسبق له

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب جـ٢ ص ٧٤١.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه وانظر ابن سعد: الطبقات الكبرى: جـ۸ ص ۱۹ ــ ۱۹ وابن الجوزى:
 صفوة الصفوة جـ۱ ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: ترجمة خديجة.

الاشتغال بالتجارة فهل يصلح للإشراف على مالها؟ إن الناس يتحدثون كشيرا عن ذكائه وعن كريم صفاته فلماذا لاتستدعيه لترى بنفسها رأيها فيه؟ لقد كانت لها فراستها التى لم تخنها قط فى اختيار التاجر المناسب فلماذا لاتقابله مثل ماكانت تفعل كل مرة عند اختيار من تكلفه الإشراف على قافلتها؟ وتستريح «خديجة» لهذه الفكرة، فأرسلت إليه. ولما حضر استقبلته وأخذت تحدثه فى شئون التجارة، فوجدته شابا شديد الذكاء، وسيم الطلعة، عف النفس، لطيف المحضر، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعليه البهاء، وكان حلو المنطق، يحسن الإصغاء ملتفتا إلى محدثه بكل جسمه (١)، مما بعث فى نفسها الثقة وهى التاجرة المجربة، ولذلك فقد تسرب إلى نفسها الإطمئنان إليه، وحزمت أمرها فعرضت عليه أن يخرج فى تجارتها الذاهبة إلى الشام فى عير قريش، ومما يؤثر عنها أنها قالت له حينذاك: «دعانى إلى طلبك ما بلغنى من صدق حديثك، وعظيم أمانتك، وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك» (٢) فاستجاب «عمد»، وشكر لها اختياره وما أثنت عليه، واستأذن فى الانصراف.

وترقبه خديجة وهو يسير بخطى متزنة سير الواثق من نفسه، وتتأمله جيدا، فتراه رجلا ربعة لاهو بالطويل ولاهو بالقصير، مضمر الجسم لاهو بالسمين ولا بالهزيل، ضخم الرأس. ثم تتذكر أنه كان طوال المقابلة يغض من بصره، فلما عرضت عليه أمر الإشراف على تجارتها إلى الشام تبسم ثم رفع من رأسه قليلا ليشكرها، ولكنه سرعان ماعاد وغض من بصره ثانية، لقد تأملته حينذاك فكان مبسوط الجبين، مرسل الذقن، عالى العنق كأنه إبريق

<sup>(</sup>۱) هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره مما جاء فى هذا البحث مقتبس من وصف أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية للنبى صلى الله عليه وسلم عندما مربها فى طريق هجرته إلى يثرب، وكانت لاتعرفه بل رأته لأول مرة، وهى أوصاف لاتخفى على مثل خديجة، وكذلك استعنا فى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف على بن أبى طالب له، ووصف أم المؤمنين عائشة، ووصف هند بن خديجة. انظر الطبرى: الناريخ جـ٣ ص ١٧٩ ــ ١٧٨، والنويرى: ناية الأرب جـ١٨ ص ٢٧٣ ــ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ١٨٨، وتاريخ الطبرى جـ ٢ ص ٢٨٠.

فضة، عريض الصدر، يتوج هامته شعر كث شديد السواد، وتشع عيناه المدعجاوان (١) الواسعتان جاذبية وسحرا تحت أهداب طوال حوالك، وتتألق أسنانه البيضاء المفلجة إذا تبسم (٢). ولكن ما شأنها هي بهذه الأوصاف والصفات التي كان يتحلى بها «محمد بن عبد الله»! إنها بلاشك صفات كانت تعجب بها الفتيات من زهرات قريش اللاتي أخذن يتفتحن للحياة فإنهن يعجبن عادة بأمثاله من الشبان الأقوياء، فلماذا انطبعت في مخيلتها تملك الصور بهذه السرعة ؟ أليس استدعاؤها له كان لأمر من أمور التجارة وهو ما تعودت أن تفعل مثله قبيل رحيل كل قافلة من قوافل تجارتها ؟ ولكنها تجد نفسها منساقة إلى تذكر ملامح هذا الشاب كلها خلت إلى نفسها ما ألطف ما بدا على وجهه من البهاء عندما ابتهج بما عرضته عليه! وما أبدع تملك البسمة الحقيفة التي افتر عنها ثغره، وأشرق بها وجهه الأبيض المشرب بالحمرة! وما أظرف حديثه غير المتكلف! إنه بلاشك جدير بالإعجاب الذي يعطه به أهل مكة .

وذهب «محمد» إلى عمه «أبى طالب» وقص عليه ماحدث، فغمره الابتهاج وأشرق وجهه سرورا وهو يشجعه قائلا: «هذا رزق ساقه الله إليك» (٣).

وتتجهز القافلة للمسير، ويحين موعد سفرها، فيقبل شيوخ مكة وسراتها كعادتهم لتوديعها، ويسرع أعمام «محمد»، وفي مقدمتهم عمه «أبو طالب» لوداعه، ويوصون به الشيوخ المسافرين معه (أ)، وتسير القافلة متهجهة إلى الشام كها سارت مثيلاتها من قبل.

لقد خرج «محمد» في أول تجربة تجارية يعهد بها إليه، وكان يساعده

<sup>(</sup>١) العينان الدعجاوان، شديدتا السواد.

 <sup>(</sup>۲) هذه أوصاف مختارة عما وصف به النبى صلى الله عليه وسلم عما أشرنا إلى مصادره من قبل.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الإصابة جـ ٨ ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ٨٣، والنوبرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٩٦.

عبيد من عبيد «خديجة» اسمه «ميسرة» (١)، وقد أمرته سيدته ألا يعصى «لحمد» أمراً ولا يخالف له رأيا (٢)، فكانت تجربة فريدة استفاد منها فائدة عظیمة ، ولما وصل مدینة «بصری» جنوبی الشام (۳) تحین أحسن الفرص ليسبيع ما يحمل من متاع فربح ربحا عظيا لم يدر بخلده أنه سيربح مثله، ثم أخذ في اختيار بضاعة يحملها معه من الشام عند عودته، وانتقى ما يعتقد أن الإقبال يكثر عليه في أسواق مكة، ثم عاد مع القافلة القرشية، فلما وصلوا إلى وادى مر الظهران بالقرب من مكة، وهو الوادى الذى يعرف الآن باسم وادي «فاطمة» قال له ميسرة: «يامحمد»، انطلق إلى «خديجة» فأخبرها بماصنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف لك ذلك (٤). فتقدم، كما تقدم غيره من شبان قريش العائدين مع العير، وسارت القافلة الهويني حتى. أنباخت خارج مكنة، وخرج رجالات قريش كعادتهم لاستقبالها، وأعتلت. نساء قریش أسطح المنازل حتى ترى كل منهن ذوى قرباها العائدين من الشام عند دخولهم المدينة. ودخل «عمد» ساعة الظهيرة (°)، وكانت «خديجة» تطل مثل غيرها من النساء من غرفة عالية في بيتها بالبطحاء، فرأت «محمدا» وهو على ظهر قعود أحر (١)، ورأت ملكين يظلان عليه، ورأت ذلك من كان حولها من النساء فعجين. ما أبهي طلعة «محمد»! وما أعظم هذا الوقار الذي كان يحف به! وما أجله وأبهاه من بعيد!.

وقصد «محمد» من فوره إلى الكعبة فطاف بها كها كان يفعل شيوخ قريش إذا رجعوا مع تجارتهم، وكانت «خديجة» تنتظر قدومه إلى منزلها فاستقبلته عندما استأذن في الدخول عليها أحسن استقبال، وجلست قبالته

<sup>(</sup>١) مجمع عليه: ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف الصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد؛ جـ٢، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) مدينة حوران الآن.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ٨٣، ومحمد بن يوسف الصالحى: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ ٢ ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) منفق عليه: انظر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: انظر المرجعين السابقين.

تستمع إليه وهو يقص عليها أنباء رحلته ، فأخذ يخبرها ، فى تواضع وقد غض من بصره ، عن التوفيق الذى أصابه عندما باع تجارتها ، وما كسب لها من الربح الوفير ، وكان يتكلم بكلمات موجزة تعبر عن أدق المعانى ، كما حدثها عن البضاعة التى اختار شراءها من الشام ، فتشعر «خديجة» بالفرحة العظيمة التى ملأت نفسها سرورا وانشراحا .

ولاشك أنها شكرت له جهوده التى كانت سببا فى هذا التوفيق، ثم باعت ما حملته لها القافلة فربحت ربحا عظيا كاد أن يكون ضعف ما كانت تربح عادة من قوافلها السابقة، فأجزلت «لمحمد» العطاء، وكافأته ضعف ما كانت قد عرضت عليه من الأجر (١).

وذهب العبد «ميسرة» إلى سيدته «خديجة» يقص عليها أنباء هذه الرحلة الموفقة، وما جرى فيها من أحداث لم يشهد لها مثيلاً من قبل، وطفق يقول لها إنه رأى فى ذهابه وإيابه عجباً، فقد رأى الغمام يتجمع ثم يظلل فوق «محمد» وهو راكب على بعيره كليا اشتد الحر فى الهاجرة، وأن «محمداً» نزل يوماً يستظل تحت شجرة بالقرب من صومعة راهب يدعى «نسطورا»، فليا رآه الراهب سأل «ميسرة» عنه، فأخبره أنه فتى من أشراف قريش، فسأله الراهب: «أنى عينيه حمرة»؟ فرد عليه «ميسرة» قائلاً: «نعم لاتفارقه» (٢)، فقال الراهب: «إن هذا الرجل الجالس تحت الشجرة نبى من الأنبياء» (٣). ثم ذكر لها أن رجلاً من أهل الشام عليه سمات الوقار أختلف مع «محمد»، أو تعمد أن يختلف معه فقال له: «أحلف باللات والعزى» فرد عليه «محمد» قائلاً: «ما حلفت بها قط، وإنى لأمر فأعرض عنها» فقال الرجل: «القول قولك» ثم خلا الرجل وإنى لأمر فأعرض عنها» فقال الرجل: «القول قولك» ثم خلا الرجل «بيسرة» وقال له: «هذا والله نبى تجده أحبارنا منعوتاً فى كتبهم.» (٤)

<sup>(</sup>١) متفق عليه: المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٢) منفق عليه وانظر ابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق والصالحى: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ ٢ ص ٢١٥ ــ ٢١٦.

ثم أخذ «ميسسرة» يصف لها سيرة «محمد» أثناء هذه الرحلة، وما كان يتصف به من كرم الأخلاق، وعن طهارته وصدقه، وعطفه على كل من كان معه.

وأخذت «خديجة» تفكر وتستعرض كل ما رأت مما مربها، وما سمعت عن «محمد بن عبدالله». لقد كانت تعلم أن مكة كلها كانت معجبة بهذا الشاب الذي لم يكن كغيره من الشبان، فقد كانت قريش تؤمن بصدقه وأمانته وترفعُه عن الدنايا حتى أطلقوا عليه لقب «الأمن»؛ ولقد رأت فيه، عندما استدعته لتكل إليه أمر تجارتها، شاباً يناهر الخامسة والعشرين من عمره، قوى العضلات، مكتمل الرجولة، وقوراً ليس به شيء من خفة الشبان ولا طمع التجار عند التعاقد؛ ولكن لماذا تجول بخاطرها كل هذه الأحاسيس؟ ثم تعود فتسائل نفسها: ألم تعجب به وهو راكب فوق بعيره الأحمر أثناء دخوله إلى مكة عند الهاجرة وهي تطل من العلية فوق منزلها ؟ ألم يكن يظل عليه ملكان وقد رأتها بعينها؟ ألم يكن وجهه مشرقاً وقد ظهرت عليه نضارة الشباب؟ ألم يهزها حديثه وينساب الفرح والبهجة إلى نفسها عندما كان يحدثها في تواضع عما أصاب من توفيق وربح؟ وهل كان سبب هذه المشاعر الجميلة التي غمرتها آنذاك هو عجرد البشرى بالربح الوفير؟ ثم ما هذا الحديث العجيب الذي رواه لها غلامها «ميسرة»؟ وما هذه الغمامة التي كانت تظل «محمداً» كلما اشتد الحر في ذهابه وإيابه؟ وما هذه النبوة التي يشر بها الراهب «نسطوراً»؟.

لقد سبق أن سمعت، كما سمع غيرها من الناس، ما رواه الكهان والرهبان الذين قالوا إن هناك نبياً ينتظر العالم وفادته في ذلك الزمان يخرج من هذه البقعة من الأرض المباركة، فهل يكون «محمد بن عبدالله» هو هذا النبى المنتظر؟ ثم كيف تيسر لهذا الشاب أن بريح كل هذا الربح الوفير الذي لم يربح لها أحد ربحاً مثله من قبل مع قلة تجاربه؟ وهل لذلك صلة بما بشر به الراهب «نسطوراً» من أن «محمداً» هو النبى المبارك المنتظر؟.

وتحاول «خديجة» أن تبعد عن نفسها كل هذه التساؤلات؛ ولكنها لاتلبث أن تجد أنها مشدودة إلى العودة إليها، وأنها تجد في هذه العودة كشيراً من الراحة وكشيراً من السعادة، فهل كان سر هذا الاهتمام هو إعجابها «محمد ابن عبدالله» صلى الله عليه وسلم كما تعجب به قريش كلها؟ أهذه الأحاسيس، التي تتدفق بن جوانها ولا تكاد تغيب عنها، مجرد إعجاب مثل إعجاب سائر الناس؟ إنها لاتدرى! وهي في حيرة من أمرها ولا تستطيع أن تجزم بشيء عن سبب هذه الأفكار والعواطف التي تجول في نفسها على الرغم من أنها كانت مشهورة بين قريش بأصالة الرأى والحزم افى الأمور وسرعة البت فيا يعترضها من مشكلات الحياة. ويطول بها التفكير وتطول بها الحيرة، فتقصد ابن عمها «ورقة بن نوفل»، وكان شيخاً قد تنصر منذ زمن بعيد، وانقطع إلى عبادة الله نابذاً عبادة الأوثان، وتبحر في دراسة الأديان وقراءة الكتب السماوية القديمة ؛ وروت له ماسمعته من غلامها «ميسرة»، ومارأته بعينها هي وصويحباتها ؛ فظهر البشر على وجه الشيخ، وعمه سرور عجيب، ثم نهض في عزم وكأنه عاد شاباً من جديد، فأخذ يخبرها أنه قرأ في الكتب القديمة المنزلة أن الله سيبعث إلى الناس رسولاً هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الرسول من ولد «إسماعيل» وسيولد بجوار بيت الله المحرم، وأن أوان نزوله قد آن؛ ثم صمت وقال بعد تفكير طويل: «لئن كان هذا حقا «ياخديجة» إن «محمدا» لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبى ينتظر هذا زمانه » (١). وسكت ورقة برهة ثم قال إنه يرجو أن يعيش حتى يبعشه الله إلى الناس بشيراً ونذيراً فيؤمن به ويتبعه، ويشد من أزره، وأخذ ينشد قائلاً: (٢).

لجبت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا (٣) ووصف عن «خديجة» بعد وصف فقد طال انتظارى «ياخديجا»

وعادت «خديجة» إلى بيتها وقد طربت لحديث ابن عمها «ورقة»،

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ١٩١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) النشيج هو الصوت المرتفع.

وتأثرت تأثراً عميقاً جعلها تعيد التفكر في أمر هذا الشاب الأمن الذي أعجبت به مكة كلها، فهل كان إعجاب الناس به قدراً من السهاء حتى تسهد السبيل لمجيء هذا النبي الذي أخبرها عنه ابن عمها «ورقة» وتحدث عنه الرهبان؟ ومرت أمام مخيلتها الألفاظ التي تحدث بها إليها «ورقة» فأخذت تستعيدها وكأنها منقوشة على ذاكرتها، فما علاقتها هي بمجيء هذا النبي العربي؟ وما هذه المشاعر والأحاسيس التي تعاودها صباح مساء دون قصد منها؟ لقد التقت من قبل بكثير من سادة قريش الذين أوفدتهم في تجارتها ، وبكثير من ذوى المكانة من الشيوخ والشبان الذين تقدموا لخطبتها فأعرضت عنهم على علو شأنهم ووفرة أموالهم لأنها أحست أنهم إنما يطلبونها لمالها ولجاهها، ولم يكن أحد منهم يريدها لذاتها، ولم يبعث أحد منهم فيها هذا النور الذي تسلل إلها رويداً رويداً دون أن تفطن له حتى نفذت أشعته إلى قلبها؛ ترى أهذا أيضاً قدر من السهاء التي قدرت أن تغزوها هذه المشاعر مقدمة لربط مصيرها بمصيره؟ أهذا هو ماخبأته لها الأقدار جزاء لها على ما كانت تفعل من خير، وما كانت تقدم لأهلها ولغيرهم من عون، وعلى ماصانت به نفسها وحافظت على شرفها حتى صارت تعرف في أرجاء مكة كلها «بالطاهرة»؟ إنها لتؤمن إماناً عميقاً ما قال ابن عمها «ورقة»، وأصبحت توقن أن هذه العواطف التي تتجاذبها والمشاعر النبيلة التبي تجييش في صدرها هي تلك العواطف والمشاعر التي تدور بخاطر المرأة الشريفة عندما يسعدها الحظ فتتعرف على الشريك الأمين الذى يشاركها حياتها؛ فهي ليست معجبة «بمحمد بن عبدالله» فقط، ولكنها اكتشفت أن ماتشعر به هو حب قوى شريف تسرب بأمر من السماء إلى نفسها ؛ ولكن الحب الطاهر لا يؤدى إلى السعادة التي يرجوها أشراف الناس إلا إذا اقترن بالتوفيق في زواج ناجح.

وتنتفض «خديجة» عندما يخطر الزواج على بالها. لقد عزفت عن الزواج منذ زمن بعيد، ورفضت كل مَنْ تقدم لها مِن أشراف قريش رغم كثرة ما عرضوا عليها من أموال، وعاشت، كها كانت تعتقد، سيدة نفسها مع ولديها وابنتها عيشة راضية، وانقطعت لتجارتها حتى ولّى قدر كبير من

شبابها، وها هي ذي قد أخذت تفكر في الزواج من هذا الشاب، فاذا سيقول رؤساء قريش وكبراؤها عندما يعلمون أن «خديجة»، التي عزفت عن الزواج منهم ، تسعى لتخطب لنفسها شاباً فقيراً متخطية بذلك التقاليد الموروثة؟ إنها لن تعبأ بما سوف يقولون، كما أنها لن تعبأ بتلك التقاليد الجاهلية البالية التي كانت تحكم على الفتاة العربية أن تعيش في انتظار من شاء أن يتقدم لخطبتها من الشبان أو الشيوخ. حقيقة لقد كان أهلها يعرضون هذا الأمر عليها، وكان لها أن تقبل هذا الزواج أو أن ترفضه، ولكن «خديجة» ليست بالفتاة الصغيرة الناشئة، ولن تقبل أن تجلس في انتظار من شاء أن يطلب الزواج منها، فهي امرأة قد عركت الحياة كما عركها الرجال، وأمسكت زمناً طويلاً بزمام تجارتها تصرفها كما تريد بحكمتها وذكائها، وتختار أكثر الرجال حنكة وتجربة لتصريف أمور ما تحمله القوافل من بضاعمًا،، وقد نجحت في ذلك نجاحاً منقطع النظير، أفلا يكون لها حق اختيار الرجل الصالح الذي يحافظ على أموالها، ويسعدها في حياتها؟ وطال تفكير «خديجة» ولكنها حزمت أمرها، واختارت أن يكون «محمد بن عبدالله » شريكاً لحياتها، وأن تكون هي البادئة والمبادرة إلى طلب الزواج منه ، وستجد الوسيلة التي تبلغها هذا الأمل ، متخطية في ذلك كل ما سوف بقابلها من عقبات.

وأغرقت «خديجة» في التفكير لتدبير الوسيلة التي تضمن لها تحقيق هذه الأمنية الغالية، وأخذت الخواطر تتوارد على ذهنها. لقد عملت زمناً طويلاً في التجارة، وتعلمت أن الحزم والإقدام هما أضمن الوسائل للنجاح في الحياة، ولذلك فقد نجحت عندما استدعت «محمداً» إلى بيتها وعرضت عليه أن يسافر في تجارتها، فهلا تقدم على استدعائه ثانية وتعرض عليه أن يصبح شريك حياتها وأباً لأولادها منه؟ لقد كانت قوية الإرادة شجاعة لاتهاب أحداً ما دامت تؤمن أنها على حق، وأنها تسير على طريق الخير، ولعلها إذا تولت عرض هذا الأمر بنفسها تكون أقرب إلى النجاح وبلوغ ما تتمناه! ولكن من يضمن لها أنه يقبل هذا العرض؟ ألا يكون في ذلك خدش لحيائها أو امتهان لكرامة أنوثتها؟ وعندما تصل في تفكيرها إلى هذه المرحلة

تشبط همتها وتأخذ في التراجع عن هذه الوسيلة؛ ولكنها سرعان ماتسترجع عزمتها ، وتعود فتتذكر أن أمرها بيدها ، وأنها ينبغي أن تتحدث بنفسها عن نفسها، فقد كانت ذات مال وفير، وجمال وحيوية ترى في مرآتها أنها لا يزالان في أوجهها، وكانت ذات حسب ونسب، وكان أكثر رجال قريش وما زالوا حتى الآن يتطلعون إلى الزواج منها لو أمكنهم ذلك، أفلا يكون هذا كله حافزاً «لحمد» على قبول الزواج منها إذا هي عرضت عليه ذلك بنفسها؟ لقد كانت تعلم أن «محمداً» لم يك طماعاً ولا جشعاً ولا يغريه المال، ولكنه كان في ريعان شبابه، فن يضمن لها ألا يكون قلبه قد تعلق بفتاة من بنات أعمامه فإن نساء قريش وبناتها لم يكن مججبات في ذلك البوقت؟. وتبؤرقها هذه الفكرة؛ فتقرر ضرورة العدول عن هذه الخطة وتعود إلى التفكير والتدبير لعلها توفق إلى طريق آخر أسلم من هذه الجازفة، ويستقر رأيها ، بعد إعمال الفكر ، على اختيار صديقة لها تثق في قدرتها وفي إخلاصها لها لتكون سفيرتها إلى «محمد» تتلمس الأمر في لباقة، وترغبه فى الزواج من «خديجة»، فإذا وجدت منه ميلاً تهون عليه أمر إتمامه نظراً لمكانة «خديجة» في قريش، وما كانت عليه من ثراء، وما كان هو عليه من قلة المال.

وتوفق «خديجة» في اختيار صديقة لبقة من قريش هي «نفيسة بنت أمية» أخت الصحابي «يعلى بن أمية» (١) وتفضى إليها بمكنون سرها، وعظيم أملها، وأنها اختارت أن توفدها إلى «محمد» لعلها توفق في تحقيق أمنيتها الغالية.

وذهبت «نفیسة بنت أمیة»(۲) إلى «عمد بن عبدالله»، وأخذت تبدى له عطفها علیه كها تعطف الأم على ولیدها ثم بدأت ترغبه في الزواج

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب في ترجمة نفيسة بنت أمية برقم ٣٤٦٩، وإبن حجر الإصابة ترجمها رقم ١٠٥٨.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، وانظر الطبقات الكبرى جـ ٨ ص ١٦، وقد ورد اسم هذه السيدة في بعض المراجع منسوبة إلى أمها «منية».

حسى لا يعيش وحيداً لا أنيس له ولا رفيق يعنى بشئونه ، ويشكر «محمد» ( لحنالته نفيسة )) عطفها عليه ، وعنايتها بأمره ، ثم يعتذر لها في أدب وتواضع قَائِلاً إِنهُ قَلِيلُ المَالُ، وإنه يَكَافِح ليشق طريقه في الحياة؛ ولكنها تحدثه في حنان الأم عن إعجاب مكة كلها بأخلاقه وفتوته وأمانته، وتذكر أنه ما من بيت من بيوت أشراف قريش إلا ويرحب به خاطباً ، فليس من الحكمة أن يظن أن قلة المال تمنع زواجه فيكبت مشاعره، ويعيش هكذا وحيداً. فلما آنست منه إقبالاً عليها، ورضاً بحديثها، ورأت البشر على وجهه، أخذت ترغّبه في الزواج من «خديجة»، فهي تختارها له من دون نساء قريش لحسبها ونسبها وجمالها ومالها وعفتها وكمال أخلاقها حتى أطلقت قريش عليها اسم «الطاهرة». وتبدو الحيرة على وجه «محمد» وهو يشكر خالته «نفيسة» ويقول لها إن هذا أمر بعيد المنال فإنه لا قبل له بمهر «خديجة». وترى «نفيسة» في هذا الرد بادرة لنجاحها في تأدية رسالتها، فتهوّن عليه الأمر، وتيسر أمامه سبيل تحقيقه، وتشير بلباقة إلى أن «خديجة» راغبة في الزواج منه إذا أبدى قبوله، وتعده أن تشرع في هذا الموضوع حتى تتمه، ويغمر البشر والسرور وجه «محمد»، فيشكر لها سعيها، ويقبل عن طيب خاطر وساطتها، تاركاً لها تدبير هذا الأمر، وهاك نص بعض ما ورد من وصف مقتضب عن هذه السفارة التي كان لها أكبر الأثر، لافي تاريخ «خديجة» فقط، بل في تاريخ البشرية كلها لما كان لها من تأثير كبير في نجاح نشر رسالة «عمد». قالت «نفيسة بنت أمية»: «أرسلتني «خديجة» دسيساً إلى «عمد» بعد أن رجع من الشام، فقلت: «يا محمد» ما يمنعك من أن تتزوج؟ قال: مابيدى من مال أتزوج به. قلت: فإن كفيت ذلك، ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قَالَ: فَمن؟ قَلْت: «خديجة». قال: وكيف لي بذلك؟ قلت: على وأنا أفعل » (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: الطبقات جـ ۱ القسم الأول ص ۸٤، وابن الجوزى: صفوة الصفوة ص ٢٥٠ والنويرى جـ ۱۲ ص ٢٧٣ .

ولا شك أن «نفيسة» هرعت إلى «خديجة» تزف إليها البشرى، فكانت لحظة من أسعد اللحظات التي مرت بهاتين المرأتين الكريمتين، فقد سعدت «خديجة» واطمأن بالها، وسعدت «نفيسة» لنجاح وساطتها.

لقد سنت «خديجة» بعملها هذا، منذ حوالى ألف وأربعمائة عام، سنة ترفع من قدر المرأة، وتعلى من مكانتها: فإنها كما كانت تتمسك بحقها فى أن تدير أمورها، وتشرف بنفسها على تجارتها، فقد تمسكت بحقها فى اختيار شريك حياتها، وانتقاء الرجل الصالح الذى أحبت أن يكون أباً لأولادها منه. إنها لم تبن اختيارها على أساس انتقاء الرجل الموسر، ولكنها آثرت اختياره لكريم خصاله، ومتانة خلقه، وحسن سيرته. لقد سبق لها أن أئت منيته على مالها فكان خير أمين، وكان حريصاً على المحافظة عليه قادراً على تنميته، ولذلك كله آمنت بأنه أقدر الناس على إسعادها.

كذلك استنت «خديجة»، وهى أول أم للمؤمنين، سنة عظيمة أخرى تدل على شجاعتها وثقتها في نفسها، ذلك أنها عندما علمت، من صديقتها «نفيسة بنت أمية»، موافقة «محمد» على الزواج منها، استدعته إلى منزلها، وعرضت عليه في عفة وشجاعة رغبتها في الزواج منه، وفي ذلك ما يدل على اعتدادها بنفسها، وتمسكها بكل حقوقها: إنسانة لها كل الحق في أن ترعى شئونها بنفسها، وتعمل على ضمان سعادتها، وأن تستقبل في بيتها من ترى أنه جدير بزيارتها، وأن من حقها أن تعرض نفسها للزواج ممن تختاره دون حاجة إلى وسيط، وبذلك جمعت بين الحسنيين، فإن سفارة «نفيسة» قد أكدت حسن استجابة «محمد» إلى تحقيق رغبتها مما يضمن ما بقى من أمور هذا الزواج بينها وبين من اختارته، دون حاجة إلى وسيط، وليس أدل على هذه المعانى التي جالت بخاطرها مما أثر عنها أنها قالت له، في عزة وكرامة، أثناء هذا اللقاء:

«يا ابن عم. إنى قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك (١) في قومك،

<sup>(</sup>١) أي لشرفك.

. وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك » (١).

وجاء اليوم الموعود وذهب «محمد» لعقد الزواج، وذهبت معه «بنوهاشم» وعلى رأسهم عمه «أبوطالب» «وعمه الحمزة»، كما حضر معه رؤساء مضر (۲)، وحضر الحفل آل «خديجة» من بنى أسد وعلى رأسهم «عمرو بن أسد». ونهض «أبوطالب» فخطب خطبة الزواج وكان مما قال: «الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضيء معد (۳)، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا معجوجا، وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس» ثم قال: «إن إبن أخى هذا «محمد بن عبدالله» لا يوزن به رجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل (٤)، فإن المال زائل، وأمر حائل (٥)، ومحمد من عرفتم قرابته، وقد خطب «خديجة بنت خويلد»، وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي، وهو بعد هذا والله نبأ عظيم، وخطر جليل» (٢). وكان مهر «خديجة» عشربن بكرة (٧).

ونهض «عمرو بن أسد»، عم «خديجة» وزعيم قومه فرة على «أبى طالب»، وأثنى على «محمد بن عبد الله»، وأعلن تزويجه من ابنة أخيه «خديجة»، وبذلك تمت مراسم عقد الزواج بين أشرف زوجين، وقد كان زواجها بعد عجىء «محمد بن عبد الله» من الشام بشهرين وخمسة عشر يوماً (^)، وكان عمره آنذاك خمسة وعشرين عاماً،

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة، جـ١ ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزى: صفوة الصفوة جـ١ ص ٢٥ وكذلك ابن هشام المرجع السابق، والطبرى: الناريخ جـ٢ ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) أي من أصل معد.

<sup>(1)</sup> أى قليل المال. (٥) أى يتغير.

 <sup>(</sup>٦) ابن الجوزى: المرجع السابق.
 (٧) ابن هشام: السيرة جـ١ ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٨) محمد بن يوسف الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ ٢ ص ٢٤٤.

وكانت، كما روى ابن أخيها «حكيم بن حزام بن خويلد»، قد بلغت الأربعين عاماً، فقد أثر عنه أنه قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن خمس وعشرين سنة؛ وكانت خديجة أسن منى بسنتين، ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة وولدت أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» (١) وحكيم هذا شاهد عدل، أسلم يوم الفتح وكان النبى صلى الله عليه وسلم، يكرمه ويجزل له العطاء، وكان «أبوبكر» في خلافته يحترمه وكذلك كان يفعل «عمر بن الخطاب»، والرواية عنه موثقة رواها الواقدى، عن «موسى بن عقبة»، عن «أبى حبيبة» مولى «الزبير بن العوام» (٢) وكلهم رواة لا ترقى إليهم الشبهات، ولانشك أن حكيم ابن حزام بن خويلد حضر زواج عمسته «خديجة بنت خويلد» بوصفه أحد رجالات بنى أسد، ولذلك أخذ عمسته الرواية كبار مؤرخى السيرة والمغازى وظل المسلمون يؤمنون بها طوال المف وأربعمائة عام.

 <sup>(</sup>۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى جـ ۸ عند ذكر خديجة ص ۱۰ وانظر كذلك برجه حكم بن حزام برقم ۱۳۳۶ في أسد الغابة.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: المرجع السابق.

# 

﴿ وَمِنْ اَيَّتِهِ اَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَا جَالِّتَسْكُنُواْ الْمَسْكُنُواْ الْمَيْهَ وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ الْمَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### الفصل الثاني

## العيشة الهنية في عش الزوجية

وجماء يـوم الزفاف فأولم «محمد» وليمة ذبح فيها جزورين (١)، وأطعم الأهل والأصدقاء وأكرم المحتاجين والفقراء، وأمرت «خديجة» الجوارى أن يضربن الدفوف ويصدحن بالغناء ابتهاجاً بهذا اليوم الذي يجتمع فيه الشمل، ونهل الزوجان من السعادة ما شاء الله لها أن ينهلا (٢) ، وعاشا عيشة راضية مستقرة ، في بسطة من الرزق، وبجبوحة من العيش. وكانت «خديجة» تسبح في بحر من السعادة تفوق كل ما تخيلته في أحلام اليقظة قبل الزفاف، فقد لمست عن قرب وتجربة ما تحلى به «محمد» من نبل العشرة، وصدق الإخلاص والحبة، وأيقنت بالمعاشرة أن كل الأوصاف الكريمة التي بلغت مسامعها عن «محمد» قبل الزواج لم تكن إلا جزءاً يسيراً مما تتحلى به نفسه، وما يمتاز به سلوكه وحسن معاملته لكل من يتصل به، فقد كان متصفاً بالحلم والصبر والأناة؛ لايظهر إلا ما يبطن؛ وكان جواداً كريماً يمد يد المعون إلى المحتاجين، ولا يدخر وسعاً في صلة ذوى القربي من غير منِّ ولا تـظـاهر، وكان المال في يده ينمو على الرغم من كثرة العطاء، والرزق يربو على الرغم من وفرة السخاء، وكان متواضعاً لا يأنف من أن يخدم نفسه بنفسه، وأن يمد يد العون لزوجته دون انتظار مساعدة من العبيد أو الحدم، بل إنه كان يساعد الخدم والعبيد ولا يكلفهم من العمل فوق ما يطيقون. أما رحمته فقد عمت الكبار والصغار، وتحدث بها كل من في الدار، فقد كان

<sup>(</sup>١) الجزور: البعير الكبير.

<sup>(</sup>٢) أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة جـ١ ص ٢٣٠.

يؤثرهم على نفسه ولا يخص نفسه بشىء دونهم ، ولا يستأثر بنعمة يُحرم منها أحدهم بل كانوا جميعاً سواسية يقتسمون كل خير ملبساً كان أو مأكلاً أو مشرباً ؛ وكان ينفق عليهم عن سعة ولكن في غير إسراف.

أما العمل في ميدان التجارة فقد كان يؤثره بالجزء الأكبر من وقته، فهو ينهض له ويقبل عليه بعزم وحزم، ولا يضن بجهد مها عظم، فالكسل لا يعرف إلى نفسه سبيلاً، ولم يكن الشعور بوفرة اللال سبباً في تقاعس أو تخاذل، وكان يحب الشورى ويسعى إلى طلبها فهو يشرك معه في الرأى «خديجة» يستشيرها في أمور التجارة وفي مايبذل من مساعدة أو عطاء، ويستمع إلى مشورتها وهو مقبل عليها، ومصغ بكل نفسه إليها، فلا يرد لها طلباً ، ولا يخيب لها رجاء (١) ؛ ولذلك كم كانت «خديجة » سعيدة عندما ألقت عن كاهلها ما كانت قد بدأت تنوء به من حل مشاق الاشتغال بالتجارة، والتورط في مفاجآتها، فأراحت نفسها من تحمل أعبائها، وعهدت بكل أمورها التجارية إلى زوجها الحبيب «محمد» فهو الكفء القادر على تدبير شئونها وهو الأمين على تنميتها، وتفرغت «خديجة» إلى مملكة بيتها تدبّره بمهاراتها، وتعمل على راحة زوجها ومناط أملها، وعاش معها أولاد خديجة من زوجيها السابقين، يرعاهم جميعاً «محمد»، ويغمرهم بعطفه ومحبته، وقد أدرك ثلاثتهم الإسلام، ولعلنا نوفق في الفصول التالية إلى ذكر شيء عن حياتهم على الرغم من ندرة المصادر التاريخية التي عنيت بالكلام عنهم، فقد تسلطت أضواء المؤرخين وكتاب السيرة والمغازى على أخبار النبى الكريم وأفعاله وأقواله، وحجبت أنوار الرسول صلى الله عليه وسلم ما عداها من الأخبار.

وهكذا كان «محمد» يقسم وقته بين رعاية شئونه والاتجار في مال خديجة (٢)، باذلاً أقصى ما يستطيع من جهد وحكمة لتنميته، وبين ما تتطلبه

<sup>(</sup>١) هذه الأوصاف مستقاة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوصاف السيدة عائشة أم المؤمنين له ووصف على بن أبى طالب، ووصف هند بن خديجة، كما سبق أن ذكرنا من قبل.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وانظر الذهبي: سير أعلام النبلاء جـ ٢ ص ٨١ طبع دار المعارف بمصر.

حياة أسرته الجديدة، كما كان لايغفل على أن يصل باقى أهله وعشيرته الأقربين، فكان يعطى كل فريق منهم حقه من وقته ورعايته.

واعترافاً بهذه النعمة التى ساقها الله إليه، وابتهاجاً بزفاف خديجة إليه، أعتق «محمد» حاضنته «بركة»، وكانت جارية حبشية ورثها عن أبيه، حضنته وسهرت على خدمته وراحته بعد وفاة أمه «آمنة بنت وهب» فنشأ يجها حباً عظيماً، ولايناديها إلا بقوله «يا أمه»، وكان إذا تحدث عنها يقول إنها بقية أهل بيته وكان حفياً بها، فلما أعتقها تزوجت «عبيد بن زيد من بنى الحارث» (١)، ولاشك أن «خديجة» أكرمتها عند زفافها إليه، وقد بكرت بأبنها «أيمن بن عبيد»، فكانت تكنى به وأصبحت تسمى «أم أيمن»، وكان «محمد» يحبه كشيراً، وقد كبر وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان «محمد» يعبه كشيراً، وقد كبر وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان عند بطلاً وهو يحارب يوم حنين (١)، وكان يعتبر من أهل بيت النبى، واستشهد بطلاً وهو يحارب يوم حنين (١)، وكان يعتبر من أهل بيت النبى، فقد عناه «العباس» عم النبى عندما وصف صموده بجوار الرسول الكريم فقد عناه «العباس» عم النبى عندما وصف صموده بجوار الرسول الكريم فقال: (٣)

نصرنا رسول الله في الدين سبعة وقد فر من قد فرَّ عنه فأقشعوا (٤) وتسامننا لاقي الحمام بنفسه عا مسه في الدين لا يتوجع

والسبعة الذين صمدوا في موقعة حنين وتحدث عنهم «العباس» كان خسسة منهم من أهل بيت الرسول الكريم وهم «العباس»، و «على بن أبي طالب»، و «الفضل بن عباس»، و «أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب»، و «أسامة بن زيد». وكان الأثنان الباقيان هما أقرب الصحابة إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما «أبوبكر الصديق»

 <sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جـ٨ ص١٦٢ ــ ١٩٤ في ترجتها، وكذلك ترجتها في ابن الأثير:
 أسد الغابة جـ٧ برقم ٧٣٦٣ ص٧٠١، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: أسد الغابة ترجمة رقم ٣٥٣ ص ١٨٩.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق.
 (٤) أقشعوا: تفرقوا عنه فخذلوه.

و «عمر بن الخطاب»؛ أما الثامن الذي خصه العباس بالبيت الثاني فهو «أين بن عبيد» من زوجته «بركة».

لقد عاش «محمد» فقيراً قبل الزواج، وكان الكثيرون غيره من شبان قريش يرفلون في بحبوحة من العيش وينعمون بالطيبات من الرزق، وينغمس أكثرهم في الترف حتى ينسيهم ذلك ما يجب أن يتجنبوه مما لا ينسخى لأمشالهم أن يقعوا فيه؛ ولكنه كان في فقره راضي النفس طاهر لذيل، يعمل ليكسب قوته وهو قرير العين لم يدخل عليه حقد ولا حسد؛ وقد أنعم الله عليه وهو في عنفوان قوته وعز شبابه بالعيش الهني الرغاد، فقد وفقته السماء إلى الزواج من سيدة عفيفة جميلة ، تضفى عليه حنان الأم وحب الزوجة ، فهو يتذوق بجوارها ما سبق أن حرمه القدر من سعادة روحية عندما فقد أمه صغيراً، وهما ينعمان معاً بعيشة سعيدة هنية يعطيها من شبابه وإخلاصه في الكد والعمل بقدر ما تعطيه هي من عطفها وحنانها وحبها ؟ ولكينه كان يسمو بفطرته فوق ما يتطلبه الإنسان العادى، ولا يكتفى، مثل أكثر الناس، بالعيش الهني الذي توفره له المعيشة الزوجية السعيدة، فكان دائم التطلع إلى عالم الروح والتفكير في خلق السموات والأرض ومابينها، فلم يلبث أن أخبر «خديجة» أنه يريد أن يخلو إلى نفسه ليفكر في هذا الكون، ويستأمل في عظمة الخالق وجمال ماخلق بعيداً عن مظاهر الشرك والإباحية مما كان منتشراً في أرجاء مكة، وأنه سوف يقصد لذلك غار حراء (١).

لم تدهش «خديجة» عند سماع هذه الرغبة، فقد درست حياة «محمد» وأخلاقه قبل أن تسزوج منه، وعرفت أنه كان يكره عبادة الأوثان منذ باكورة صباه، وأنه كان لا يسجد لها، ويبغض أن تقدم لها القرابين، فقد سمعت من حاضنته «بركة» أن عمه «أبا طالب» وعماته حاولوا كثيراً أن يغروه بعبادتها، والتقرب إليها، والمشاركة في الأعياد التي تقام لها في أيام معلومة من كل عام، ولكنه كان يأبي. وكانت قريش تعظم صنماً اسمه

<sup>(</sup>١) متفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٢٣٥ ــ ٢٣٦.

«بوانة »، فتقيم له كل عام عيداً في يوم معلوم ، وكان سادتهم يحلقون رؤوسهم عنده، وينحرون أمامه الذبائح تقرباً وتزلفاً، ويظلون في احتفالهم به والتضرع إليه طوال ذلك اليوم إلى الليل، وكان رجال «بني هاشم» ونساؤهم يشتركون في ذلك، وكان «محمد» يمتنع عن الذهاب معهم جرياً وراء عادته في الامتناع عن الاشتراك في أعياد جميع الأوثان، ولكن عمه «أباطالب» دعاه مرة للذهاب معه، فلم يستجب له على الرغم من إلحاحه في ذلك، فغضب عمه، وغضبت عماته يومئذ أشد الغضب، وما زالوا به. يظهرون غضبهم لامتناعه عن المشاركة في أعيادهم الدينية تارة، ويحاولون استمالته وإغراءه تارة أخرى حتى وافق على الذهاب معهم ؛ ولكن السماء حفظته وصانته من عبادة الأوثان، فإنه لم يتقدم مثلهم للتبرك بها، ولم يسجد لكبيرها «بوانة»، بل إنه ما كاد يصل إلى ساحتها حتى غاب عنهم ما شاء الله له أن يغيب، ثم عاد إليهم وقد استولى عليه الرعب والفزع، فلما ذهب عنه الخوف سألوه في ذلك قال: «إنى كلما دنوت من صنم منها تمثل لى رجل أبيض طويل يصيح بى: وراءك «يامحمد» لاتمسه» (١). وفي الحديث الشريف الذي رواه «على بن أبي طالب» ما يدل على أن الله سبحانه هو الذي حفظ رسوله وهداه بالفطرة منذ الصغر إلى النفور من كل مـاكــان يعبد من دون الله، وأنه صانه وطهَّره من كل رجس كان في مكة قبل أن يبعثه مبشراً بالوحدانية وداعياً إلى مكارم الأخلاق، فقد قال «على»: «قيل للنبى حصلى الله عليه وسلم هل عبدت وثناً قط؟ قال: لا. قالوا: فهل شربت خمراً قط؟ قال: لا، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر، وماكنت أدرى ما الكتاب وما الإيمان» (٢).

لقد أثار عزم «محمد» على ترك مكة وما فيها من أهل وأحباب ووسائل الترف المتى يبيحها أكثر الناس لأنفسهم، وذهابه إلى غار حراء ليخلو إلى نفسه حيث يفكر في خلق السموات والأرض وما فيهن وسط تلك البيئة الصحراوية المنعزلة حيث المعيشة المتقشفة بعيداً عن أصنام قريش (١) ابن سعد: الطبقات الكبرى جـ١ القسم الأول عند ذكر علامات النبوة قبل الوحى

<sup>(</sup>٢) الصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خبر العباد حـ٢ ص ٢٠١.

ومجونهم، أثار ذلك في نفسها ما جعلها تتذكر حديث غلامها «ميسرة» عقب عودته هو و «محمد» من رحلة الشام، فأخذت تسترجع من ذاكرتها ما رواه لها عن ذلك الراهب المتعبد الذي أخبره أن «محمداً» هو نبي آخر الزمان، فهل في انقطاعه عن الحياة العادية في «مكة» تمهيد لتلك الرسالة التي أرادتها السهاء؟ وتذكرت «خديجة» وسط ما كانت تسبح فيه من سعادة أن ابن عمها «ورقة بن نوفل» وثلاثة آخرين من سادة قريش ومفكريها أعتزلوا عبادة الأوثان، وأخذوا يبحثون عن الدين الذي أنزل على أبيهم إبراهيم (١)، وأن بعضهم قد تنصر بعد الاطلاع على الكتب القديمة والتعمق في دراستها، ولذلك فقد زاد إكبارها واحترامها لزوجها «محمد» عندما رأته يعزف (٢) عن عبادة الأصنام؛ وعندما أخبرها عن عزمه على الذهاب إلى غار حراء عيث يتعبد بعيداً عن أوثان قريش وعن المجتمع الفاسد الذي كان يملأ مكة، فمن يدري لعل لهذه العبادة والتنسك صلة بما تنبأ به ابن عمها «ورقة» من أن «محمداً» هو نبي هذه الأمة!.

لقد كانت «خديجة» فى ذلك الوقت تشعر أنها فى أوج أنوثتها ، وكانت بحاجة إلى أن يقيم زوجها بجبوارها ، فهى لم تقصر فى إسعاده ، وكانت بحاجة إلى أن يقيم زوجها بجبوارها ، فهى لم تقصر فى إسعاده ، وسعادتها لم تكن تكتمل إلا فى وجوده بجانبها بعد أن حرمت نفسها من الزواج سنوات عديدة تقدم لها فيها الكثيرون من فتيان قريش ورجالاتها ، وكان كل منهم يحاول أن ينال رضاها بالزواج منه ، ولكن «خديجة» كانت امرأة عاقلة بجربة ، وكانت تسمو كثيراً فوق ما كانت تؤمن به أكثر نساء عصرها ، فقد كانت ترى أن الحياة الزوجية هى «أسمى» ما يتطلع إليه الإنسان ، وقد أصبحت تؤمن أن إرادة الساء هى التى جعلت «محمداً» يسمو فوق المظاهر المادية وغيرها من الأفكار والمعتقدات التى كانت سائدة بين أهل «مكة» لما وهبته من رجاحة العقل ، وبعد النظر ، وحسن الخلق ، وأن هذه الإرادة السماوية العليا هى التى صانته عن ضروب اللهو والجون والخلاعة التى انتشرت فى هذه القرية وأقبل عليها أنكثر شبان قريش والخلاعة التى انتشرت فى هذه القرية وأقبل عليها أنكثر شبان قريش

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٢٢٢ ــ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) يعزف عن: ينصرف عن.

وفتيانها، وأنها صرفته إلى البحث والتفكير في ملكوت السماوات والأرض، ولذلك سارعت خديجة إلى الترحيب بتفكيره السديد، ويسرت له تحقيق رغبته، فأعدت له ما يحتاج إليه في رحلته تلك من زاد وشراب.

ويذهب «محمد» إلى غار حراء، ويغيب عنها شهراً كاملاً وهو منقطع للعبادة، ثم يعود إلى مكة، فيبدأ بالطواف حول الكعبة، وينصرف بعد ذلك إلى بيت «خديجة»، فتستقبله فرحة مستبشرة وقد زالت عنها الوحشة عندما أهل عليها. ما أطول ذلك الشهر الذي غاب عنها فيه! لقد ملأت عودته عليها البيت يهجة وسروراً، فأصبحت راضية مرضية.

#### \* \* \*

وتفد «حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية» مرضعة «محمد» لزيارة ابنها بعد زواجه، فتكرم «خديجة» وفادتها، ويفاجأ «محمد» عند دخول البيت بأمه «حليمة» وهى تحتضنه فى رفق، وتقبله فى حنان، فينشرح صدره، ويذكر وهو فى غمرة ابنهاجه مرتع طفولته، وباكورة صباه وهو فى بادية «بنى سعد» فى رعاية مرضعته وأسرتها، وتقيم فى بيت «خديجة» ضيفة معززة مكرمة، وتقص عليها، من بين ماتقص أن بادينها قد أصابها القحط فى العام المنصرم، فقد حبس عنها المطر، فهلك الزرع والضرع (١)، ونفق (٢) الكثير من الغنم والإبل والدواب، فرأى «محمد»، بأدبه وحكمته، أن يوصى بها «خديجة» خيراً، فلما أزمعت حليمة العودة للبادية قدمت لما «خديجة» هدية كريمة قوامها أربعون رأساً من الغنم وبعير (٣).

وكانت «خديجة» تزداد كل يوم سعادة فوق سعادتها، فقد كان «محسمد» زوجاً مثالياً، وكان مهذباً حتى فى مداعبته إياها وتودده إليها، فكان خير الناس لأهله، ولم يكن يعوزها شىء إلا أن ترزقها الساء بذرية

<sup>(</sup>١) الضرع هو الندى الذي يدر اللين من الماشية.

<sup>(</sup>٢) نفق: فني ومات.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات جـ١ القسم الأول ص ٧١، ومحمد بن يوسف الصالحي السامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد المشهورة بالسيرة الشامية جـ١ ص ٤٦٧.

تسملاً عمليها البيت بهجة وسروراً، فتتم سعادتها هي وزوجها؛ ولكن ها هو ذا عام كامل قد مر على زواجهها ولم تبد بادرة تدلُ على أنها قد حملت فهل أصبحت بعد أن جاوزت الأربعين غير صالحة لإنجاب الذرية؟ لقد كانت تشعر أنها سليمة الجسم، قوية البنيان، وأن أنوثتها ما تزال كاملة؛ وأنها تحس ما يحس به النساء عندما تأتها العادة الشهرية بانتظام مما يدل على أنها مستعدة للإنجاب؛ ولذلك فإنها تتذرع بالصير منتظرة رحمة السماء.وينصرم العام الثاني وهي تمنى نفسها بالأمل، ولا تفقد الرجاء؛ ولكن الشك في مقدرتها على الانجاب أُخَّذ يتسسر ب إلى نفسها ، فيفسد عليها ، في بعض الأوقات ، مشاعر السعادة التي كانت تحيط بها، وأخذت الأفكار تساورها: لقد سبق لها أن أنجبت البنين والبنات فماذا حدث لها؟ إنها تؤمن أن السهاء هي التي قدرت ارتباطها «بمحمد» فهل قدرت أيضاً أن لاتنجب منه أولاداً؟ وكانت تعرف أن «محمداً» شاب في عنفوان شبابه، وهو جدير بأن تكون له ذرية، فماذا سيكون مصيرها إذا لم تعطه ما يصبو إليه من الولد؟ هل سيضطُّر إلى اختيار زهرة قرشية أخرى في مقتبل العمر تلد له البنين والبنات فتعطيه ما عجزت هي عن إعطائه إياه؟ وأخذت هذه الفكرة تؤرقها طوال العام الثاني، ولكن إيمانها برحمة الله أقنعها أنها لاتملك إلا أن تتجلد صابرة وأن تخفى قلقها، وأن تضرع إلى خالق كل شيء أن يهب لها الذرية من «معمد». لقد حفظت نفسها، وظلت طوال عمرها نقية طاهرة تسارع إلى عمل الخير فهل تستجيب لها السهاء؟ وتمر بضعة شهور أخرى من أوائل العام الثالث وقد أوشك صبيرها أن ينفد، ولكن رحمة ربها الواسعة تداركتها فإنها لاتلبث أن تشعر بما يبشعر به النساء في بداية الحمل، فهل هي واهمة؟ ثم تزداد علامات الحنمل وضوحاً ويبدأ الجنين بعد فترة يتحرك في بطنها فتكاد تطير من الفرحة ، ولاشك أنها تسارع إلى زوجها الحبيب فتزف إليه هذه البشرى، ويتلقى «محمد» الخبر وهو قرير العين، شاكراً الله على هذه النعمة المرتقبة.

ترى هل يكون هذا الذى يتحرك فى بطنها ذكراً أم أنثى؟ لاشك أن «خديجة »، مثل جميع نساء قريش، كانت تضرع إلى الله طوال فترة الحمل

أن يرزقها ولداً ذكراً تقر به عينها وعين أبيه، فقد كانت قريش تفرح لمولد البنين، ولم يكونوا يرحبون بمولد الإناث؛ وقد ظلت «خديجة» تترقب حتى حان موعد الخاض فاختارت إحدى المراضع لتتكفل بتغذية الجنين وتسهر على راحسه جرياً على عادة قريش، فإذا جاء ميعاد الوضع استعدت قابلتها «سلمى»، وهي جارية «صفية بنت عبدالمطلب» عمة «محمد»، للقيام بسوليدها (۱). ثم نزل المولود فإذا به غلام فرحت به أمه فرحاً عظيماً، وبشرت القابلة أباه فأشرق وجهه من فرط الفرح والسرور وأجزل لها العطاء وحمد الله على ما أنعم به عليه، وسماه «القاسم»؛ ومنذ ذلك اليوم صار «محمد» يكنى «أبا القاسم» نسبة إلى أبنه الذي بكر به (۲) عندما إقترب من التاسعة والعشرين من عمره، وفي اليوم السابع من مولده أمر «محمد» بحلق شعر رأس المولود، ووزنه بالفضة وتصدق بها على الفقراء والمحتاجين (۳)، وأمرت «خديجة» بذبح شاتين وأطعمت تقرباً إلى الله (٤)، وأطمأنت نفسها وأخذت السعادة تفيض عليها وهي ترقب نمو الطفل في صحة وعافية.

وكانت «خديجة» مثل نساء قريش ترئ في كثرة الأولاد سعادة وعزاً، وللذلك كان القرشيات يتركن ما يلدنه للمرضعات حتى يفرغن للإنجاب السريع، فيملأن البيوت أطفالاً يسعد بهم الآباء والأمهات، وتعتز كل بطن

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جـ١ القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق حيث قال إن أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم ثم ولد له زينب، وانظر ابن حجر: الإصابة جـ٥ ترجمة رقم ٧٣٦٣ ص ٢٧٠ فقد ذكر أن القاسم هو بكره وأول مولود له.

<sup>(</sup>٣) لم يعن مؤرخو السيرة والطبقات بذكر تفاصيل حياة النبى صلى الله عيه وسلم وزوجته خديجة قبل البعثة عنايتهم بذكر كل ما استطاعوا جمعه عنه بعد نزول الوحى، والذى ذكرناه هنا هو قياس ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فى مناسبة نماثلة هى مولد ابنه إبراهيم.

<sup>(4)</sup> ابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله ص ٨٥. قد كانت المعادة في الجاهلية أن يذبح في اليوم السابع ذبيحة تسمى «عقيقة» تقرباً إلى الآلفة، فلما كان الإسلام أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن تسمى «نسيكة» وهي ما يتقرب بها إلى الله.

من بطون القبيلة بما يولد لها من بنين وحفدة، وقد بسط الله الرزق «لخديجة» مما يساعد على أن تعيش فى رغد وبجبوحة مها أنعم الله عليها من البنين، فهل تتحقق أمنيتها هذه ؟ لقد رأيناها تعد قبل ولادتها المرضعة التبى تكفلت بإرضاع «القاسم»، ولذلك فإنها لم تلبث أن شعرت بمبادئ حمل جديد بعد بضعة أشهر من مولده، فازدادت نفسها اطمئناناً، وصارت تتحمل آلام الحمل بنفس راضية وسعادة ما بعدها سعادة. ترى هل ستبها السماء مولوداً ذكراً ثانياً يكون أخاً «للقاسم»؟ إنها لتضرع لله أن يهبها الكثير من البنين.

وتمر الأيام، وينمو القاسم نمواً حسناً، وكانت «خديجة» تهرّز طربا كلها رأت الصبى يحبو على الأرض حتى ملأ البيت عليهم بهجة وفرحاً، وكان الحمل يسير سيراً عادياً ينشرح له صدرها، وكانت قد تعودت أن تكون دامًا على أهبة لاستقبال الحوادث، فتخيرت إحدى المراضع، ثم إذا كان اليوم الموعود عنيت قابلتها «سلمى» بتوليدها، فإذا حلت بها آلام الوضع ولدتها أنشى بعد أكثر من عام من مولد أخيها «القاسم»، وفرح بمقدمها «محمد» فرحاً عظيماً، وأخذ يلاطف زوجته وهو يهنئها بالسلامة وبمقدم هذه الضيفة الصغيرة، على عكس عادة رجال قريش الذين كانوا لا يرحبون بمولد الإناث، وأطلق عليها اسم «زينب» فكانت كبرى بناته، رزقه الله بها عندما بلغ الثلاثين من عمره(۱)، وكانت «خديجة» قد قاربت الخامسة والأربعين، وابتهاجاً بمولدها أمرت «خديجة» بذبح شاة تقرباً إلى الله (۲)، وأطعمت الأهل والأصدقاء، والمساكن والفقراء.

سعدت الزوجة أيما سعادة بحسن استقبال «محمد» لهذه الطفلة، وشعرت بارتياح كبير لكريم أخلاقه، لقد رزقها الله بالذكر من قبل، ثم رزقها بأخت له تعينها في مستقبل حياتها، فكانا يملآن المنزل عليها سعادة وهناء. وسارت

<sup>(</sup>١) منفق عليه في أغلب كتب السيرة والتراجم.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ٨٥ عند ذكر أولاد رسول الله حيث ذكر: «أن خديجة كانت تعق عن كل غلام بشاتين وعن الجارية بشاة، وكان بين كل ولدين لها سنة».

حياة الأسرة رحاء لا تشويها شائبة، فالزوج مشغول بتجارة زوجته، عامل على تسميها، ومعنى بكل شؤن أسرته الصغيرة هذه، وهو لا ينقطع فى الوقت ذاته عن صلة الرحم، ومواساة المكروب، معيناً على نوائب الدهر حتى انتشر شذى سيرته العطرة بين أهل «مكة». والزوجة منقطعة إلى تدبير شئون بيتها، ماضية فى رعاية زوجها وأبنائها بحنانها وعطفها، ترقب فى رضا وسعادة التوفيق الذى يلازم زوجها الحبيب فى جميع خطواته، وتسعد لاحترام أهل مكة وحبهم له، ولم يكن يغيب عنها إلا شهراً كل عام حينا كان يذهب إلى غار حراء ليخلو إلى نفسه، وليتفكر ويتعبد لخالق السموات كان يذهب إلى غار حراء ليخلو إلى نفسه، وليتفكر ويتعبد لخالق السموات والأرض بعيداً عن ضلال أهل مكة الذين كانوا يخرون سجداً لحجارة نحتوها بأيديهم، ثم يتقربون إليها بنحر الذبائع وتقديم القرابين. وكان «محمد» فى الطعام الذى كانت تعده وترسله إليه زوجته الخلصة «خديجة» (۱)، وكان كلما انقضى الشهر عاد إلى «أم القرى» وبدأ كعادته بالطواف حول الكعبة ثم انصرف إلى بيته (۲) حيث تستقبله زوجته بالترحاب، وتغمره بحبها بعد أن ظلت تترقب عودته طوال ذلك الشهر بفارغ الصبر.

ومرت الأيام على «خديجة» وهى تعيش فى كنف زوجها، وقد رفرفت السعادة بجناحيها عليها وعلى أولادها، ومر عام آخر كان «محمد» يشملهم فيه برعايته، ويفيض عليهم من أبوته، وكانت «زينب» تحبو وهى فرحة أثناء انتقالها داخل الحجرة؛ وكان «القاسم» قد شب قوى الجسم، وأخذ يمشى ويدب على الأرض فى أرجاء البيت وقد قارب الثانية من عمره، فكان مناط أملها، وينبوعاً من ينابيع سعادتها، وكانت تتطلع إلى ذلك اليوم الذى تراه فيه شاباً قوياً يقف إلى جوار أبيه؛ وكانت تطمع فى أن تجود عليها الساء بولد آخر يكون عوناً وعضداً لأخيه «القاسم» يسانده فى مستقبل حياته؛ ولكن العام كله قد انقضى، ولم تشعر بمعاودة الحمل لها؛ ولكن لابأس عليها، فلعل الساء أرادت بها خيراً فنحتها فترة تستريح فيها

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

وتستجم من عناء الحمل حتى يأتى المولود المنتظر قوياً، ولذلك فإنها تصبر على أمل، وتنتظر في لهفة؛ ولكنها لم تكن تدرى ما خبأته لها المقادير، فإنها لم تلبث أن نزلت بها كارثة صدمتها صدمة عنيفة زلزلت كيانها، وهدت من قوتها؛ فقد اختُطِفَ «القاسم» فجأة، وتوفى بعد أن جاوز العامين من عمره وملأ البيت حبواً ومشياً (١)، فذهبت كل أمانيها وآمالها أدراج الرياح، وعقدت فداحة المصاب لسانها، وأسالت دموعها، وأخذت تقاسى مرارة ثكل أعز ما تملك من الأبناء، فما أشد فجيعتها فيه! وما أعظم مصابها!.

ودهم المصاب «محمداً» عـلـي حبن غـرة. ووقعت عليه الكارثة, وقعاً شديداً فقد كان يرجو، مثل غيره من الرجال، أن يعيش بكريّة «القاسم» حسمى يراه رجلاً يعينه في معترك الحياة، ويخلفه في رعاية الأسرة، ولكن الموت انتزعه من بينهم انتزاعاً بعد أن كان نموه القوى قد بشرهم بالخير، ومد لهم حسال الأمل: فما أعظم فجيعته فيه! وما أشد ما يقاسي الأب عندما تُختطف أعز فلذة من فلذات كبده! لقد كان «محمد»، مثل غيره من الناس، يرجو أن يرزقه الله الكثير من البنين والبنات، وكان مثل غيره من رجال قريش يتمنى أن يهبه الله ولداً ثانياً يكون لأخيه «القاسم» في مستقبل الأيام صديقاً وعوناً، ويكون الأثنانالأبيها عزة ومنعة، و ((لبني هاشم)) فخراً وغوثاً؛ ولكن الله يفعل ما يشاء، ويهب ما يشاء لمن يريد، وله حكمته التبي لايدرك كنهها بنو البشر! نعم، إنه هو القاهر فوق عباده، يفعل ما ينشاء، وليس أمام الإنسان إلا أن يأخذ نفسه بالصبر، ويحملها على أن تستجلد للمصائب، وأن يروضها حتى ترضى بالقضاء والقدر، وتنحدر أثناء ذلك دموعه على خديه وهو سارح في أحزانه، ولا يتمالك إلا أن يقول مثل ما قال بعد ذلك بعدة سنوات عند موت ابنه إبراهيم: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإنا لموتك لمحزونون ».

وتمر الأيام بطيئة، و «خديجة » غارقة في أحزانها مما أضفى على هذه

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جـ١ القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ص٥٨ كما ذكرت كثير من الروايات أنه توفى وله سنتان ومنها رواية عن الزهرى رواها ابن الأثير فى أسد الغابة فى ترجمة القاسم وابن حجر فى ترجمة القاسم.

الأسرة ظلالاً حزينة؛ ولكن «عمداً» يتدارك الأمر بحكمته، فهو لا يدخر وسعاً في محاولة إدخال السرور على فؤادها، ولا ينقطع عن مداعبة زوجته وبنييّته كلما وجد من وقته فراغاً يخلو فيه إليها، فيختلسون سويعات من السعادة؛ ولكن سرعان ما تدرك «خديجة» أن العام قد أوشك أن ينتهى ولم تشعر بعد بالحمل، فهل ستعوضها السهاء عن فقد ابنها «القاسم»؟ إنها لتصبر وتصابر، وتُمنّى نفسها بالأمل تارة، وتشعر بالخيبة تارة أخرى طوال هذا العام الشانى بعد موته، وهى تعمل جاهدة على إخفاء حزنها عن زوجها الحبيب الذي لم يكن يني عن ملاطفتها، وإظهار حبه لها، فيسكن اضطراب نفسته فترة ثم تعاودها الهموم والوساوس، وتقترب بداية العام الثالث فتشتد تلك الهواجس، تُرى هل أصبحت عقيماً؟.

وترفق السهاء بهذه الأسرة الكرية، وتبدأ «خديجة» تشعر بما يشعر به النساء في بداية الحمل، فيسرع إليها بصيص من الأمل، ثم يتأكد الحمل فيزداد نمو هذا البصيص حتى يصبح أشعة تحمل معها الأماني العذبة والابتهالات المستمرة أن تجود عليها السهاء بمولود ذكر تسعد بمقدمه، ويسعد أبوه بمولده، وهكذا تعود إلى استقبال الحياة من جديد بروح ملؤها التفاؤل والأمل، وتترقب في لهفة يوم الوضع، وتختار المرضع، فإذا حان الموعد المرتقب، وكابدت آلام الولادة للمرة الثالثة، وأخبرتها قابلتها بمولد الأنثى سكتت «خديجة»، وكانت في صمتها متلهفة لمعرفة ماسوف يدور في خلد «عمد» عندما يبشر بالأنثى؛ ولكن انتظارها لا يطول، فانه يتلقى الخبر بصدر منشرح، ويدخل على زوجته هاشاً باشاً، مهنئاً بسلامتها، ومرحباً بهذه المولودة التي رزقه الله بها وهو في الشالثة والثلاثين من عمره، وغمرته السعادة بمقدمها كما غمرته من قبل عند مولد أختها «زينب» ثم أطلق عليها السعادة بمقدمها كما غمرته من قبل عند مولد أختها «زينب» ثم أطلق عليها السابع تقرباً إلى الله الذي وهب لها هذا الزوج، وتقبل على الحياة راضية السابع تقرباً إلى الله الذي وهب لها هذا الزوج، وتقبل على الحياة راضية

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب في ترجمة رقية جـ ٢ ص ٧٤٧ ــ ٧٤٩ وأنها ولدت بعد أختها زينب بثلاث سنوات.

مطمئنة، فتعود إلى البيت بهجته وسعادته، وسرعان ما تشعر بالحمل يعاودها، فلا تنكر ما تتعرض له من آلام، بل إنها لتستعذبها أحياناً.

#### \* \* \*

وكانت خديجة لا تدخر وسعاً في إدخال السرور والرضا على زوجها وفي المسارعة لإرضاء رغباته، ومن الأمثلة التي سجلها التاريخ من ذلك، أنها ذهبت يوماً لزيارة «حكيم ابن أخيها حزام بن خويلد» على أثر رجوعه من الشام بتجارة جلب فيها بضعة غلمان من الرقيق، فاختارت من بينهم غلاماً هو: «زيد بن حارثة» واشترته بأربعمائة درهم (١)، وكان زيد هذا ابن أحد سادة قبيلة بني كلب، وكان قد سافر وهو صبى مع أمه «سعدى بنت ثعلبة » من أشراف «بني معن بن طييء» لزيارة أخواله ؛ فأغارت على قافلتها في الطريق جماعة من الأعراب وانهالوا على القافلة سلباً ونهباً، وأخذوا زيداً الصبي أسيراً ، وشب الصبي عند هؤلاء الأعراب لا يعرف أهله عنه شيئاً حتى أشرف على الثالثة والعشرين من عمره، فباعوه في الشام، واشتراه «حكيم» ابن أخى «خديجة». ورآه «محمد» فأعجب به وطلب من زوجته أن تهديه إليه فسارعت بالاستجابة وهي قريرة العين (٢)، وتقبله الـزوج شاكراً، وكان يغمره بعطفه ومحبته، ويؤثره على الآخرين من مواليه، وصار منذ ذلك اليوم يعرف في مكة باسم «زيد بن حارثة» مولى «عممد بن عبد الله»، وكان يبادل سيده «محمداً» حباً بحب، وإخلاصاً بإخلاص.

#### \* \* \*

وكانت «ثويبة» جارية «أبى لهب بن عبد المطلب» عم «محمد» أول من أرضع «محمداً» بعد أمه «آمنة»، وظلت ترضعه بلبن ابنها «مسروح» أياماً حتى قدوم «حليمة السعدية» وكان «محمد» يحبها كثيراً

<sup>(</sup>١) قصة زيد بن حارثة متفق عليها، وأنظر: ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٢٤٧ ــ ٢٤٨ والنويرى: نهاية الأرب: جـ١٦ ص ١٨٣ ــ ١٨٦، وابن سعد: الطبقات عند ذكر ترجمة «زيد الحب.» جـ١ القسم الأول ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابق ذكرها.

ويصلها بين الحين والحين، فلما تزوج كان يكرم وفادتها عليه طوال إقامته في مكة بما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من الوفاء والكرم، وكانت «خديجة» تحسن استقبالها في منزلها ولا تنقطع عن إكرامها، وقد أرادت أن تشتريها من «أبي لهب» حتى تستطيع أن تعتقها وتفك اإثارها من هذه العبودية إكراماً ووفاء لزوجها الحبيب «عمد» ولكن «أبالهب» أبي أن يبيعها، وآثر أن يحتفظ بها في خدمته، وظلت كذلك حتى أعتقها بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى «يثرب»، فكان النبي الكريم يرسل إليها من المدينة الكسوة وما يسد حاجتها بما عرف به من الجود والوفاء، حتى توفيت سنة سبع من الهجرة بعد انتصار السلمين في خيبر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابنها «مسروح» وهو أخوه في الرضاعة، فعلم أنه توفي قبلها وأنه لم يبق من قرابتها أحد (١).

#### \* \* \*

وتتحمل «خديجة» آلام الحمل الرابع عن طيب خاطر، يحدوها الأمل أن تهب لها السهاء مولوداً ذكراً يعوضها عن فقد «القاسم»، وتمر الأيام حتى يقترب موعد الولادة، فاستعدت لهذا اليوم الذي كانت تنتظره يفارغ الصبر، حتى إذا جاء الموعد الرتقب ولدت البنت الثالثة، فيستولى الوجوم على «خديجة» وهي ترقب وقع الخبر على زوجها عندما بلغته القابلة؛ ولكنه كعادته تهلل بشراً وفرحاً ورضاء بما جادت عليه به السهاء، فقد كان لا يعبأ بعادات الجاهلية وكراهية قريش لمولد الإناث، ولذلك فقد شكر الله، وهنأ زوجته بقدوم هذه البنية التي أطلق عليها اسم «أم كلثوم» (٢) فهدأت نفس «خديجة»، واطمأن بالها، وعادت إليها سعادتها، وأمرت في اليوم السابع بذبح شاة، تقرباً إلى الله وأطعمت الأهل والحتاجين.

#### \* \* \*

وكمانىت الأمـور تسير في مكة سيرها الطبيعي، فتجارة «قريش» رابحة دائماً

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جـ ١ المقسم الأول في ذكر من أرضع رسول الله، ونهاية الأرب للنويري ص ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>۲) ترجمة أم كلثوم في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ۸ ص ١٦، وفي ابن عبدالبر: الاستيعاب، وفي ابن حجر: الإصابة.

من رحلتي الشتاء والصيف، وهي تدر عليهم الأموال الطائلة، وكان الكثيرون منهم ينفقون أكثر هذه المكاسب على البيوت التي أقامها لهم بعض الروم، حيث يقبلون على الخمر، ويلهون بالاستماع إلى غناء المغنيات ورقص الراقصات إلى وقت متأخر من الليل. وحدث بعد مضى ما يقرب من عام منن مولد «أم كلثوم» أن تدفق السيل على مكة، وداهم الكعبة فأحماط بها، وتصدعت بعض جدرانها، وخافت قريش أن ينهار البناء فأجمعوا أمرهم على هدم الجدران المتداعية، وأن يعيدوا من جديد بناء الكعبة، واتفقوا على أن تسهم كل بطون قريش في العمل وفي تحمل النفقات بحيث لا ينفقون في ذلك إلا من كسبهم الحلال الطيب، ونشطت كل بطون قريش في العمل على إقامة البناء، كل منها يجمع الحجارة وينقلها إلى جوار الكعبة ثم يبنى من الناحية الخصصة له، واشترك في ذلك «محمد بن عبدالله » فكان يحمل الحجارة وينقلها مع أعمامه وأولادهم وعلى رأسهم «أبوطالب» و «العباس»، حتى ارتفع البناء ووصل إلى موضع الركن الذى سوف يوضع فيه الحجر الأسود؛ فأرادت كل بطن أن تحظى هي وأقرب البطون إليها بشرف وضع الحجر في مكانه، وتنافسوا في ذلك، ثم اختلفوا واشتد الخلاف والغضب حتى أصبحوا على وشك التطاحن والتقاتل، فأخذت كل جماعة منها تعد نفسها للحرب وتجمع حولها الأنصار والحلفاء البذين يشدّون أزرها، واستمروا في هذا النزاع والتطاحن والاستعداد للحرب بضمة أيام، ولكن الله أراد بهم خيراً، فقام «أبوأمية بن المغيرة المخزومي» خطيباً ، وكانت «قريش» تحترمه لفطنته وحسن تدبيره، ولكبر سنه ومكانته في قومه ، فأثنى على قريش وما قاموا به من جهود ، وما قدموا من نفقة ، وذكر أن عليهم أن لايفسدوا هذا العمل المقدس بالشجار والتخاصم، واقترح عليهم أن يحكّموا بينهم أول داخل من أحد أبواب المسجد المعروف بباب «بنى شيبة»، وهو الباب الذي يعرف الآن باسم باب السلام؛ فطابت نفوسهم جميعاً لهذا الاقتراح، ورضوا بما أشار به عليهم حكيمهم « أبو أمية بن المغيرة » .

وساد سكون عميق، وأخذ القوم يترقبون وقد حبسوا أنفاسهم، وتطلعت

أبصارهم جميعاً إلى «باب بنى شيبة» فى انتظار أول داخل؛ ولم يطل انتظار القوم طويلا فقد هل عليهم «محمد بن عبد الله» وهو داخل من «باب السلام» فصاحوا جميعاً مهللين فرحين: «هذا الأمين! هذا محمد! «رضينا به حكماً». وتقدم «محمد» نحوهم وسط مظاهر الفرح والابتهاج البادية على وجوههم، فلما أخبروه الخبرأخذيفكرفى طريقة يحسم بها هذا الحلاف الذى كان ينذر بشر مستطير، وهداه الله إلى فكرة يرضى بها جميع الأطراف المتشاحنة، ويحفظ بها على كل بطن من بطون قريش كرامتها، فقد خلع رؤساء كل فريق أن يتقدموا ويسك كل واحد منهم بطرف من أطراف هذا الرداء، ثم أمر الرؤساء أن يحملوا جميعاً أطراف الرداء ويرفعوه معاً فى وقت واحد، فلم وصلوا به إلى مستوى المكان الذى سوف يوضع فيه المجر تناوله بيديه ثم وضعه فى المكان الخصص له، وسوّى عليه، فهدأت الأحقاد، وطابت النفوس، وانتشر الوفاق والسلام على يد رجل السلام «محمد بن عبد الله»). وقد وصف ذلك شاعر قريش «هُبيرة بن أبى وهب المخزومى» بقصيدة وقد وصف ذلك شاعر قريش «هُبيرة بن أبى وهب المخزومى» بقصيدة وقد وصف ذلك شاعر قريش «هُبيرة بن أبى وهب المخزومى» بقصيدة وقد وصف ذلك شاعر قريش «هُبيرة بن أبى وهب المخزومى» بقصيدة وقد وصف ذلك شاعر قريش «هُبيرة بن أبى وهب المخزومى» بقصيدة وقد وصف ذلك شاعر قريش «هُبيرة بن أبى وهب المخزومى» بقصيدة وقد وصف ذلك شاعر قريش «هُبيرة بن أبى وهب المخزومى» بقصيدة وقد وصف ذلك شاعر قريش «هُبيرة بن أبى وهب المخزومى» بقصيدة وقد وصف ذلك شاعر قريش «هُبيرة بن أبى وهب المخزومى» بقصيدة وستوى عليه بنها: (۱)

تشاجرت الأحياء في فصل خطة تلاقوا بها بالبغض بعد مودة فلم رأينا الأمر قد جد جده رضينا وقلنا العدل أول طالع ففاجأنا هذا الأمين «محمد»

جرت بينهم بالنحس من بعد أسعد وأوقد ناراً بسينهم شر موقد ولم يبق شيء غير سل المهند يجيىء من البطحاء من غير موعد فقلنا رضينا بالأمين «محمد»

ولا شك أن خبر النزاع والتشاحن كان قد انتشر فى أرجاء مكة، وعلم الناس أن كل فريق أخذ يجمع حوله الأنصار استعداداً للحرب والنزال، فوجمت النساء والأولاد وأخذوا يتوقعون صراعاً شرساً قد لا يُبقى ولا يذر؛ ولا شك أن «خديجة» بلغها ما بلغ سائر قريش فأخذ يتسرب إلى نفسها

<sup>(</sup>۱) ابن هـشام: السيرة جـ ۱ ص۱۹۷، والصالحى: سبل الهدى والرشاد جـ ۲ ص۲۳۲ ـ ۲۳۳.

الخوف على رجلها مما قد يصيبه من مكروه. واستمر الخوف غيماً على أرجاء مكة كلها بضعة أيام، ثم انتشر خبر الاتفاق على التحكيم بسرعة البرق فهدأت النفوس بعض الشيىء، ولم يلبث، أن علم الناس أن العناية السماوية قد اختارت «محمداً» حكماً بين المتنازعين، فاستراح القوم لهذا الاختيار وأخذوا يشرقبون النتائج، وكادت «خديجة» تطير فرحاً ؛ ولكنها سرعان مابدأت تفكر: ترى هل سينجع «محمد»؟ إنها تؤمن به، وتثق في مواهبه، وهي ترجو أن توفقه الساء إلى رأب الصدع وعودة المجبة والسلام إلى القلوب المتنافرة؛ ثم أذيع أن الأمين قد وُفق، وأن الحجر الأسود قد وُضع في مكانه، فسعدت كل البطون بانفراج الأزمة، وفرحت الأسود قد وُضع في مكانه، فسعدت كل البطون بانفراج الأزمة، وفرحت «خديجة» لهذا الشرف الذي نالها بنجاح «محمد»، ولهذه المنزلة الرفيعة التي رفعه الله إليها (١)، وتستقبله وقد كاد الفرح الذي طغي عليها أن ينسيها أنها كانت تعانى آلام الوضع للمرة الخامسة.

ويعود «عمد» إلى منزله شاكراً الله على ما حباه به من نجاح وتوفيق، فقد قبلته قريش حكماً، ثم أعانه الله على أن يحفظ على جميع البطون القرشية كرامتها، ويعيد بينها الوئام والسلام والمحبة، ويسرع إلى زوجته المحبوبة «حديجة»، فيقص عليها تفاصيل ماحدث وهي تصغى إليه وقد تهلل وجهها بشراً، وطارت نفسها فرحاً وفخراً بالتوفيق الذي أنعم الله به عليه ولكنه سرعان ما يلاحظ أن قابلتها «سلمي» واقفة بجوارها وقد بدت عليه الحيرة، فيدرك أن «خديجة» في طريقها إلى الولادة، فيبتسم مشجعاً لها ثم ينصرف خارج الغرفة في انتظار ماستجود عليه به الساء. ترى هل سيهبه الله ولداً ؟ لاشك أن «عدمداً»، كان كغيره من الرجال في ذلك العصر، يجب الكثير من البنين، وأنه، مثل جميع رجالات قريش، كان يرجو أن يهبه الله ابناً يعوضه عن فقد «القاسم» ولكنه كان يعلم أن الله سبحانه الله ابناً يعوضه عن فقد «القاسم» ولكنه كان يعلم أن الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) قصة إعادة بناء الكعبة مذكورة في جميع مصادر كتب السيرة مع اختلاف في مدى ذكر كل منها للتفاصيل، انظر: ابن هشام: السيرة جـ١ ص١٩٢ ـ ١٩٧؛ وتاريخ الطبرى جـ٢ ص ٢٠٠ ـ وابن سعد: الطبقات جـ١ القسم الأول ص٣٠٠.

هو المعطى الوهاب، وأنه هو الذي يمنح ويمنع، وأن له في ذلك حكمة لا يمكن إدراكها، وقد رضى طوال حياته بكل ما مر به من أحداث، وصبر على ما امتحن به من حرمان، وشكر على ما أفاء الله عليه من خير ورزق وفير على يد «خديجة»، ولذلك فهو ينتظر ما يأتى به الله في صبر وأمل ورضا.

ولسنا نعرف على وجه التحديد أطار انتظار «محمد» أم قصر؛ ولكنه كان ثابت الجنان، وقد أدرك حين رأى «سلمى» تسعى إليه بخطى وئيدة متثاقلة، أن «خديجة» قد وضعت أنثاها الرابعة، وأحس بذكائه وفطرته أنها تعانى من أنجاب الأنثى أكثر مما عانته من آلام الوضع، فيهرع إليها، ويحمل الطفلة بين يديه، فيشرق عليه وجهها المضىء، وينشرح لرؤيتها صدره، فتطمئن نفسه، ويطول حمله لها بين ذراعيه، ويطول نظره إلى وجهها ثم يستسم ابتسامة عريضة تلمع لها أسنانه الفلج، واستقبل الوليدة بابتهاج أكثر مما استقبل به أخواتها الثلاث فيداعب البنيَّة ثم يناولها لأمها، فتحملها عنه بين ذراعيها، ولم تك قد حملها حتى ذلك الوقت، وتنظر إلى وجها الباسم، ثم تحدق فيه وقد استولت عليها الفرحة والعجب، ولم تتمالك نفسها وهى تقول مستبشرة: «أنظر يا محمد! إنها أشبه أخواتها بك. بل إنها أشبه الناس طرّا بطلعتك البهية (۱) فا أجلها! وما أسعدنا بها!».

ويهرع «محمد» فيطعم الأهل والفقراء والمساكين، ويسميها «فاطمة» وينفح القابلة بجائزة سنية، ويشكر الله على أن وهبه هذه البنية الجميلة فى الخامسة والشلاثين من عمره بعد عشر سنوات كاملة قضاها بجانب «خديجة»، وبعد أن كانت «خديجة» قد بلغت الخمسين من عمرها (٢).

\* \* \*

وكان «زيد بن حارثة»، مولى «محمد بن عبدالله»، قد التقى في

<sup>(</sup>١) وصفتها السيدة عائشة أم المؤمنين بذلك.

<sup>(</sup>٢) كل مصادر هذا البحث متفقة على أن محمداً رزق بفاطمة وهو وخديجة في هذا السن التي ذكرناها: انظر: الطبقات الكبرى جـ ٨ ص ١٦ وابن عبدالبر: الاستيعاب جـ ٢ ص ٧٧ في ترجته لفاطمة.

موسم الحج بنفر من أهله من قبيلة «بني كلب»، فتعرفوا عليه وتعرف عليهم، وأخسروه أن القبيلة ظلت تبحث عنه منذ فقدته صبياً، وأن أباه جزع عليه جزعاً شديداً ولكنه لم يياس قط من العثور عليه، وأنه كثيراً ما بكاه، وأنشدوه بعض ما قال في الحنين إلى ولده الذي ما زال يفتقده بشعر تحفظه القبيلة قائلن (١):

> بكيت على زيد ولم أدر مافعل فوالله ما أدرى وإنى لسائل وياليت شعرى هل لك الدهر أوبة تذكرنيه الشمس عند طلوعها وإن هببت الأرواح هيجن ذكره سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا حياتي أو تأتي علي منيتي

أحسُّى فَيُرْجِي أم أتى دونه الأجل؟ أغالك بعدى السهل أم غالك الجبل؟ فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل (٢) ' وتسعيرض ذكراه إذا غربها أفل فياطول ما حزني عليه وما وجل (") ولا أسأم التطواف أوتسأم الإبل(1) فكل امرئ فان وإن غره الأمل

واهتزت نفس «زيد» تأثرا عند سماع هذا الشعر الذي أودعه أبوه حشاشة قلبه، وعميق تأثره، وأسعفته سليقته العربية الخالصة فأنشدهم قائلا: (°)

أحن إلى قومي وإن كنت نائيا وإنى قعيد البيت عند المشاعر

فإنسى بحسمد الله في خير أسرة كرام مَعَدٍ كابرا بعد كابر

ولما سمع أبوه «حارثة بن شرحبيل» ذلك هرع إلى مكة هو وأخوه «كعب»، وأخذا يسألان عن «محمد بن عبد الله»، فوجداه في المسجد العنتيق، ورحب بها أجمل ترحيب، ثم أخذا يعرضان عليه حاجتها، ومما يؤثر في ذلك قولما له:

«يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة: جـ١ ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) البجل: الحسم.

<sup>(</sup>٣) الأرواح جمع ربح. والوجل: الخوف.

<sup>(</sup>٤) نص العيس: سير الإبل السريع.

<sup>(</sup>٥) السعر وارد في هامش السيرة تحقيق ابن هشام، وهو هنا عن النويرى: نهاية الأرب جـ ۱۲ ص ۱۸۵.

وجيرانه ، تفكّون العانى (١) ، وتطعمون الأسير ، جئناك في ابننا عندك ، فامن علينا وأحسن إلينا في فدائه » .

وفكر «محمد» في الأمر سريعا، متذكرا أن من عادات العرب الموروثة أن الأب أحق بأبنه، وأن القبيلة أحق بكل فرد من أفرادها، ولكنه أحبُّ زيـدا حبا جما، ويعتقد أن زيدا يبادله حبا بحب، ولذلك فإنه يسائل نفسه: أليس من حقه أن يستبقيه معه بعد أن عاشا معا على هذا الحب بضم سنوات؟ ثم مر به خاطر سريع هو أنه: إذا كان للأب حق على ولده، أفليس للابن حق على نفسه؟ أليس الإنسان قد ولد حرا ومن حقه أن يختار لنفسه ما يحلو وما يرى فيه الخير والسعادة له في هذه الحياة؟ وهنا أضاء وجمهه السمح بابتسامة حلوة، وصرح لهما، في لطف ورقة، أنه لا يجوز لمثله أن يقبل الفداء، ولكنه سيكرم وفادتها، ويقترح حلا آخر يصون على قبيلةً بنى كلب كرامتها ، ويضمن «لزيد» حقه في العيش الكريم. ولما طلبا منه المزيد من الإيضاح قال إنه سوف يستدعى زيدا على الفور أمامهم، ويخيِّره فى أمره، فإن اختار أن يذهب مع أبيه وعمه ليعيش بين قومه فهو لهما هدية منه دون فداء، ثم قال: «وإن اختارني فهو لي، فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا». وابتهج الأب والعم بهذا العرض الكريم، واعترفا أن عسمدا قد أنصفها من نفسه أكثر مما كان يدور بخلدهما وما كانا يأملان فيه. وجاء «زيد»، فلما تعرف على أبيه وعمه وحياهما أطيب تحية، قال له «محمد» في إيجاز: «أنا من قد علمت، وقد رأيت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما» ولم يتردد «زيد» لحظة واحدة بل قال على الفور: «ما أنا بالذي أختار عليك أحداً ، أنت منى مكان الأب والعم» .

وصعق الأب والعم لهذا الاختيار الذي لم يكن يخطر لهما على بال، وقالا، في نفس واحد: «ويحك «يازيد» أتختار العبودية على الحرية، وعلى أبيك وعمك وألفل بيتك؟». ورد «زيد» عليها على الفور بثبات وجرأة: «نعم! قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبداً».

<sup>(</sup>١) العانى: الأسير.

وهزت هذه الإجابة الصادرة من أعماق نفس نبيلة ودودة ، قلب «محمد» ، فلهب واقفاً ، ونادى فى المسجد بأعلى صوته قائلا: «يا معشر من حضر ، أشهدوا أن «زيداً» ابنى يرثنى وأرثه » فطابت نفس الأب والعم ، وهدأت ثورة غضبها ، وأصبح «زيد» حراً ، وصار من تلك اللحظة يدعى: «زيد ابن محمد بن عبد الله الهاشمى» وهو نسب من أرفع الأنساب قدراً ، وأكثرها مدعاة للفخر والاعتزاز ، فقد أصبح قرشياً ، وظل كذلك حتى جاء الإسلام ، وكانت الهجرة الشريفة إلى يثرب ، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله :

# ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِا بَآيِمٍ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١)

وبذلك أبطل الإسلام التبنى، وسُمِّى «زيد» وأمثاله بأساء آبائهم، فأصبح يُسَّمى «زيد بن حارثة» (٢).

وكانت «خديجة» قد سمعت بمقدم والد «زيد» وعمه، وأنها قصدا «عمدا» يطلبان منه استرداد ولدهما، وكانت تشفق على زوجها الحبيب أن يأخذاه منه بحق الأبوة وتنفيذاً للعادات العربية الموروثة، فقد كانت تعلم أن «عمدا» لن يعوضه عن مولاه «زيد» أى مبلغ من المال مهما كثر. لقد كان يحنو عليه وكأنه أحد أولاده، وعاش معه بضع سنين ازداد فيها حبه له وتقديره إياه؛ وظلت «خديجة» تنتظر أوبة زوجها الحبيب بفارغ الصبر، حتى إذا عاد إلى البيت وأنست به وأنس إليها، وقص عليها تفاصيل ماحدث، كادت تبكى من شدة الفرح، فقد هداه الله إلى إكرام الزائرين ما اللذين قصداه، وإلى المحافظة على كرامتها وكرامة قبيلة «بنى كلب»، وإلى رفع مكانة زيد فأصبح ابنا «لحمد بن عبد الله»، ينسب إليه وإلى

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٥، وانظر أبا الحسن النيسابورى: أسباب النزول ص٢٠١.

<sup>(</sup>۲) قصة زيد بن حارثة رويت في أكثر كتب السيرة وكتب التراجم، وعنى بعضها بذكر التفاصيل، واختصر البعض الآخر في ذلك. انظر ابن هشام: السيرة: جـ ۱ ص ۲۶۷ ـ ۲۶۸ وابن عبدالبر: الاستيعاب: ترجمة زيد بن حارثة، والنوبرى: نهاية الأرب جـ ۱ ص ۱۸۳ ـ المرا، وابن سعد: الطبقات: جـ ۳ القسم الأول في ترجمة زيد الحب ص ۲۷ ـ ۲۲.

«بنى هاشم»، وأصبح تبعا لذلك ابنا لها بعد أن جاوز الخامسة والعشرين من عمره.

#### \* \* \*

و نقضى عام أوأكثر على إعادة بناء الكعبة ، وسارت الأمور في مكة سيرا غير طبيعي ، فأكثر شبان قريش وفتيانها ازدادوا إغراقا في شهواتهم ، وانقطاعا إلى ملذاتهم، وأصبحوا يرون أنهم هم السادة، فيأنفون مباشرة الأعمال بأنفسهم، ويأبون أن يقتطعوا من هذه السعادة المهمية فترة يتحملون فيها عنهاء السعى لاكتساب مزيد من الرزق فذلك أصبح في نظرهم أمرا لم يخلق له إلا العبيد والموالى؛ وكان زعاء الأرستقراطية القرشية لايأبهون لهذا الإنحلال الخلقى الذي أصاب أكثر شبانهم وأعز فتيانهم، وكأن هذا الأمر لا يعنيهم فقد كانوا لا يهتمون إلا بتنمية ثرواتهم مستعينين في ذلك بجهود طبقة العبيد والموالي حتى فسد المجتمع القرشي، ولم ينتبهوا إلا وقد دهمتهم أزمة اقتصادية عاتية، لم يذكر لنا المؤرخون أسبابها، ولكنهم ذكروا أنها أكلت أكثر ما ادخره زعاء الأستقراطية القرشية ، وعاني منها أواسطهم وأكشرهم عيالا، وطحنت هذه الضائقة فقراء مكة طحنا فقد ذاقوا شظف العيش، ومرارة الحاجة، ولم يفلت من شدتها إلا من هداهم الله فانقطعوا لإدارة أعمالهم وتجارتهم بأنفسهم، وكان «محمد» من أبعد هؤلاء نظرا، وأكشرهــم حكمـة وتوفيقاً، فلم ترهقة بشدتها، ولم يصبه من كارثتها إلا النزر اليسير؛ ولكنه كان إنسانا كريم النفس يشمل بعطفه كل من حوله، ويتألم لآلامهم، ويبذل جهده للتخفيف عهم، فلم يأل جهدا هو وزوجته «خديجة» في البيذل ومواساة الأهل والأقارب، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين الذين كانوا يقاسون مرارة العوز، وألم الحرمان.

وكان من أكثر الناس تناثرا بتلك الأزمة الطاحنة عمه «أبو طالب بن عبد المطلب »، فقد ورث عن أبيه «أبى طالب » سقاية الحاج وزعامة «بنى هاشم »، وكان هذا المركز الأدبى يكلفه إنفاق الكثير من ماله ، وكان يعول أسرة كبيرة قوامها خسة من الأبناء

الذكور، وأربع من البنات وزوجتين بالإضافة إلى عدد من العبيد والموالى ؟ وأخذ «محمد» يفكر في أمر عمه هذا، ومايقاسيه في تلك الفترة التي اشتدت فيها الأزمة، وكيف يمد له يد العون دون أن يجرح كبرياءه؟ لقد كان «أبو طالب» هو عمه الشقيق، وكان أحب الناس إليه، وأقربهم إلى قلبه، ولم ينس أن عمه هذا هو الذي كفله بعد جده «عبد المطلب»، وضمه إلى عياله فعاش بينهم منذ الثامنة من عمره (١) معززا مكرما، يقاسمهم رزقهم، ويشاركهم مرّ الحياة وحلوها، وكان عمه هذا يؤثره على عياله ، ولكنه أصبح يعانى من وقع هذه الأزمة التي دهمهم ، وأخذت بخناق أهل ‹‹مكة ››. وهذه هي زوجة ‹‹أبي طالب›› ‹‹فاطمة بنت أسد بن هاشُم بن عبد مناف» وهي من أشرف بيوتات قريش حسبا ونسبا، تشاطر زوجها محنته ، وتتألم وهي ترى أولادها لا يجدون ما يجب أن يجده أمثالهم من أبناء «قريش» إن «محمداً» ليه كر أنها كانت أبر الناس به بعد عمه «أبى طالب» ، فقد كانت الأم الحنون التي تبنته بعد موت أمه «آمنة بنت وهـب»، فغمرته بعطفها وحبها مماخفف عنه آلام الإحساس باليتم. ثم يذكر أولاد عمه «أبى طالب» ألم يكونوا له خير إخوة؟ ألم يسعد بينهم كواحد منهم له مالهم وعليه ماعليهم؟ لقد بذل الكثير في هذه الأزمة ليواسي الفقراء والمحتاجين، ويخفف عن الأهل وغيرهم من المنكوبين، فهل يكفى ماكان يقدمه لأسرة عمه بين الحين والحين لدفع شر هذه الأزمة التي أجهدت الأغنياء والفقراء على السواء؟ كلا:! إن على «عمد» أن يقدم لهم أكثر من هذا، وأن يجد وسيلة ثانية أكثر فائدة تفرج كرب هذا العم العظيم وهذه الأسرة الكربمة.

ويمعن «محمد» في التفكير، فيمر به خاطر تنفرج له أسارير وجهه، وتطمئن إليه نفسه، ويهرع إلى منزل عمه «العباس بن عبد المطلب»، وكان من أغنى أغنياء بني هاشم، وقد أثر عنه قوله له: (إن أخاك «أبا طالب» كثير العيال، وقد أصاب الناس ماترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جـ١ القسم الأول عند ذكر أبي طالب ص٧٥-٧٦.

إليه، فلنخفف عنه من عياله، فآخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا، فنكفلها عنه).

وكان العباس جوادا، كريم النفس، عالى الهمة، فانشرح صدره لهذا الاقتتراح الذى يخفف عن أخيه جزءا من نفقات عياله، فأسرعا إلى «أبى طالب»، وأخذا يرجوانه فى أن يعطى كل واحد منها ولدا من أولاده يضمه إلى عياله ويرعاه نيابة عنه حتى تنجلى هذه الأزمة التى خنقت الناس، وما زالا به يلحان عليه فى الرجاء حتى قبل، فأخذ «محمد» «عليا»، وأخذ «العباس» «جعفراً» (١)، وهكذا شاءت إرادة الله أن ينتقل «على بن أبى طالب»، وهو ما يزال طفلاً يناهز السابعة من عمره من بيت أبيه إلى العيش مع «محمد» وزوجته «خديجة» واحداً من أولادهما يقاسمهم جيعاً مايقابلهم من حلو العيش ومره، ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

وهكذا شاءت العناية الإلهية أن يرعى «عمد» «عليا» منذ صباه، وأن يشرف على توجيهه وتربيته وينشئه على الخلق الكريم، ويبث فيه من روحه. وقد وجدت روح «عمد» وأفكاره في هذا الصبي تربة خصبة، فنمت بذورها، وأنبتت نباتا حسنا سرعان ما أثمر وأينع في السنوات الثلاث التي عاشها الصبي في بيت «عمد» قبل الرسالة العظمي، وأخذ الصبي يرى في مرشده وأستاذه، منذ صباه، مثله الأعلى ينهج على منهاجه، يرى في مرشده وأستاذه، منذ صباه، مثله الأعلى ينهج على منهاجه، ويرتشف من ينابيع الخلق الكريم التي فجرها الله فيه، فكان في شبابه ورجولته يحذو حذوه، ويقتدى به في أفعاله، وغت فيه صفات الأمانة والصدق والشجاعة في إبداء الرأى إلى جانب ماحباه الله به من قوة البنية والذكاء الفطري.

أما «خديجة» فقد هزتها الفرحة عندما استجاب «أبو طالب» لرجاء «محمد» ورأت الصبى قادما مع زوجها، فقد كانت تحترم «أبا طالب» وتحبه وتراه فى منزلة الوالد العطوف. أليس هو الذى كفل حبيبها «محمدا»

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ٢٤٦؛ وكذلك الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣١٣؛ والنويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ١٨١.

منذ الصغر، ورعاه حتى صار أحسن فتيان قريش ثم أعطاها إياه رجلا؟ أليست زوجته «فاطمة بنت أسد بن هاشم» هى التى سقت «محمدا» حنانها صبيا، وأحاطته بعطفها مراهقا ثم وهبته لها شابا فى ريعان الشباب؟ ما أجمل «عليها» وما أذكاه! وما أشد حياءه وعزة نفسه! لقد أحبت «خديجة» هذا الصبى منذ أول وهلة. لقد عثرت فيه على أخ لبناتها الأربع يشاركهن حياتهن، ويغيّر وجوده بين الأسرة من لون الحياة فى البيت فيضيف إليها نشاطا وبهجة وسرورا، فهل كان هذا الحب الذى ألقاه الله فى قلبها تمهيدا لما سبق أن جرت به إرادة الله، سبحانه، من أن يشب هذا الغلام المبارك فى بيت النبوة، وأن تكون منه الذرية الصالحة النقية لخاتم الأنبياء والمرسلين من زوجته «خديجة بنت خويلد أم ألمؤمنين»؟.

أما البنات فحدث ولاحرج عن فرحهن بمقدم «على بن أبى طالب» إلى بيهن، ومعيشته بيهن، فقد وجدن فيه أخا عطوفا على صغر سنه. كم كان رقيقا ومجاملا! إنه كان في سن «زينب» التي كانت قد بلغت هي الأخرى السابعة من عمرها، فهي ترى فيه أخا في سنها يستطيع أن يفهمها كما تنفهمه، وتدور في دهنه أفكار الصبية التي تدور في ذهنها، فيمرحان معا مرح الأطفال. أما «رقية» و «أم كلثوم» فقد كانتا تنظران إليه بشيء من عجة واحترام الأطفال لمن لا يزيدون في العمر عنهم إلا قليلا. كم كان لطيفا معها في عشرته، وكم كان رقيقا معها في مداعبته!.

أما «فاطمة» فإنها كانت ما تزال طفلة تعنى بها مرضعتها ، ولعها كانت على وشك الفطام فقد قاربت الثانية من عمرها .

# ين لِيَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ

﴿ رَبَّنَا وَا بَعَثَ فِيهِم رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِثْمُةُ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِيزُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِثْمُةُ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَنِيزُ (سورة البقرة الآبة ١٢٩) الْحَكِيمِ ﴾ (سورة البقرة الآبة ١٢٩)

### الفصل الثالث

### الرسالة الإلهية الكبرى

بدأت حياة «خديجة» تتخذ مسارا جديدا، فقد أخذ بناتها من «محمد» في النمو السريع، وشرعن يتفتحن تفتح براعم الزهر النضير. لقد كانت حيياتهن زاهية ناعمة بفضل عناية والدتهن وحنانها، وماكان يضفيه الوالد عليهن من العطف والرعاية، وما كان ينهض به من العمل المثمر لكسب الرزق الوافر. وأصبح على «خديجة» أن تواجه هذه الحالة الجديدة بما يجب عليها في تربيتهن وإعدادهن لمستقبل الحياة، فكان عليها أن تشغل بتدريبهن عملى النهوض بتدبير أمور المنزل، وكان عليها أن تبدأ «بزينب» التي كانت قد قاربت الثامنة من عمرها، فأخذت تعودها بالتدريج على معاونتها في كل شئون البيت، وتعهد إليها بالنهوض بنصيب في رعاية إخوتها الثلاث وبخاصة صغراهن «فاطمة» التي كانت قد أخذت تدب وتمرح في أرجاء البييت فشملاً البيت بهجة، وتجعل للحياة فيه طعما جديدا. وقد أقبلت «خديجة» على هذه الحياة الجديدة وشغلت نفسها بها حتى لم تعد تجد فراغا يعود بها إلى الحزن وتذكر مصيبتها بفقد ابنها «القاسم» إلا في القليل بين الحين والحين، ولعل في وجود «علتي بن أبي طالب» معهم، وحبها له، وسعادة البنات باشتراكه معهن في الحياة، وشعور «محمد» بالارتياح والغبطة لوجود «على» في منزله، لعل في ذلك كله ماخفف من حزنها، وأراح نفسها، وجعلها تُقبل على حياتها الجديدة بنفس مطمئنة راضية.

لقد كانت «خديجة» ـ منذ ألف وأربعمائة عام ـ تعيش في بيئة

متأثرة تأثيرا كبيرا بعادات البدو وتقاليدهم التى توارثوها فى الجاهلية، فقد كانوا يقبلون على تزويج البنات فى سن مبكرة، فيزوجونهن فى التاسعة أوالعاشرة وقد يزوجونهن قبيل ذلك، ثم يزفونهن بعد الزواج بفترة وجيزة إلى بعولتهن، وقد شبت «زينب» جيلة قوية البنيان دمثة الخلق، وأوشكت على هذه السن، فمن ذا الذى سيسعد بزواجها؟ لاشك أن فتيان قريش كانوا ينظرون إلى «محمد» نظرة كلها إعجاب وإحترام، وأن آباءهم كانوا يرون نجاحه فى تدبير أمور تجارته، وأن الكثيرين منهم كانوا يطمعون فى أن يتزوج أولادهم من بنات «محمد». وكانت الفتيات القرشيات غير محجبات فلاشك أن الكثير من الفتيان قد عرفوا «زينب» ورأوا أن عودها قد نما وترعرع، وأن أنوثتها قد أخذت تتفتح، وأن منهم من يرغب فى التزوج بها، فمن هو السعيد الذى سيختاره «محمد» ليكون بعلا لها؟ وهل سيختاره من بين شبان بنى هاشم؟ وهل تترك «خديجة» الأمور تجرى على أعِنْتها؟ وهل بين شبان بنى هاشم؟ وهل تترك «خديجة» الأمور تجرى على أعِنْتها؟ وهل تدعه على خطورته للمصادفة؟

لسنا نشك أن هذه الأفكار وغيرها دارت بمخيلة «خديجة»، وأنها رأت أن من واجبها أن تعمل على إسعاد بنتها. لقد كان لها أخت اسمها «هالة بنت خويلد»، وقد رزقت من بين أولادها بشاب قوى، أخذت مكة تتحدث عن كرمة وأمانته، ونجاحه في تجارته، وكان الناس يأتمنونه على أموالهم، ويعطونها له ليتجر لهم فيها مع أمواله، وله في مقابل ذلك نصيب في الربح، وقد وصفه «ابن إسحق» بقوله: (كان «أبو العاص» من رجال مكة المعدودين: مالا وأمانة وتجارة)(١) وتحدث ابن هشام كذلك عن أمانته، ووفائه فقال: (إن «أبا العاص بن الربيع» لما قدم من الشام ومعه أموال المشركين، قيل له: هل لك في أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين؟ فقال «أبو العاص»: بئس ما أبدأ إسلامي أن أخون أمانتي)(٢)، وكانت «خديجة» تحب ابن أختها هذا لما أتصف به من جيل أمانتي)(٢)، وكانت «خديجة» تحب ابن أختها هذا لما أتصف به من جيل

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ۲۵۱ وقال مثل ذلك عنه الطبرى: التاريخ جـ ۲ ص ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المرجع السابق جـ ١ ص ٢٥٩، وهذا الحادث بعد الإسلام ولكن استشهدنا به دليلاً على خلقه الكريم.

الصفات، ولعلها رأت فيه بعض الشبه بما كانت قريش تصف به محمدا في شبابه فكانت تضعه في منزلة ولدها (١)، وكان يزور خالته بين الحين والحين، فكانت ترحب به أجمل ترحيب، وكان يجلس مع الأسرة كلها للسمر أحيانا، ولاحظت أن زوجها الحبيب يرتاح إليه، ويرحب به، فشجعته على تكرار زياراته. وكان «أبو العاص» يزداد إعجاباً وتعلقا «بمحمد» كلما كثرت زياراته حتى آخاه وصافاه (٢). وقد لاحظت «خديجة» بنظرها الثاقب وإحساسها المرهف، أن «زينب» كانت تستمع بإعجاب لما كان يقال عن «أبى العاص»، وما يذكر عن صفاته التي كان يتحلى بها، وكانت تستملع حديثه، وكان يبدو عليها الخفر والحياء إذا وجه إليها أثناء مسامراتهم حديثا، وقد رأت «خديجة» في ذلك بشيرا بقبولها له، وموافقتها على الزواج منه إذا تقدم لطلبها.

وتستولى على «أبى العاص» حيرة شديدة وهو يناجى نفسه، لله در هذه الأسرة التى لا يعرف لها مثيلا فى مكة كلها، ما أسعدها! وما أقوى تمسكها بالأخلاق الكريمة! وما أطيب أن يعيش الإنسان واحدا من أفرادها! وما أسعد هذا الصبى «على بن أبى طالب» وهو يعيش هانئا معها! لقد بدأت علاقاته معها بزيارات مجاملة لخالته التى كان يحبها كها كان يحب أمه «هالة بنت خويلد» وكان يحترم «عمدا» احترامه لأبيه، فإذا به يتعلق به ويزداد له حبا وتقديرا فصافاه وآخاه (٣)، ثم أخذ الإعجاب «بزينب» يدب إلى نفسه، والتقدير لحسن أخلاقها وكريم طباعها يسرى بين ضلوعه رويدا رويدا حتى أصبح حبا، فهل سيرضى به «عمد» زوجا لها؟ وهل سيفضله على نظرائه من شبان بنى هاشم؟ لاشك أن «أبا العاص»، فى حيرته على نظرائه من شبان بنى هاشم؟ لاشك أن «أبا العاص»، فى حيرته هذه، لم يجد أمامه سبيلا إلا أن يلجأ لخالته، فأفضى إليها بما كان يجيش

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب في ترجمة أبي العاص جـ٢ ص ٦٩١ــ ٦٩٣؛ وابن هشام: السيرة: جـ١ ص ٦٥١.

 <sup>(</sup>۲) الطبرى: التاريخ جـ ۲ ص ٤٦٧ وابن عبد البر: الاستيعاب في ترجمة أبى العاص ص ١٩٩١ ــ ٦٩٣.

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

فى صدره من عواطف التقدير والإعجاب بهذه الأسرة الكريمة، ومن عاطفة الحب الشريف «لزينب» ورغبته فى الزواج منها، فأحاطته «خديجة» بحنانها وعطفها، وبثت فى نفسه الرجاء والطمأنينة، وانتهزت أول فرصة مواتية فأخذت تطرى لحبيبها «محمد» «أبا العاص بن الربيع» بما هو أهل له، وتشيد بكريم عاداته وخصاله وبما يتمتع به من مركز مرموق فى «مكة»، ثم ترجوه، وتلح فى الرجاء أن يقبله زوجا لابنتها «زينب» فيظهر على وجه «محمد» الارتياح، ويستجيب لرجاء زوجته الحبيبة التى كان لا يخيب لها رجاء (١)، فتستدعى «أبا العاص» وتشجعه على مقابلة «محمد» حتى ينال

ولسنا ندرى إذا كان قد ذهب فى وفد من آله وأقربائه، أم أنه أراد أن يستغل محبة «محمد» له، فذهب وحده لمقابلته، ولكنا نشعر أن «محمد» لا بد أن يكون قد رحب به أجمل ترحيب، واستجاب له أكمل استجابة فزوجه كبرى بناته «زينب» وكانت قد جاوزت التاسعة من عمرها ببضعة شهور وذلك فى العام السابق لنزول الوحى.

وتغمر السعادة «خديجة» حتى تنسى كل همومها وأحزانها، فتأمر الجوارى بدق الدفوف، وتحمل الريح مع صوت الطبول نبأ زواج «أبى العاص بن الربيع» ابن أخت «خديجة» «بزينب» بنت «محمد بن عبد الله الهاشمى»، ويصبح الخبر حديث القوم فى كل المنتديات والبيوت. ويرى أكثر رجال قريش «أبا العاص بن الربيع» من خيرشبان «مكة» ومن أكثر رجال قريش «أبا العاص بن الربيع» من خيرشبان «مكة» ومن أكثرهم همة وأمانة وشرفا، وأنه جدير برضا «محمد»، وكفء لابنته «زينب»، ولكن أغلب فتيان بنى هاشم كانوا يرون أن «أبا العاص» ليس أحق من شبان «بنى هاشم» بزواج «زينب»، فإن أبناء العم فى عرفهم وفى عرف العرب أحق ببنات أعمامهم، وأن «زينب» كانت ما تزال

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٦٥١، والطبرى جـ٢ ص ٤٦٧، وابن عبد البر والاستيعاب في ترجمة زينب وترجمة أبي العاص، وابن حجر: الإصابة في ترجمة زينب وترجمة أبي العاص،

صغيرة، ولكنه اغتنم الفرصة ونالها قبلهم، وكان ذلك في نظرهم بتدبير من خالته «خديجة».

وتزيد فرحة «خديجة» وهي تراجع نفسها، وتحاسبها فتشعر أنها قد نجحت في التخطيط لزواج أكبر بناتها من «محمد» نجاحا استراح له ضميرها، واطمأن له بالها، وأنها ضربت بذلك للأمهات أحسن الأمثال، فإن عليهن أن يعملن على ضمان إسعاد بناتهن، فيفكرن في إعداد الزوج المناسب الذي يستطيع أن يملأ خياة بناتهن بالبهجة والسعادة، وأن يعتمدن في هذا الاختيار على وزن الأمور بالحكمة والتفكير المتئد الذي لا يشوبه التسرع، وألا يسمحن للعاطفة أن تسيطر على هذا الاختيار، فإنها لم تنتخب هذا الزوج لأنها تحبه أو لأنه ابن اختها فقط، ولم يكن الباعث لها على هذا الاختيار هو كثرة ماله، ولكن كان أهم عنصر بنت عليه رأيها هو الخلق الكريم الذي المتاز به وجعل الناس في «مكة» يحبونه ويحترمونه، ولم يكن المال وحب الخالة إلا عاملا مساعدا.

ويُعجِّل «أبو العاص» في طلب الإسراع بالزفاف، ويستجيب له «عدمد»، وتزداد فرحة «خديجة»، ويأخذون جميعا في الإعداد لهذا اليوم الموعود. وتهدى «خديجة» لابنتها «زينب»، من بين ما أهدت، قلادة كانت تتزين بها، وكانت تؤثرها على غيرها مما كانت تقتنيه من وسائل الزينة لأن «عدمدا» كان يعجب بها، وتوصى ابنتها أن تحرص عليها. وقد شاء الله سبحانه أن يكون لهذه القلادة شأن في حياة «زينب»، وفي حياة زوجها «أبي العاص»، وصار لها ذكر في التاريخ الإسلامي بما يشهد للمسلمين ونبيهم صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الود، والحرص على الوفاء مهما طال الزمن، ونحن نستميح القارئ في أن نخرج عن التخطيط الذي رسمناه لمذا البحث فترة قصيرة، لنذكر في إيجاز خبر تلك القلادة التي حرص المؤرخون على ذكرها، فإن التاريخ يروى أن «أبا العاص» وقع أسيرا في أيدى السلمين في غزوة بدر الكبرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الفداء في الأسرى، فأرسلت «زينب بنت عمد» وكانت لا تزال بمكة

عند زوجها - أرسلت مع شقيق زوجها ما يفتدى به أخاه ، وكان من بين ما أرسلت هذه القلادة ، فما كاد يراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم حتى حتى حَن لذكرى «خديجة» ، أول من أسلم ، وأول أم للمسلمين ، فقد تذكر زوجته المخلصة التى وهبته كل شىء ، وأسبغت عليه حنانها وعطفها ، وآزرته وثبتته وكانت أول وزيرة له ، ونتم القصة بما روته السيدة «عائشة أم المؤمنين» عن هذه القلادة حيث قالت : «فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رق لها رقة شديدة ، وقال : «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها ، فأفعلوا» .

وكان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتة كريمة لم يفت مغزاها على أصحابه الكرام، فهو لم يستعمل صيغة الأمر في مخاطبتهم في الوقت الذي أظهر فيه ما هو أهل له من الكرم والوفاء، وبلغ من تأثرهم أن قالوا في صوت واحد: «نعم يارسول الله»، فأطلقوا سراحه دون حاجة إلى فداء وردوا على زينب مالها وقلادتها (١)، فكانوا بهذا الصنيع خير تلاميذ لخير معلم وأفضل مؤدب. وقد كان لهذا الصنيع أثره في نفس «أبي العاص»، فلما وصل إلى مكة جهز زوجته «زينب» للسفر، وطلب إليها أن تلحق بأبيها في يشرب، وهكذا فإن النفوس الكريمة تقابل الجميل بمثله، والصنيع الحسن بالوفاء لفاعله، وقد اضطررنا إلى ذكر هذا الخبر عن هذا التاريخ العاطر، فالحديث ذو شجون، ولكنا اختصرناه أشد الاختصار حتى لا نبعد العاطر، فالحدث في الموضوع الذي نحن بصدده.

وترقب «خديجة» ابنتها «زينب» بعد زفافها بعين ساهرة يراودها قليل من القلق، ولكن رعاية «أبى العاص» لها كانت عظيمة، وشفقته بها كانت تظل منزلها، وأخذ حبه لها ينمو ويزداد يوما بعد يوم، حتى إنه كانت تظل منزلها، وأخذ حبه لها ينمو الزعاية أمور تجارته، يشتد حنينه كان إذا اضطر إلى السفر والغياب عنها لرعاية أمور تجارته، يشتد حنينه إليها، ويكثر هيامه بها ويعبر عن مشاعره الفياضة بما يُلهم به من الشعر الذي

 <sup>(</sup>۱) قبصة زواج أبى العاص من زينب، وقصة القلادة واردة في أكثر كتب السيرة وكتب التراجم وانظر ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٦٥١ ـ ٦٥٣ والطبرى: جـ٢ ص ٤٦٧ ـ ٤٦٩.

ينظمه في حبها، وشاع هذا الشعر وذاع بين أهله وأصدقائه، ومن ذلك ما أثر عنه في سفر إلى الشام حيث قال: (١)

ذكرت «زينب» لما أدركت إرما فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما بنت الأمين جزاها الله صالحة وكل بعل سيشنى بالذى علما

ولم تمض بضعة أشهر على هذا الزواج السعيد، حتى ظهرت أولى ثماره، فقد أخذت «زينب» تشعر بأعراض غريبة ومتاعب لم تألفها من قبل، فخشيت أن تكون بها علة أومرض مفاجىء، ولكن أمها طمأنتها، وزفت إليها البشرى بحمل بدأ يدب فى حناياها فيتهلل وجهها سرورا وبشرا، وتهرع إلى زوجها «أبى العاص» لتزف إليه البشرى فى خفر وحياء، فيكاد يطر من الفرحة.

### \* \* \*

وما كادت «خديجة» تستريح من عناء ما بذلت من الجهود أثناء الاحتفال بزفاف «زينب»، حتى فوجئت ذات يوم بوفد من «بنى هاشم» جاء لريارتهم على غير موعد سابق، وكان على رأسهم «أبولهب ابن عبد المطلب»، ولم يكن «أبولهب» يفد عليهم إلا نادراً على الرغم من أن داره كانت تجاور دارهم، فأسرع «محمد» إلى الترحيب بعمة ومن جاء معه. وتبدأ الأفكار تتوارد على «خديجة» وهى تسائل نفسها: ما سر هذه الزيارة المفاجئة ؟ ولم اصطحب «أبو لهب» معه هذا الوفد الكبير؟ وطالت جلسة الضيوف ثم دخل «محمد» إلى «خديجة» فأنبأها أن عمه «أبا لهب» وهذا الوفد المأسمى قد جاءوا ليخطبوا «رقية» وأختها «أم كلثوم» إلى «عتبة» و«دعتيبة»، وهما أكبر أولاد «أبى لهب». ويسكت «محمد» برهة وهو يتطلع إلى وجه زوجته ثم يقول إنه لا يرى مانعا من عقد هذا الزواج، يتطلع إلى وجه زوجته ثم يقول إنه لا يرى مانعا من عقد هذا الزواج، عالشابان من أكفأ فتية قريش، وهما من أحق «بنى هاشم» بزواجها، ولكن «عمدا» قال إنه لن يقطع فى الأمر دون أخذ رأى البنتين، لأن من حقها «محمدا» قال إنه لن يقطع فى الأمر دون أخذ رأى البنتين، لأن من حقها «عمدا» قال إنه لن يقطع فى الأمر دون أخذ رأى البنتين، لأن من حقها «محمدا» قال أمر دون أخذ رأى البنتين، لأن من حقها

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب، ترجمة زينب.

عليه أن يختارا فلا يتم من ذلك شيء تكرهانه، ثم طلب إلى «خديجة» أن تتبسط معها، وتسألها عن رأيها.

وتتزاحم الأفكار بسرعة على مخيلة «خديجة» وهى فى طريقها إلى البسنتين، فتحدث نفسها وكأنها تتساءل: علام هذه العجلة والفتاتان صغيرتان، فإن «رقية» كانت قد قاربت السابعة من عمرها، أما «أم كلشوم» فإنها كانت قد بلغت السادسة؟ (١). إن «أبا لهب» هو عم «محمد»، ولمه عليه حقوق، وهو من أغنسى «بنى هاشم»، ولكن زوجته «أم جيل» امرأة متعجرفة تفرض سلطانها عليه وعلى أولادها جميعا، ولعلها هى التى أشارت بالسعى لهذا النسب أملا فى السيطرة على بيت «محمد»! أما «عتبة» و «عتببة» فإنها لاعيب فيها، ولكن سلطان أمها وسيطرتها يخيمان عليها فليس لها بجوار رأيها رأى، فما الحيلة؟ و «أم جيل»، فوق ذلك، امرأة حادة المزاج، سريعة الغضب والانفعال، سليطة اللسان، فاذا تصنع «خديجة»؟.

وتجلس «خديجة» مع البنتين وتحاول أن تدللها ثم تطلعها على جلية الخبر، فتفاجآن بهذه الخطبة التى لم تخطر لهما على بال من قبل، فيعم الوجوم ويخيم على ثلاثتهن السكون فترة، فاذا كان يدور في تفكير البنتيت؟

أما «رقية» فلاشك أنها كانت تعرف «عتبة بن أبى لهب»، فقد كانت تراه أحيانا بحكم الجوار وكانت فتيات قريش غير محجبات، ولم تعلم فيه عيبا، ولكنها في الوقت ذاته لم تعرف له ميزة تميزه عن أمثاله من شبان «بنى هاشم». لقد كانت تتجنب «أم جميل» وأولادها وتتفادى الا تصال بهم، فاذا سيكون حالها مع «أم جميل»؟ إنها بلاشك ستكون في حماية أبيها ولذلك فإنها تفوض أمرها إليه راضية بما تدبره لها الساء.أما

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عبد البرفى ترجة رقية فى الاستيعاب أنها ولدت والرسول صلى الله عليه وسلم فى الثالثة والثلاثين من عمره، وأن أختها أم كلثوم كانت أصغر منها بعام واحد، ومن المتفق عليه أن عقد زواج البنتين تم قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تزفا قط إلى أولاد أبى هب.

«أم كلشوم» فإنها كانت طفلة لاتستطيع أن تقطع في مثل هذا الأمربشيء، وكل ما تدريه أن بنات قريش كلهن يتزوجن، وأن الآباء يدبرون أمر هذا الزواج، فإذا دبر لها أبوها زوجا فإنها ستتزوج كما تتزوج مثيلاتها من بنات «بني هاشم».

وتعيد «خديجة» السؤال على «رقية»، فتسكت برهة أخرى ثم تجيب وقد هدأت نفسها بعض الشيء، وذهب عنها الوجوم الذي لحقها من أثر المفاجأة غير المنتظرة، فتقول، إن الأمر كله بيد أبيها يبرم فيه بما يشاء ويختار، وتسأل «خديجة» «أم كلثوم» فتسكت «البنية حياء وخجلا» وهي لا تدرى إن كانت سعيدة أم لا، ثم تقول في سذاجة الأطفال إن أباها سيحميها من «أم جيل»، وتسأل في براءة: أليس كذلك؟ وإنها ستكون مع «رقية» في بيت واحد، ثم تعود وتسأل أليس كذلك؟ وإنها وتذهب «خديجة» بخطى متثاقلة، إلى زوجها وتقول وهي ساهمة: إن البنتين توكلان أمرهما إليك تبرم فيه ما تشاء، والساء تسأل أن ترعاهما وتحفظها فيعود «عسمد» إلى ضيوفه ويزوج «رقية» إلى «عتبة بن أبي طب»، و «أم كلشوم» إلى شقيقه «عتيبة»، وتقدم للزائرين التحية المناسبة.

لقد فوجئت «خديجة» بأمر هذا الزواج المبكر الذى لم يخطر لها على بال من قبل، ولكن زوجها «محمدا» قد أبرمه فليس لها أن تعترض على ما أنجز، فإنها كانت تعتمد فى كراهيتها إتمام هذا الزواج على ماكانت تعرفه من حماقة «أم جميل» وما جبلت عليه من حب السيطرة على الغير(١)؛ ولكنها كانت تؤمن أن عناية الساء التى طالما حمتها هى وزوجها من كل مكروه، وجنبتها الكثير من المتاعب، سوف ترعى «محمدا» وبناته، وتحميهم من كل شر، فالساء وحدها هى منبع كل نعمة وكل خير. وبمثل هذا التفكير انقشعت سحابة الحيرة والقلق التى خيمت على «خديجة» وبنتيها،

<sup>(</sup>١) اعتمدنا عند وصفنا لأم جيل على ما وصفها به المؤرخون وكتاب السيرة أنظر ابن هشام: السيرة وكذلك الطبرى: التاريخ.

وعاد إلى البنات الشلاث مرحهن، ولاشك أنهن كن يستقبلن بعد ذلك «عتبة وعتيبة» عند زيارتها للأسرة استقبالا يليق بما يجب أن يفعله بنات «عدمد» من «خديجة»، وأن الأسرة كلها كانت ترحب بها، وبهذا كانت «خديجة» مشلا صالحا في احترام الزوجة لزوجها والرجوع إلى الحق، وعدم التمادي في الانسياق وراء العاطفة.

وعادت حياة «خديجة» وبناتها إلى سيرتها الأولى، فهى مشغولة بالعناية بأمور زوجها وأولادها جميعا، منصرفة إلى تدريب «رقية» و «أم كلثوم» على النهوض بتدبير أمور المنزل، ثم يمرحن جميعا إذا فرغن من أعمالهن، وقد يذهبن لزيارة «زينب» في بيتها، أوقد تأتى «زينب» لزيارة منزل أبيها فتنصرف الأسرة كلها إلى السمر بعد عودة «محمد» من عمله، فيروحون عن أنفسهم، وينهلون من السعادة ما شاء الله لهم أن ينهلوا حتى إذا تقدم الليل انصرفوا إلى مخادعهم وقد رضيت نفوسهم وطاب عيشهم، وهذا هو ما أوصى به الرسول الكريم أمته في حديثه الشريف رغبة منه في تعليمهم كيف يسعدون أنفسهم بأنفسهم حيث قال: «روّحوا عن قلوبكم ساعة بعد ساعة بعد

#### \* \* \*

واقترب شهر رمضان، وهو الشهر الذى اعتاد «عمد» الحبيب أن يقصد فيه إلى غار حراء، فأخذت «خديجة» تفكر في إعداد ما يجب أن تعده حتى تضمن له الراحة والهدوء، ولكنها تفاجأ بأن «عمداً» قد حبب إليه الخلوة، وأنه عزم على المبادرة بالخروج إلى الخلاء قبل الموعد المعتاد، وخرج إلى حيث يسبح في أفكاره ويتأمل في ملكوت الله ليالي كثيرة العدد قبل أن يرجع إلى «خديجة» فيتزود بما هو في حاجة إليه ثم يعود ثانية إلى غار حراء (٢)، وبينا كان يسير يوما عند أجياد مفكراً فها خلق الله، مؤمنا

<sup>(</sup>١) انظر سمر الرسول مع زوجاته في السمط الثين في مناقب أمهات المؤمنين لحب اللين الطبرى، الطبعة الثانية، مكتبة التراث الإسلامي بحلب، ص ١٠.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

بقدرته وعظمته، إذ رأى ملكا واضعا إحدى رجليه على الأخرى فى أفق السماء يصيح: «يامحمد أنا جبريل! يامحمد، أنا جبريل» (١) فذعر «محمد»، وكان كلما رفع رأسه إلى السماء يرى الملك فى هذا الوضع، فازداد فزعه، ورجع مسرعا إلى «خديجة» فأخبرها الخبر وقال: «يا خديجة والله ما أبغضت بغض هذه الاصنام شيئا ولا الكهان، وإنى لأخشى أن أكون كاهنا». قالت: «كلا يا ابن عم لا تقل ذلك، فإن الله لا يفعل ذلك بك أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتؤدى الأمانة، وإن خلقك لكريم» (٢).

وانطلقت «خدیجة» إلى «ورقة ابن نوفل»، وأخبرته ما أخبرها به «عمد»، ففرح فرحا عظیا، وتهلل وجهه مستبشرا وقال: «والله إن ابن عمك لصادق، وإن هذا لبدء نبوة، وأنه ليأتيه الناموس الأكبر، فريه أن لا يجعل في نفسه إلا خيراً». فاطمأنت «خديجة»، ولاشك أنها أخبرت «عمدا» بذلك فهدأت نفسه. وكان إذا نام يرى الرؤيا الصادقة، حتى إذا استيقظ حدث كل ما رآه في منامه، وجاء مطابقا لأحلامه (۳)، فازدادت ثقته بنفسه، ولكنه كان إذا عاد إلى الخلاء مفكرا متعبدا سمع أصواتا، فأنكرها، وكان إذا سار في الظلام رأى نورا، فعادت إليه الظنون، وظن أن ما يراه وما يسمعه ليس من الحقيقة في شيء، بل هي أوهام أوضرب من الجنون، فقال: «يا خديجة، إني أسمع صوتا، وأرى ضوءا، وإني أخشى أن يكون بي جنن» فقالت: «لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله» (٤) ومازالت به تطمئنه وتسرى عنه، حتى سكن جأشه وهدأ عبد الله» (١٠)

. وبينها كانت علامات النبوة وبشائرها قبل نزول الوحى تترى، كان أكثر

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى جـ ١ القسم الأول ص ١٢٩ ـ ١٣٠ . وأجياد ضاحية من ضواحى مكة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أم المؤمنين، وقد ورد في أغلب المراجع انظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٣٤ والطبري: التاريخ جـ ٢ ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) ورد في كثير من المراجع وانظر الطبقات الكبرى جـ ١ القسم الأول، ص ١٣٠٠.

قريش منصرفين إلى لهوهم ومجونهم، مقبلين على الاستمناع بملذاتهم غير آبهين الا إلى المحافظة على العادات التى ابتدعها لهم أجدادهم، فكانوا يقبلون على تقديم القرابين إلى الأصنام المرصوصة حول الكعبة وفوقها فى مواسم الاحتفال بأعياد كل منها، فإذا نزلت ببعضهم نازلة تقربوا إليها طالبين منها العون، ومقدمين لها فى مقابل ذلك القرابين كل على قدر ثروته حتى ترضى عنهم، وتستجيب لهم، فنهم من ينحر جزورا، ومنهم من يذبح بقرة، ومنهم من يقدم بين يديها شاة أوعنزا، ومنهم من يكثر من القرابين والذبائح، فهم يسجدون لها، ويتضرعون إليها فى الملمات كها فعل آباؤهم وأجدادهم من فيسل، ولم يخطر على بال أحد منهم أن هذه الأصنام ليست إلا حجارة نحتها أولئك الأجداد، ثم أطلقوا على كل صنم منها اسها اخترعوه من عند أنفسهم أونقلوه عن بعض جيرانهم من الأمم التى كانت غارقة فى عبادة الأوثان، فهى حجارة لا تسمع ولا تضر ولا تنفع.

ودخل شهر رمضان، فى العام الخامس من بناء الكعبة ومولد «فاطمة الزهراء»، فخرج «محمد» إلى غار حراء كها كان يفعل كل عام، ومعه أهله (١)، وكان يسير وحده بين شعاب مكة وبطون أوديتها (٢)، مفكرا فى عظمة الله سبحانه، وفى عظيم قدرته، متأملا جمال ما صنع، وجلال ما خلق، لاجئا إلى غار حراء إذا اشتد الحر وحميت الهاجرة، حتى إذا كانت الليلة المباركة التى أرادت العناية الإلهية أن ترحم فيها عباده، وتكرم نبيه، سمع صوتا قويا يجلجل مناديا إياه وكأنه آت من قمة الغار، وإذا بشخص مهيب يملأ الغار وقد أحاطت به هالة من نور ساطع وهو يقول: «يا محمد أنت رسول الله»، فجثا «محمد» على ركبتيه وهو يرتجف ارتجافا شديدا من هول المفاجأة (٣)، ثم ناداه ثانية وهو يقول: «يا محمد، أنا «جبريل»

<sup>(</sup>١) متفق عليه في كل المصادر. انظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٢٩٨.

«اقرأ» فرد «محمد» قائلا: «ما أنا بقارئ» (١)، فضمه «جبريل» إليه ضما شديدا وكأنه يعصره عصرا ثم تركه وقال: «اقرأ»، فرد عليه ثانية بقوله: «ما أنا بقارئ»، فحصفنه جبريل للمرة الثانية، وضمه بقوة شديدة أتعبته ونال منه الجهد حتى ظن أنه الموت ثم قال له: «اقرأ»، فخاف «محمد» أن يعود «جبريل» إلى ضمه مرة أخرى فقال: «ماذا أقرأ؟» فأخذه «جبريل» وضمه إليه ثالثة كما فعل فى المرات السابقة حتى كادت روحه تزهق ثم قال له:

﴿ اقْرَأْبِاشِمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ \* آقُرَأْ وَرَبُكَ الْأَرْبَكَ مِنْ عَلَقٍ \* آقُراً وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَمَ إِلَّهُ لَهِ عَلَمَ الْإِنسَنَ مَالَدٌ يَعْلَمْ ﴾ (٢)

فقرأها «محمد» وكأنها نقشت بحروف من نور على قلبه (<sup>٣</sup>).

أحب «محمد بن عبد الله» الخلوة والتأمل مثل أبيه «إبراهيم» الذي أقبل على التفكير في ملكوت السموات والأرض، واستغرق في تأملاته، فسمت روحه، وصفت نفسه، وأنار الله بصيرته، فأبت فطرته السليمة أن يعبد ما يعبد الناس حوله من دون الله. وطال تأمل إبراهيم وتفكيره، فلها استعصى عليه الأمر وطالت حيرته لجأ إلى الخلاق العظيم وتضرع إليه طالباً التوفيق والهداية وهو يقول:

## ﴿ لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي دَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) المعنبي هو: أنني لا أعرف القراءة.

<sup>(</sup>۲) سورة العلق: الآيات ۱ ــ ٤.

<sup>(</sup>٣) ذكرت كل كتب السيرة والتراجم والتاريخ مبعث الرسول، وعنى بعضها بسرد كل ما استطاع جمعه من روايات الصحابة والتابعين، واختصر البعض الآخر هذه الروايات أو أعتمد على بعضها دون الآخر، وقد استرشدنا هنا بأهم كتب السيرة والتاريخ الإسلامي وبخاصة: سيرة ابن هشام جدا ص ٢٣٦ ـ ٣٩٨ وبابن عبد البر: الدرر ص ٣٠٨ ـ ٣٠٠، وبابن عبد البر: الدرر ص ٣٠٨ ـ ٣٠٠،

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٧٧.

فتداركته رحمة الله، وهداه إلى صراطه المستقيم، وجعله للناس إماماً.

ولما اطمأنت نفس «إبراهيم» لحلاوة الإيمان بالله الواحد الأحد طمع في أن يهتدى قومه من بعده إلى السعادة الأبدية، فابتهل إلى مولاه أن يجعل من ذريته أثمة يهدون الناس إلى الله، ويدعونهم إلى الخير، ويأمرونهم بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، فأكرمه المولى عز وجل واستجاب لدعائه. ولما عهد الله سبحانه إلى «إبراهيم» وابنه «إسماعيل» أن يطهرا بيته بمكة للطائفين والعاكفين والركع السجود (١)، تضرع أبوالأنبياء إلى ربه أن يجعل هذه القرية بلداً آمناً وأن يرزق أهلها من الثمرات (٢)، ودعا هو وابنه «إسماعيل» قائلن:

﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّ يَتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَـكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣)

كذلك هدى الله «محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» إلى سلوك الطريق الذى هدى إليه أباه «إبراهيم»، فسار على المنهج الذى سلكه أبوالأنبياء من قبل، وأبت عليه فطرته أن يسجد لغير الله كها كان يفعل الناس من حوله، وحبب الله إليه الخلوة والاستغراق في التفكير والتأمل في السموات والأرض وما بينها وما فيهن، وأخلص وهو يضرع إلى الخلاق العظيم أن يهديه ويرشده، وطال تأمله، وشعر بالحيرة وهو يتلهف على معرفة الدين الحق حتى يعبد ربه على المنهج الصحيح، إلى أن شملته العناية الربانية بعطفها في تلك الليلة المباركة، ومن الإله الواحد عليه بكرمه فهداه إلى ما هدى إلينه أباه «إبراهيم» من قبل، وملاً قلبه بملاوة الإيمان بالله الخلاق العظيم، وأشرقت عليه أنوار النبوة، فاجتباه ربه واصطفاه وحمّله الرسالة الكبرى إلى الناس كافة شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً الله بإذنه واسراجاً منيراً، وجعله للناس إماماً، وللأنبياء والمرسلين خاتماً، وبذلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٢٨.

حققت العناية الربانية في تلك الليلة المباركة دعوة أبي الأنبياء «إبراهيم» وضراعته إلى مولاه بقوله:

﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَدْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنَبَ وَالْمِحْمَةُ وَالْمِحْمَةُ وَيُزَرِّكِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١)

وكمانت خمديجة تنتظر عودة زوجها بفارغ الصبر، فلما طال غيابه أخذت تفزعها الهواجس، ولم تطق على ذلك صبراً، فأرسلت رسلها في طلبه، فلم يعشروا عليه، وظنوا أنه قد ذهب إلى «مكة» ليطوف بالبيت، فهرعوا إلى هناك، و «خديجة» على أحر من الجمر، وعادوا أدراجهم قائلين إنهم لم يجدوا له هناك أثراً (٢)، وإذا به عائد إليها شاحب الوجه ينتفض جميع جــــمـه مــن الفزع وهو يقول: «دثروني. دثروني» (<sup>٣</sup>). فتسـرع «خديجة» إليه وتضمه إلى صدرها في رفق، وهي تقول بصوتها الحنون: «أين كنت يا أبا القاسم »؟ ويأنس إليها فيذهب بعض ما به من فزع وهو يقول إن ماحل به هو وهم وخيال مما يعرض للشعراء، أو ضرب من الجنون، فتضمه ثانية مشفقة وهي تقول في ثقة وهدوء: «كلا! أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم. ما كان الله ليصنع ذلك بك مع ما أعلم منك من صدق حديثك، وغظيم أمانتك، وحسن خلقك، وصلة رحمك! وما ذلك يا ابن عم؟ لعلك رأيت شيئاً ؟ » ويبث صوتها الواثق في نفسه الطمأنينة فيسكن بعض ما أفزعه ويقول: «نعم!» ثم أخذ يحدثها حديث هبوط «جبريل» وقوله له «اقرأ» ثم ضمه له أكثر من مرة ضماً ظن أن فيه الموت، وانطباع هذا الكلام في قلبه وكأنه نقش فيه أو كتب عليه.

ويزحف عليه الوجوم ثانية فيتغير لون وجهه ، ويسيل منه العرق ، فأخذت «خديجة » تغمره بحنانها حتى هدأ عنه الروع ، فتقول له: «فلم تأخرت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٣٧\_ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٢٩٨.

يا أبا القاسم »؟ فيجب قائلاً: «خرجت (١)، حتى إذا كنت في وسط من الجبل، سمعت صوتاً آتياً من الساء يقول: يا «محمد»، أنت رسول الله وأنا «جبريل»!؛ فرفعت رأسي إلى الساء أنظر، فإذا «جبريل» في صورة رجل صاف قدميه في أفق الساء يقول: «يا محمد» أنت رسول الله وأنا «جبريل»؛ فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أضرف وجهي عنه في آفاق الساء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» (١). وذكر لما أنه ظل واقفاً في مكانه لا يبرحه حتى انصرف الملك فعاد هو راجعاً إليهم؛ ثم قال إنه أشفق على نفسه ألا يقوى على مقاومة هذا الأمر، ولا يقدر على حمل أعباء الوحى فتزهق نفسه (٣).

ويظهر البيشر على وجه «خديجة» وهى تطمئنه أن من كان متصفاً بصفات الخير مشله لا يخزيه الله أبداً، ثم ذكرت له بعض صفاته وسجاياه الحسنة التى كان يتحلى بها، وها يؤثر عنها أنها قالت له: (١) «أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، والله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث وتؤدى الأمانة، وتحمل الكل (٥) وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق» (١)، وعندئذ يسكن جأشه قليلاً، ولكنه يعود فيتذكر ماحدث له تلك الليلة، فتتملكه الرعشة، ويهز هزاً عنيفاً، فيعود إلى قوله: «زملونى، زملونى!» فتسحب «خديجة» عليه الغطاء، وما زالت به وهى تسري عنه حتى أغرق في نوم عميق.

وقامت الزوجة المخلصة على الفور، فجمعت عليها ثيابها، وانطلقت قاصدة

<sup>(</sup>١) المقصود أنه خرج من الغار.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٣٧؛ والطبرى: الناريخ: جـ ٢ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الأماني في شرح الفتح الرباني.

<sup>(</sup>٤) الطبرى: التازيخ جـ ٢ ص ٢٩٨ ــ ٢٩٩ وسير أعلام النبلاء جـ ٢ في ترجمة خديجة.

<sup>(</sup>٥) إنك تعطى صاحب العيال ما يريحه من ثقل مؤونة عياله.

<sup>(</sup>٩) تعين من نصيبه نائبة من نوائب الدهر.

بیت ابن عمها «ورقة بن نوفل» (۱) و کان قد تقدمت به السن، وأصبح شیخاً هرماً، وفقد بصره، فاستقبلها استقبالاً کریاً، فلما قصت علیه القصص، انفرجت أساریر وجهه، وظهر علیه البشر والابتهاج ولم یتمالك نفسه فاستجمع قواه وهب واقفاً علی قدمیه وهو یقول: «قدوس قدوس (7)! لئن کنت قد صدقتینی «یا خدیجة» لقد جاءه الناموس (۳) الأکبر الذی کان یأتی «موسی»، و إنه لنبی هذه الأمة، فقولی له فلیثبت» ((3)).

وتعود «خديجة» مسرعة، فإذا استيقظ الرسول غمرته بعطفها، وأخذت تسرد عليه ما أنبأها به ابن عمها «ورقة»، فسرّى ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم (ف)، وتدرله الزوجة الوفية ذلك على الفور فتقول ما معناه: «نعم لقد أكدلى أنك رسول الله إلى هذه الأمة، فأثبت يا رسول الله!» ويظهر البشر على وجهه فتقول ثانية: نعم! أنت رسول الله!؛ بأبى أنت وأمى أنت يا رسول الله إنه بأبى أنت وأمى أنت يا رسول الله إنه فينشر صدره، وينظر يا رسول الله إنه فينشر صدره، وينظر إليها شاكراً؛ فقد آنست من وحشته، وأذهبت عنه بعض ما به من وجل فاشتدت عزيمته. وهكذا كانت «خديجة» أول من آمن به، ووقفت إلى جواره، تهون عليه الأمر، وتذلل أمامه كل صعب، وما وهنت من أول يوم من أيام رسالته، وما ضعفت، وكان يقص عليها حكل أخباره، ويشاورها في كل أموره فكانت أول وزيرة له (٢).

وتتلطف «خديجة» فتقول له: «هيا بنا يارسول الله إلى ابن عمى «ورقة ابن نوفل» لتسمع بنفسك حديث الكتب المنزلة»، فتطيب نفسه، حتبى إذا استأذنا عليه وجداه في انتظارهما وكأنها كانا على موعد سابق معه، ويرحب بها أكرم ترحيب، ويستمع من «محمد» تفاصيل ما وقع له،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وانظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) من تقديس الله سبحانه: أي أن الله مقدس طاهر.

<sup>(</sup>٣) أي جاءه الملك الأعظم.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة، جـ ١ ص ٢٣٨ والطبرى: التاريخ جـ ١ ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) الطبرى: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه في جميع المصادر؛ وانظر المرجعين السابقين.

فيبتهج «ورقة» وكأنه كان يسمع لحناً موسيقياً عذباً هابطاً من السهاء، ويشعر بنشوة حلوة لم يشعر بمثلها من قبل إلا أيام شبابه، ويؤكد لها أن ما هبط على «محمد» هو كبير الملائكة الذي أنزله الله من قبل على «موسى»، وأن الشيطان لا يمكن أن يظهر على هيئة «جبريل»، ويشد من عزيمة النبيى، ويدعوه إلى الثبات بعزم الأنبياء، وإلى تحمل عداوة قومه وعاربتهم له حتى يخرجوه من «مكة»، فيتعجب «محمد» من كلامه ويسأله في لهفة: «أو مخرجي هم؟» فيبتسم ورقة ويشجعه ويقول له إن كل الأنبياء الذين أرسلوا قبله آذاهم قومهم، ثم يعده أن يهب لمناصرته إذا امتد به العمر حتى ذلك اليوم.

وجدير بينا أن نقتبس في هذا المقام بعض ما ورد إلينا من ذلك الحوار الساريخي الذي رواه لينا الكثيرون من الرواة والمحدّثين المشهود لهم بتوخي الدقة ، معتمدين في ذلك على رواية الحافظ ابن عبدالبر: قالت «خديجة»: أي ابن عمى ، اسمع من ابن أخيك . فقال «ورقة بن نوفل»: يا ابن أخي ما ترى (١)؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى . فقال «ورقة»: هذا الناموس الذي نزل على «موسى» ، يا ليتني أكون فيها حياً حين يخرجك قومك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ فقال «ورقة بن نوفل»: نعم! إنه لم يأت أحد بما جئت به إلا عودى وأوذى . وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً (١) ، ولم يلبث «ورقة» أن أدركه الموت بعد ذلك بقليل .

وتطيب نفس النبى صلى الله عليه وسلم وقد زاده قول «ورقة» ثباتاً، كما تطيب نفس «خديجة»، ويعودان إلى منزلما، حيث تبذل قصارى جمهدها لتدخل السرور إلى نفسه، وتسرى عنه، ولكنه كان غارقاً فى تأملاته، تجول بفكره الخواطر، وكأنه كان يستعرض كل مامر به من أحداث عظيمة منذ الليلة الماضية، فهو يذكر أن «جبريل» قال له مراراً:

<sup>(</sup>١) في البخاري ومسلم: ماذا ترى.

<sup>(</sup>٢) الدرر في اختصار المغازي والسير ص ٣٤ \_ ٣٥.

«يا محمد»، أنت رسول الله، وأنا «جبريل» فهذه هي الرسالة الإلهية الكبرى التي نزل بها إليه الناموس الأكبر، كما أسماه «ورقة»، وهو الذي أنـزله الله على الأنبياء والرسل من قبل، لقد أبلغه أول ما أنزل الله عليه من كلامه العزيز، يأمره بالقراءة فهي مفتاح طلب العلم والحكمة، وأن تكون هذه القراءة باسم الله وفي طاعته، فالله هو مصدر العلم والمعرفة، ثم أمره اين يذكر للناس أن الله هو الخلاق العظيم خالق كل شيء، وأن أشرف ما خلق هو الإنسان، خلقه من أصل ضعيف هو العلق، ثم عاد فكرر له الأمر بالقراءة والكتابة تأكيداً منه سبحانه على ضرورة المداومة عليها، فهي الوسيلة التي هدى الله الإنسان إليها ليدون بها كافة العلوم التي يعلمها الله للـنــاس كرماً منه ورحمة ، وبوساطتها يجمع الإنسان شتات تلك العلوم ويدوِّنها حسى يمكن الرجوع إليها فيعيد دراستها والتفكير فيها، وبذلك يوفقه الله إلى استنباط العلوم والمعارف الجديدة، وهكذا أبان له «جبريل» أن الله لم يترك الإنسان دون إرشاد، ولكنه أكرمه وعلَّمه بالقلم ما لم يكن يعلم. ما أحلى هذه الآيات الكريمة وما أبلغها! وما أكبر ما تحمل من معان سامية على قصرها (١)! سبحانك اللهم! لقد أرسل الله الأنبياء من قبل هدى للناس ورحمة ، فلماذا عاداهم الناس ولماذا آذوهم ؟ ولماذا يعاديه قومه ويخرجونه من هذه القرية التي أحبها وأحب جوار بيت الله فيها؟ أيكون ذلك من أجل أحجار نحتوها ثم عبدوها من دون الله ؟

وتدرك «خديجة» ما يجول بفكره من الخواطر، فتأخذ بيده وتتجه نحو المكان الذى اعتاد أن يضطجع فيه وهى تقول ما معناه: «لقد بعثك الله بالحق بشيراً ونذيراً، والله سيحميك وينصرك حتى تؤدى رسالته، فنم يا رسول الله، وخذ حظك من الراحة في هذه القيلولة».

واستيقظ «محمد صلى الله عليه وسلم» وقد لبس ثوب العافية والرضا، فذهب إلى الكعبة واطوّف بها، ثم خرج إلى الخلاء وسار ما شاء الله أن يسير وهو يدعو الله ويتعبد له حتى كاد النهار ينصرم، وسنمع صوتا يناديه،

<sup>(</sup>١) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم جـ ٨ ص ٢٨٧.

فنظر عن يمينه وعن شماله فلم ير أحدا ، وعاد المنادى يناديه فنظر خلفه وقدامه فلم ير شيئا ، واستمر الصوت في النداء وكأنه آت من الساء فنظر فوق رأسه فإذا هو الملاك الذي هبط عليه في الليلة الماضية ، جالسا على كرسى بين الساء والأرض ، فخاف منه وارتعب (١) ، وعاد مسرعا إلى منزله والفزع ما يزال مستوليا عليه وهو يقول : «زملوني ! دثروني!» وأسرعت إليه «خديجة» تغطيه وتحاول أن تهدئه ، ولكن وجهه كان يزداد شحوبا وامتقاعا ، وكان العرق يتصبب من جبينه ، وزاد به الكرب (٢) فأخذ يحرك شفتيه وكأنه كان يقول شيئا (٣) ، فذعرت «خديجة» ، ولكنها ملكت نفسها ، ثم أخذ الرسول يهدأ رويدا رويدا حتى زال ماحل به ، فقص عليها أنه رأى الملك الذي جاءه بحراء ، ففزع منه حتى هوى على الأرض (١) وهرع إلى منزله ، فلما دثرته خديجة سمع صوتا مثل صلصلة الجرس ، ثم أتاه «جبريل» فأنزل عليه آيات حفظها عن ظهر قلب . وترفقت به «خديجة» وسأندل الله إلى نبيه فقال :

«بسم الله الرحمن الرحم» ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَيِّرْ \* وَرُبُّكَ فَكَيِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ \* وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ \* وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ \*

ونزلت هذه الآيات على قلب نبى الله وقلب زوجته الخلصة برداً وسلاماً، فقد سبق أن أنزل الله عليه في الغار آيات كريمة يخبره أنه قد

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الدرر ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) هكذا وصف نزول الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم وهو ما روى بعضه عن أم المؤمنين عائشة وانظر: ابن سعد: الطبقات جـ١ القسم الأول عند ذكر شدة نزول الوحى ص ١٣١ ــ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) روى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه فى بداية نزول الموحى حتى لاينسى ما يوحى إليه إلى أن أنزل الله تعالى قوله: «لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه» انظر ابن سعد: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: التفسير جـ ٨ ص ٨٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر: الآيات ١ \_ ٥.

اصطفاه وخصه بالنبوة، ثم أنزل عليه في هذه اللحظات آيات بينات تعلمه أنه قد أصبح نبيا مرسلا، وعليه أن يبلغ رسالته، فينذر الناس، وأن يكبر الله الواحد ويعظمه، وأن يتطهر ولايفعل إلا الأعمال الطاهرة، وألا يحفل بعبادة الأوثان، وأن يدعو إلى نبذ عبادتها (١).

ولما دخل «على بن أبى طالب» دعاه النبى صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالواحد الأحد، وأن يعظمه ويكبره، وأن يطهر نفسه وعمله وثيابه من كل ما يشوب، وأن ينبذ عبادة الأصنام، فآمن هذا الصبى ابن عشر سنوات (٢) على الفور وكبّر كما كبرت خديجة من قبل، وشهد أن «محمدا» نبى الله، وأنه قد آمن بما جاء به، فكان هذا الصبى المبارك أول من آمن بالله ورسوله من الذكور (٣)، ولم يسبقه من الناس أحد إلا «خديجة» أم المؤمنين، ويؤثر عنه أنه افتخر بذلك فيا بعد فقال:

سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما مابلغت أوان حلمي (١)

ويشرق وجه نبى الله صلى الله عليه وسلم ويفتر ثغره عن ابتسامة الرضا أنْ صدق هذا الصبى وآمن بالله ورسوله وهو ما يزال صبيا فى العاشرة من عسمره. وتبتهج السيدة «خديجة» أن غمر نور الإيمان قلب هذا الصبى، فما أكرمه! وما أذكاه! وما أشجعه! إنه سيكون بلاشك للنبى خير رفيق، وأفضل معن.

والروايات كثيرة تؤيد أن «عليا» هو أول من أسلم من الذكور، وأول من صلى منهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رواه «ابن

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن جرير الطبرى وتفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>۲) كثر اختلاف الرواة فى السن التى أسلم فيها على بن أبى طالب، فذكروا سبع سنوات، وعشراً، وإحمدى عشرة وثلاث عشرة. وقد رجحنا رواية ابن إسحق فى السيرة جـ ١ ص ٢٤٥ وابن عبد البر فى الدرر ص ٤٠٠ــ ٤٤ والطبرى: التاريخ جـ ٢ من ٣٠٩ ــ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الدرر ص 11.

<sup>(1)</sup> تاريخ أبو الفدا عند ذكر أول من أسلم من الناس.

إسحق» في السيرة ووافق عليه ابن هشام وكذلك مارواه الطبراني بسند صحيح عن «ابن عباس»، وكذلك روى «الطبراني» بسند عن «أبي نذر» وعن «سلمان» قالا: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد «على» فقال: إن هذا أول من آمن بي)(١)، وقد مدح الشاعر المخضرم « كعب بن زهر «عليا » فقال: (٢)

إن عليا لميمون نقيبته بالصالحات من الأعمال مشهور صهر النبى وخير الناس مفتخرا فكل من رامه بالفخر مفخور صلى الطهور مع الأمى أولهم قبل المعاد ورب الناس مكفور

وبكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف حول الكعبة ، ثم توجه خارج مكة، فكان لا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: «السلام عليك يا رسول الله » فيتلفّت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله ، فلا يرى إلا الشجر والحجارة (٣)، فينكر ذلك أشد الإنكار، ولكنه لا يلبث أن يسمع من يُقرِيه السلام ثانية وثالثة ورابعة، وهو ينظر في كل مرة حواليه فلا يرى أحدا! فاذا يقول الناس إذا أخبرهم بذلك؟ إنهم بلاشك سيقولون إن «محمدا» لمجنون، فهل يرضيه ذلك؟ كلا! ولكن كيف يكون يجنونا وقد جاءته النبوة، وأرسله الله وأمره أن ينذر الناس؟ إنه في حيرة من أمره، وإنه ليرجو أن يهبط عليه «جبريل» ليفسِّرله هذه الظواهر! كم هو في شوق لرؤية «الناموس الأعظم» كما سماه «ورقة ابن نوفل»! ويزيد اضطرابه كلها سمع تبلك الأصوات وهي تسلم عليه حتى كاد أن يفقد وعيه ويلقى بنفسه من أُعلى الجبل، ولكنه يتجلد ويهرع إلى بيته، وما كاد يستقر

<sup>(</sup>١) السبوطي: تدريب الراوى في شرح تقريب النواوى تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف جـ٢ ص ۲۲٦ ،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام جـ ١ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ؛ وابن الأثير: أسد الغابة جـ ١ في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم.

به المقام حتى يسمع صلصلة مشل صلصلة الجرس، فيمتقع وجهه، ويتفصد (١) جبينه عرقا، ويتلو عليه جبريل قوله تعالى:

(بسم الله الرحن الرحم) ﴿ نَ وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَ مُنُونِ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَيَجْنُونِ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَيَشَعِرُونَ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* فَسَنَّهُ مِسْرُونَ \* (٢)

ثم ينتجلى عنه الوحى فأخذ يعود شيئا فشيئا إلى حالته الطبيعية، وشرح الله بهذه الآيات الكريمة صدر رسوله فطابت نفسه. لقد أمرته الآيات الأولى التى أنزلت عليه بالقراءة التى جعلها الله وسيلة العلم، وعلّمته أن الله سبحانه هو منبع جميع العلوم، وأنه هو الذى علم الإنسان ما لم يعلم فضلا منه وكرما، والله سبحانه، أنزل عليه الآن آيات كريمة أخرى، أقسم فيها بالقلم الذى هو أداة تدوين كافة العلوم، ثم أقسم، سبحانه، بكل ما سطره وبما سوف يدونه الإنسان من العلم الصحيح الذى يهديه الله إليه. تفضل الله سبحانه فأقسم هذا القسم العظيم. ليقرر أن رسوله متمتع بنعمة العقل السليم، وأنه والحمد لله ليس بمجنون، وأن له عند الله أجرا عظيا لا ينقطع جزاء له على تبليغ رسالة ربه إلى الناس، وعلى احتمال ما سوف يلقاه من مشقة، وصبره على إنكار قومه لرسالته وأذاهم له، ثم أثنى الله سبحانه على الخلق العظيم الذى فطره الله عليه، وأنزل عليه دينا عظيا يحض على مكارم الأخلاق (٣).

وترتاح نفس «خديجة» عندما تلا عليها النبى صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة، فقد أكرم الله رسوله وزكاه، ونفى عنه مظنة الجنون بقسم عظيم، ووعده بأطيب الأجر وأحسن الجزاء، وامتدح ما يتحلى به من مكارم الأخلاق، وقد حياه الخلاق العظيم بهذه الآيات أكرم تحية فلا عليه بعد

<sup>(</sup>١) تفصد: سال.

 <sup>(</sup>۲) سورة القلم ـ أو سورة ن: الآيات ١ ـ ٦ ـ

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: التفسير جـ ٨ ص ٢١٠ ــ ٢١٦.

ذلك من سماع تحية الشجر، وسلام الحجر، فقد أنطقها الله تكريماً لرسوله؛ وتدرك «خديجة» أن عليها أن تداوم على مساندته وتأييده حتى يسهل عليه أن يثبت ويصمد، فهى شريكة حياته، وأول من آمن به وبما أنزل عليه.

ويستأذن «زيد بن حارثة» في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه النبى الدخول في دين الإسلام، وأن يؤمن بالله الواحد الأحد ولا يشرك به شيئاً، وأن يؤمن برسالة «محمد بن عبدالله»، ويتخلى عن عبادة الأوثان، وأن يتحلى بمكارم الأخلاق فلا يعمل إلا العمل الصالح، ويطهر بذلك نفسه وعمله، فيستجيب «زيد» إلى رسول الله الذي أكرمه من قبل وتبناه، ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن «محمداً» رسول الله، فيبتهج لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرح «خديجة» أن هدى الله «زيد بن محمد» إلى الإيمان.

وتعمد «خديجة» إلى بناتها الأربع فتبلغهن أن الله قد اختار «عمداً» نبياً لهذه الأمة، وأنه أمره أن ينذر الناس ألا يعبدوا إلا الله غلصين له المدين، وإن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق، فآمن به جميعاً وشهدن أن لا إله إلا الله، وأن «محمداً» رسول الله، وصدقن بما جاء به وبذلك أصبح كل من في بيت «محمد» من المسلمين، يعبدون الله لا يشركون به شيئاً ويؤمنون برسوله (١).

وكان «أبوبكربن أبى قحافة» فى اليمن عندما بُعث النبى صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بذلك الصحابى الجليل «عبدالله بن مسعود» صاحب رسول الله وخادمه وأحد كتاب الوحى، أخبره «أبوبكر» أنه قابل هناك شيخاً كبيراً من قبيلة الأزد كان من أهل العلم بالكتب المنزلة السابقة لدين الإسلام، وأن هذا الشيخ أخبره أن نبياً من «قريش» قد حان أوان بعثه فى «مكة المكرمة»، وقد رأى الشيخ فى «أبى بكر» علامات تدل على أنه من أكبر الذين سيعينون هذا النبى على تبليغ رسالته، ثم أوصاه بقوله: «إياك

<sup>(</sup>١) متفق عليه وانظر: ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٢٥٢ ومتفق عليه كذلك في جميع الكتب التي ترجمت لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة المثلى الوسطى، وخف الله في خولك وأعطاك».

ولما أراد «أبو بكر» العودة من اليمن إلى مكة ، ذهب ليودع هذا الشيخ ، فأنشده أبياتاً من الشعر مدحاً في النبي المنتظر ، وأوصاه أن يحفظها عنه ، ويلقيها على مسامع هذا النبي عندما يبعثه الله .

ولما رجع «أبو بكر» إلى مكة فوجىء بجماعة من صناديد قريش كان فيهم «أبوجهل» و «أبوالبخترى»، فوجىء بهم يزورونه فى منزله فور رجوعه دون انتظار التقائه بهم فى ناديهم على ما جرت العادة، فقال لهم وقد بدت عليه الدهشة: «هل نابتكم نائبة أو ظهر فيكم أمر؟ قالوا: يا أبا بكر، أعظم الخطب، يتيم «أبى طالب» يزعم أنه نبى. ولولا أنت ما انتظرنا به، فإذ قد جئت فأنت الغاية والكفاية».

وهكذا فقد كان هؤلاء الذين سماهم «أبو بكر» صناديد قريش كانوا يبيّتون أمر القضاء على نبى الله صلى الله عليه وسلم منذ أول ما سمعوا أن «عممداً» قد بعث نبياً، فقد كان الكثر يملأ نفوسهم، والغيرة تعمى بصيرتهم إذ كيف تكون النبوة في يتيم «عبد المطلب» دونهم وهم من سادة قريش ومن أكثرهم مالاً، وأعزهم نفراً؟ لقد كانوا في انتظار عودة «أبى بكر» وكانوا يطمعون في أن يثنى صديقه «محمداً» عن هذا الأمر!.

وتلطف «أبو بكر» حتى صرفهم، ثم سأل عن «محمد»، فقيل له إنه فى منزل «خديجة»، فأسرع إليه، وقرع الباب عليه، فلما خرج إليه بادره بالسؤال عن السبب الذي جعله يترك دين آبائه وأجداده؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكر، إني رسول الله إليك، وإلى الناس كلهم، فآمن بالله». فقال «أبوبكر»: «وما دليلك على ذلك؟» قال: «الشيخ الذي لقيت باليمن». قال «أبوبكر»: «وكم من شيخ لقيت باليمن؟ (١). قال النبي: «الشيخ الذي أفادك الأبيات» قال «أبوبكر»:

<sup>(</sup>١) قصة إسلام أبى بكر بعد رجوعه من الين رويناها عن ابن الأثير: أسد الغابة فى ترجمة عبد الله بن عثمان أبى بكر الصديق برقم ٣٠٦٤ والمقصود أنه لقى شيوخاً كثيرين فى الين فأيم يقصد بقوله.

«ومن خبترك بهذا ياحبيبى؟» قال: «الملك الذى يأتى الأنبياء قبلى». قال «أبوبكر»: «مدّ يدك، فأنا أشهد أن لاإله إلا الله وإنك رسول الله».

وقد رُوى أن «خديجة أم المؤمنين» كانت تسمع تحاورهما وهي خلف الباب، فقالت: «الحمد لله الذي هداك يا ابن أبي قحافة». وفي ذلك ما يدل على أنها فرحت الاستحابة «أبي بكر» ودخوله في دين الله، فقد كانت تعرف له منزلته في قريش، وحب الناس له، وكانت تأمل أن يكون خير معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا حفظ لنا التاريخ رواية الصحابي الجليل «عبدالله بن مسعود» عن إسلام «أبي بكر» كما رواها له «أبويكر» نفسه، وهي رواية تختلف عن بعض ما ورد من الروايات في هذا الصدد، ولكنا أخذنا برواية «ابن مسعود» لمنزلته فهو من أوائل الذين دخلوا في دين الله ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وقد وصف أسبقيته إلى الإسلام بقوله: «لقد رأيتني سادس ستة، ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا » (١) وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألحقه به ليقوم عمليٰ خدمته. ولذلك فقد قال عنه الصحابي «أبوموسي الأشعري»: «لقد قدمت أنا وأخى من اليمن، وما نرى إلا أن «عبدالله بن مسعود» رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي. صلى الله عليه وسلم » (٢) ولذلك فقد كان «ابن مسعود» من أعلم الصحابة بتاريخ الإسلام في فجر نزوله، وقد رضينا روايته لأن الرسول صلبي الله عليه وسلم قال: «رضيت الأمتى ما رضى لها «ابن أم عبد»، وسخطت لأمتى ما سخط لها ابن ام عبد » (٣).

<sup>(</sup>١) المقصود أنهم كانوا ستة غير أهل بيت رسول الله. وانظر ابن الأثير: أسد الغابة جـ٧ ترجمة عبد الله بن مسعود برقم ٣١٧٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق والبخارى الحديث ٣٣٤٨ جـ ٩ ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) أم عَبد هو اسم والدة عبد الله بن مسعود، وعن مكانة ابن مسعود انظر البخارى الأحاديث ٣٣٤٥، ٣٣٤٦، ٣٣٤٥.

وتشبت رواية «عبد الله بن مسعود» أن «أبا بكر» صدق برسالة «محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وسلم دون تردد بعد عودته من اليمن، فكان بذلك ثانى رجل يدخل فى دين الله بعد «زيد بن حارثة»، وثالث ذكر يشهد أن لاإله إلا الله وأن «محمداً رسول الله» وذلك لسابقة إسلام «على بن أبى طالب» عليها، وهو رابع إنسان على وجه الأرض صلى خلف النبى بعد أن سبقتهم جميعاً لذلك السيدة «خديجة» أم المؤمنين، وقد استحق «أبوبكر» بذلك ثناء النبى الكريم حيث قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر، إلا «أبابكر» ما عتم حين ذكرته له به ما تردد فيه » (١). «وجمع بعض الحققين بين الاختلاف بالنسبة إلى «على وأبى بكر» بأن «أبا بكر» أول من أظهر إسلامه ، وأن «علياً» أول من أسلم بعد «خديجة» (٢).

وقد ذكر «المحب الطبرى»، متابعاً في ذلك «لابن الصلاح»، أن التوفيق بين الروايات كلها وتصديقها ممكن إذا آمنا أن: «أول من أسلم مطلقاً: «خديجة»؛ وأول ذكر أسلم «على بن أبي طالب» وهو صبى لم يبلغ، وكان مخفياً إسلامه؛ وأول رجل أسلم وأظهر إسلامه «أبوبكر ابن أبي قحافة»؛ وأول من أسلم من الموالي «زيد»، وقال هذا متفق عليه لاخلاف فيه، وعليه يحمل قول «على» وغيره: «أول من أسلم من الرجال «أبوبكر»، أي من الرجال البالغين» (٣) من غير أهل بيت الرسول الكريم.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: أسد الغابة ترجمة أبى بكر السابق الإشارة إليها.

<sup>(</sup>٢) الصالحي: سيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ ٢ ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

# بِن لِيَّهِ الرَّحْمَا الرَّحِمَا الرَّحِمَا الرَّحِمَا الرَّحِمَا الرَّحِمَا الرَّحِمَا الرَّحِمَا

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنهِ وَسِرَاجًا مُنيرًا \* وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللّهِ فَضَلًا كَبِيرًا \* وَلَا تُصلِع ٱلْكُنْفِصِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ فَضَلًا كَبِيرًا \* وَلَا تُصلِع ٱلْكَنْفِصِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ وَكَنَى بِٱللّهِ وَكِيلًا ﴾ أَذَناهُمْ وَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللّهِ وَكَنَى بِٱللّهِ وَكِيلًا ﴾ (سورة الأحزاب الآبات ٤٥ ـ ٤٥)

## الفصل الرابع

## بداية انتشار الإسلام

خببت الخلوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخرج من مكة ، ويتنقل بين شعاب الجبال ووديانها وهو يشكر الله على نعمه وجزيل فضله ، ووافاه في أحد الأيام «جبريل» وهو في واد من الأودية ، فضرب بجناحه الأرض ، «فانفجرت منه عين ، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، ليريه كيف الطهور للصلاة ، ثم توضأ رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم كها رأى «جبريل» توضأ ، ثم قام به جبربل فصلى به ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته ، ثم أنصرف «جبريل» عليه السلام » (١) .

وهكذا تعلم النبى صلى الله عليه وسلم فى الأيام الأولى من مبعثه، ركنين من أركان الإسلام: كان الركن الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن «عدماً» رسول الله، وأمره أن يبلغ ذلك للناس وينذرهم به، ثم تعلم الركن الشانى من أركان الإسلام، فأراه «جبريل» كيفية التطهر قبل الوقوف بين يدى الله للصلاة والعبادة، وكانت هذه الصلاة عند بدايتها ركعتين فى المساء (٢)، وعاد النبى صلى الله عليه عليه

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٤٤. وهو خبر متفق عليه في كل روايات السيرة وكتب التاريخ وكتب المرجال، وهذه الصلاة هي غير الصلوات الخمس التي فرضت في الإسراء والمعراج.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

وسلم إلى بيته قرير العين، فقد تعلم كيف يعبد الله ويناجيه، وحببت إلى نفسه هذه العبادة؛ وكان أول مابدأ به عند عودته أن علم زوجته ما علمه الله، «فقد توضأ ليريها كيف الطهور للصلاة كها أراه «جبريل»، فتوضأت كها توضأ لها رسول الله، عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بها كها صلى به «جبريل» فصلت بصلاته» (١) وهكذا كانت «خديجة» أول من تعبد لله سبحانه وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لها بذلك السبق في الإيمان بوحدانية الله سبحانه، وبرسالة نبيه وذلك عندما أدت الركن الأول من أركان الإسلام بالنطق بالشهادتين، كها ثبت لها السبق في أداء ثاني ركن من أركان هذا الدين الحنيف وهو إقامة الصلاة.

وفى اليوم التالى، تعلم «على بن أبى طالب» الصلاة، فكان إذا حضرت الصلاة تقدم النبى صلى الله عليه وسلم ووقف خلفه «على»، رضى الله عنه، ثم وقفت خلفها «خديجة»، رضى الله عنها، وصليا خلف النبى الكريم، وبذلك حاز هذا الصبى ابن العاشرة من عمره قصب السبق على جميع الذكور في تأدية ركنين من أركان الإسلام.

وصلى بعد ذلك «زيد بن حارثة»، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقف إلى جوار «على بن أبى طالب» خلف النبى صلى الله عليه وسلم فكان «زيد» بذلك أول رجل بالغ أدى الركن الثانى من أركان الإسلام، وثالث من صلى خلفه.

وكان بنات النبى الأربع قد أسلمن بفضل دعوة أمهن «خديجة» وحسن توجيهها، فقد أدين الشهادة بوحدانية الله سبحانه، وصدقن برسوله، وآمن بما جاء به، فأقن الصلاة (٢)، وبذلك كان أول بيت في مكة كله من المسلمين الموحدين هو بيت نبى الله صلى الله عليه وسلم وزوجته «خديجة أم المؤمنين».

<sup>(</sup>١) متفق عليه والاقتباس من ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة جدا ص ٢٥١ ـ ٢٥٢، والطبرى التاريخ جد٢ ص ٢٥١ ـ ٢٥٢، والطبرى التاريخ جد٢ ص ٤٦٧ ـ

لقد كان أول ما نزل عليه من القرآن الكريم هي الآيات الخمس الأولى من «سورة العلق»، وهي آيات كريمة وجهها الله سبحانه إلى شخص النبي الكريم، فقد كانت تدعو إلى القراءة بوصفها السبيل إلى العلم، وأن يكون طلب العلم باسم الله الخلاق العظيم الذي خلق كل شيء، وخلق الإنسان بقدرته من أصل ضعيف، ثم تكرم فعلمه أن الإنسان يسجل بالقلم كل ما فتح الله عليه به من العلم حتى يصونه وينميه. وبعد ذلك ناداه جبريل من السهاء وأخبره أن الله الكريم قد اصطفاه وكرمه فاختاره نبياً. ثم أنزل الله عليه «سورة المزمل»، وهي أول آيات أمره الله بها أن يبلغ الرسالة ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وأن يهجروا عبادة الأصنام، وأن يتطهر ويطهر ثيابه وهذا كناية عن أن يطهر نفسه فلا يأكل إلا حلالاً، ولا يعمل إلا شيابه وهذا كناية ألا يدعو إلا النفوس الكريمة التي يسعدها أن تعمل صالحاً، ولا يلبس الع طاهراً، فهو دين يدعو إلى مكارم الأخلاق، ولذلك كان عليه منذ البداية ألا يدعو إلا النفوس الكريمة التي يسعدها أن تعمل وفق هذه المثل العليا، حتى يكونوا دعاة صالحين، ويصبحوا هم القدوة الحسنة التي سوف يقتدى بها كل من يتبعهم، ويدخل في هذا الدين بدعوجهم.

لقد كانت «مكة» فى ذلك الحين تزخر ببيوت الدعارة التى ترفع على أبوابها الرايات الحمراء، وكانت تنتشر فيها حانات الخمر التى تقدم أجود أصنافه وأعتقها، وكانت تستعين بالترويج لبضاعتها بالمغنين والمغنيات، والراقصين والراقصات حيث يقضى أكثر أغنياء قريش وشبانها ليلهم بين اللهو والجون إلى ساعة متأخرة من الليل، ولذلك كان على النبى صلى الله عليه وسلم أن يلتزم الحذر والحيطة عند اختيار الروَّاد الأول للدخول فى هذا الدين؛ ولذلك آثر أن لا يعجل بالدعوة، وأن يتئد فى الاختيار، وأن يحيط الدعوة بالسرية الكاملة حتى يشتد عودها وتنمو نمواً حسناً؛ ولهذا كله بدأ بدعوة آل بيته، ثم اختار «أبابكر بن أبى قحافة»، وكان أقرب أصدقائه إلى نفسه، ليكون له وزيراً ومساعداً يشدد به أزره، وكان من أكرم الناس خلقاً، ومن أكثرهم حكمة، وكان مجوباً فى قريش، وكان الناس

سألفونه كثيراً «وكان محبباً سهلاً ، كما كان أنسب قريش لقريش (١) ، وبما كان فهما من خبر وشر، وكان رجلاً تاجراً ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتيونه ويبألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه» (٢)؛ ولكنه كان حذراً أشد الحذر، فكان يتلطف في دعوته فلا يشعرن بها إلا من يشق في صفاء نفسه ، وذكاء عقله ، وقدرته على تفهم المعانى السامية التمي جماءت بها هذه الرسالة التي تقوم على عبادة الله وحده، وترك عبادة الأصنام، والتمسك بمكارم الأخلاق مما كانت تدعو إليه الآيات القرآنية الكريمة التي كانت تنزل على النبي الكريم بعضها في إثر بعض، وبذلك ضمن «أبو بكر» بقاء الدعوة سائرة في الطريق السرى الذي رسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان بعض الصحابة، وخاصة الذين أسلموا على يدى «أبي بكر»، يعتقدون أنه أول من أسلم من الرجال، وأنه كذلك أول من صلى منهم خلف رسول الله ، لأنه كان أول من أعلن لهم إسلامه (٣) ، كما أن بعض التابعن الذي آمنوا بالله استشهدوا بقول «حسان بن ثابت » شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (1)

إذا تذكرت شجوا من أخبى ثقة فاذكر أخاك «أبا بكر» بما فعلا خير البريسة أتسقساها وأعدلها بمعد النببى وأوفاها بماحملا

الشانى التالى المحمود مشهده وأول الناس مهم صدق الرسلا

ولا شك أن النبى صلى الله عليه وسلم قد وجد في «أبي بكر» صديقناً وفياً، ووزيراً مخلصاً يحبه الناس، ويستمعون إليه، ويثقون به، أما «على ابن أبي طالب» و «زيد بن حارثة» فإنها كانا من أهل بيت رسول الله، لم يعلنا إسلامهما في بدء الدعوة احتفاظاً بسريتها، وهي الخطة التي

<sup>(</sup>١) أى أعلم رجال قريش بأنساما.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٣٥٠ والطبرى جـ٢ ص٣١٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: أسد الخابة عند الكلام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن رهشام: السيرة جـ١ ص ٢٤٩، والصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ج٣

<sup>(</sup>٤) الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ١٣٤، وابن عبد البر: الدرو ص ٤١.

رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنعود إلى بيان ذلك عندما نذكر إعلان إسلام «على بن أبى طالب» في موضعه.

وكان أول الذين لهم سبق إلى الدخول في دين الإسلام، بعد الأربعة الذين ذكرناهم، ثمانية نفر، ليس من اليسير أن نذكرهم مرتبين وفق أسبقية استجابة كل منهم إلى دين الوحدانية، نظراً لأن الحذر الشديد والسرية التي ضربها نبى الله صلى الله عليه وسلم عند بداية الدعوة، جعلا كل واحد من هؤلاء الرواد الأوائل لايعرف على وجه التحديد من الذي سبق منهم أخاه إلى دين الله، ويؤيد هذا تضارب الروايات التي وردت إلينا منسوبة إليهم، يذكر فيها كل واحد منهم ترتيب دخوله في الإسلام؛ ولذلك نكتفى بذكر بعض الروايات كم وصلت إلينا دون محاولة تصحيح هذا الترتيب.

كان أول من أسلم على يدى «أبى بكربن أبى قحافة» خسة من أصدقائه وخلصائه القرشيين وهم: «عثمان بن عفان» من بنى أمية، و «الزبير بن العوام بن خويلد»، وهو ابن أخ أم المؤمنين «خديجة» وأمه هى «صفية» عمة رسول الله، و «عبدالرحمن بن عوف» من بنى زهرة بن كلاب؛ و «سعد بن أبى وقاص» من بنى عبد مناف، وهو ابن عم «آمنة بنت وهب» أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ و «طلحة بن عبيدالله» من بنى تيم بن مرة. وكان كلها استجاب «الأبى بكر» أحدهم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الرسول يقرأ عليه القرآن، ويعرض عليه مبادئ الإسلام وما يدعو إليه من الإيان بالله الواحد الأحد، وبرسوله «محمد بن عبيدالله»، وبطاعة الله ورسوله، ونبذ عبادة الأوثان، وإقامة الصلاة، بن عبيدالله»، وبطاعة الله ورسوله، ونبذ عبادة الأوثان، وإقامة الصلاة، وعمل الخير، والعدل والإحسان، ويني عن الفحشاء والمنكر والبغى، وكان يعدد الله، ونطقوا يعدد الله، ونطقوا

وكان من أوائل السابقين كذلك إلى الإسلام من قريش «خالد بن

<sup>(</sup>١) متفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٥٠ ــ ٢٥١: وابن سعد الجزء الثالث عند ترجة البدرين من المهاجرين: والطبرى: التاريخ جـ ٢ ص٣١٧.

سعيد بن العاص » (١) ، وقد حرص النبى أن يتصل اتصالاً مباشراً بهم وأن يلقنهم بنفسه مبادئ الإسلام ، وبذلك أصبح للإسلام من القرشيين سبعة من الدعاة (٢) يدعو كل واحد منهم إلى الإسلام تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثبت التاريخ أن هؤلاء السبعة كانوا من أطهر الناس قلباً ، وأحسنهم خلقاً ، وأتقاهم وأعدلهم نفساً ، وأخلصهم للإسلام ديناً ، وأشجعهم في الذود عنه والدعوة إليه والاقتداء بنبيه ، وأكثرهم صبراً وتحملاً للمشاق والمتاعب في سبيله ، وأجودهم بما يملكون في سبيل نشره ، وأكثرهم طاعة لأوامر النبي الكريم .

وقد شاءت إرادة الله سبحانه، أن يكون للإسلام في بدايته دعاة من قبائل العرب الأخرى من غير قريش، نذكر من أوائلهم اثنين كانا من السابقين الأولين إلى الإيمان بالله، والتصديق برسالة «محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وسلم، ولعل أسبقها هو «أبوذر الغفارى» من قبيلة غفار، وقد كان «لعلى بن أبي طالب» يد في إرشاده إلى الإسلام، وذلك أن «أباذر» كان يكره عبادة الأوثان، ولا يستريح إلى تعظيم حجارة نحتها الإنسان؛ فوفد على مكة، ووجده «على بن أبي طالب» نامًا في البيت العتيق، فأخذه «على» معه إلى منزله حيث أكرمه ليلتين متناليتين لا يسأله عن شيء، وفي الليلة الثالثة تباحثا فشرح له «على» حقيقة الإسلام، وعبادة أن يوصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وفدا عليه، كان «أبوذر» أن يوصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وفدا عليه، كان «أبوذر» أول من ألقى عليه تحية الإسلام قائلاً «السلام عليك يا رسول الله» ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم التحية، ثم عرض عليه الإسلام، عليه فاستجاب وشهد بالشهادتين، وكان مما قاله له النبى الكريم: «ارجع إلى فاستجاب وشهد بالشهادتين، وكان ما قاله له النبى الكريم: «ارجع إلى بلدد قومك وأخبرهم، وأكتم أمرك عن أهل مكة فإنى أخشاهم عليك» (")؛

<sup>(</sup>١) الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) النويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ١٩٧.

 <sup>(</sup>٣) قبصة إسلام أبى ذر مذكورة فى كثير من المصادر، وقد لخصناها عن النويرى: جـ١٨
 ص ٢ ــ٧.

وكان أول من أسلم على يديه أخوه «أنيس الغفارى» الشاعر، وأمها «رملة» الغفارية؛ ولما عاد إلى قومه أخذ ينشر الدعوة حتى أسلم نصف قبيلة غفار قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وأسلم معهم سيدهم يومئذ «خفاف بن إيماء الغفارى»؛ ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم بقيتهم، كما أسلمت بإسلامهم قبيلة «أسلم» وقالوا: «يارسول الله! إخواننا، نسلم على الذى أسلموا عليه» فأسلموا فقال رسول الله عليه وسلم: «غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله» (١). وقد قال «أبو ذر» عن نفسه، كما روى البيهقى: «كنت ربع الإسلام، أسلم قبلى. ثلاثة نفر، وأنا الرابع» ويضرب «بأبى ذر» المثل فى الصدق حتى قال عنه النبى صلى الله عليه وسلم: «ما أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبى ذر» (١).

كذلك كان من الرعيل الأول الذين كانت لهم سابقة إلى الإسلام من العرب من غير قريش «عمرو بن عبسة»، وقد ورد عنه قوله: «رغبت عن آلهة قومى فى الجاهلية، ورأيت أنها باطلة... فلقيت رجلاً من أهل الكتاب، فسألته عن أفضل الدين فقال: يخرج رجل من مكة يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، وهو يأتى بأفضل الدين، فإذا شمعت به فاتبعه»؛ فلما وفد عمرو إلى مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً، تلطف فى الدخول عليه، فسلم ثم سأله قائلاً: «من أنت؟ قال «نبى الله» قلت: وما النبي؟ قال: «رسول الله» قلت: من أرسلك؟ قال: «الله» قلت: من أرسلك؟ قال: «الله» وتكسر الأوثان، ويعبد الله وحده لايشرك به شىء». فقلت: نعم ما أرسلت به! أشهدك أنى قد آمنت بك وصدقتك. أمكث معك أم ما تأمرنى؟ قال: «قد رأيت كراهية النباس لما جئت به، فامكث فى أهلك، فإذا

<sup>(</sup>١) نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢) مجد الدين بن الأثير: المرصع في الآباء والبنات.. تحقيق السامراتي ص ١٧٧ ــ ١٧٨.

سمعت أنى خرجت مخرجاً فاتبعنى (١)، وقد لحق بالنبى بعد هجرته إلى يثرب، وروى عن نفسه أنه كان رابع الذين آمنوا بالله الواحد الأحد، وبرسوله «محمد النبى» الأمى صلى الله عليه وسلم.

كان هؤلاء هم الدعاة الأوائل الذين نهضوا للدعوة بدين الوحدانية، وكانت «مكة». هي أول ميدان عنى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل فيه سرًا على اكتساب الرواد الأوائل الذين يعاونونه، وكان أول من ساعده وشد من أزره، وثبته في تحمل أعباء رسالته السيدة «خديجة بنت خويلد»، فكانت أول وزيرة له، كما كانت أول أم للمؤمنين؛ وقد يسر الله للوقوف بحانيه «على بن أبي طالب»، فكان له على صغر سنه نعم المعن، وهدى الله «أبا بكر بن أبي قحافة» فصدّق به وكان له نعم الوزير، كما هدى الله، بعد فترة من الزمن، الستة الذين ذكرناهم من القرشيين الذين آمنوا بالله ورسوله، ووهبوا أنفسهم لنشر دعوته، كما وقف من خلف رسول صلى الله عليه وسلم حِبه «زيد بن محمد»، وبذلك بدأت الدعوة تسير في الطريق التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيراً متئداً، فقد أخذ هؤلاء الدعاة يتخيرون بحذر الذين يأنسون فيهم الخلق الطيب والصلابة في الحق، والإيمان بالمشل العليا؛ وكان «جريل» ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات الكريمة يأتي بعضها في اثر بعض، فيبلغه ما أمره الله سبحانه بإبلاغه، ويعلمه مما أراد الله له أن يعلمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح يألف نزوله؛ ويسعد لمباحثته في أمور هذا الدين، حتى اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أخاً له فكان يقول عنه «أخى جبريل». وقد حدث في إحدى زيارات جبريل لنبي الله صلى الله عليه وسلم في منزله أن قال له: «يا محمد. أقرئ «خديجة» السلام من ربها؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ياخديجة»، هذا «جبريل» يقرئك السلام من

<sup>(</sup>۱) قصة إسلام عمرو بن عبسة رواها ابن عبد البر فى الاستيعاب وهذا الجزء الذى اقتبسناه عن النويرى: نهاية الأرب فقد روى قصة إسلامه كاملة جـ ۱۹ ص ۱۹۲ ــ ۱۹۶، وكذلك ابن الأثير: أسد الغابة عند الترجمة له فى جـ ٤ ترجمة رقم ٣٩٧٨.

ربك (١)» فكانت تلك أحسن تحية للسيدة «خديجة» لأنها جاءت من رب العزة جزاء لها على إخلاصها لله ولرسوله، وللدور العظيم الذي كانت تقوم به في مساندتها للرسول الكريم بمالها وحكمتها. ولما كان الله سبحانه هو السلام، وكان السلام على الأرض نعمة من نعم الرحمن، فقد هدى الله «أم المؤمنين» إلى رد هذه التحية الكريمة بما أنعم الله عليها من ذكاء وفطئة حيث قالت: «الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام.

#### \* \* \*

لقد مر على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر شهدت «خديجة» خلالها هبوط الوحى ونزول أسمى رسالة سماوية إلى الناس، وإيمان بمضعة نفر من المسلمين، فامتلأ قلبها بنور الإيمان، وأصبحت ترى في متابعة حياة النبي الكريم، ومراقبة ما يلم به من أحداث، وما يجتازه من صعاب، واجباً مقدساً حتى تعمل على محاولة التخفيف عنه، وتشجعه على تحمل أعباء هذه الرسالة العظيمة، وتهون عليه المصاعب التي تعترض سبيله، وأصبح ذلك في نظرها ضرباً من ضروب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وواجباً ألقاه على عاتقها ، وشرفاً خصها به دون سائر نساء قريش ؛ ولكنها تفاجأ في ذلك الوقت بأوجاع ليست غريبة عليها فتستنكر حدوثها في هذه السن فقد تخطت الخامسة والخمسين من عمرها. لقد شعرت «خديجة» وهي في هذه السن المتقدمة بما يشبه الآلام التي تحس بها المرأة عادة في بداية عهدها بالحمل، فهل يكون ذلك حملاً حقيقياً ؟ لقد مر عليها منذ ميلاد ( فاطمة )) أكثر من خمسة أعوام لم تشعر خلالها بالحمل مع شدة تلهفها عليه ، وعظيم رغبتها فيه، وكبير أملها في حدوثه، فهل هذا الذي تتحمله الآن من أوجاع بشير بمولد طفل لها من زوجها وحبيبها «محمد» نبى الله صلى الله عليه وسلم؟ ترى هل هذه آلام حمل حقيقي أم هي ناتجة عن مرض أصابها وهيى واهمة في ماتشعر به؟ كلا! إنها لاتزال قوية الجسم، سليمة البنيان،

<sup>(</sup>١) هذه التحية من الله سبحانه رويت في البخارى وغيره بعدة صيغ، وقد اخترنا الصيغة الواردة في سيرة ابن إسحق برواية ابن هشام جـ ١ ص ٢٤١.

وهى لاتزال صالحة للإنجاب مثل غيرها من النساء، فهى لم تفقد الأمل فى كرم الله وفضله. ويتسع أمام مخيلتها ميدان الأمل فتذكر أن الله جلت قدرته، عندما أراد أصلح لجدها «إبراهيم» زوجته وكانت عجوزاً عقيماً، فوهبها على الكبر «إسمحق»، وليس بعزيز على الله أن يهب رسوله «محمداً» منها غلاماً زكياً، ويزداد أملها فى عطف الله الذى أكرم زوجها فاجتباه وبعثه للناس هادياً ورسولاً، ووعده بالعطاء الكريم والثواب العظيم، أن يمن على نبيته بولد يكون لهما على مستقبل الأيام معيناً، وعلى الكفاح فى سبيل الله مساعداً؛ ولكنها مع تصديقها بكل ما تمنى به نفسها من آمال تقرر أن تتكتم هذا السر، وأن تتحمل فى صبر وجلد أوجاعها حتى ينجلى الأمر، وتتبين حقيقة هذه الآلام (١).

#### \* \* \*

وظلت «خديجة» تسبح في هذه الأفكار التي كانت تضفي عليها السعادة، وتحنيها بالآمال، ولكنها تفاجأ مفاجأة أنستها كل تلك الآمال العذبة، وجعلتها تنصرف إلى شد أزر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انقطع هبوط الوحى فجأة، وحزن النبى لذلك حزناً شديداً، فأكثر من الطواف حول الكعبة مستغفراً، وإلى الخروج إلى البادية حيث يهيم على وجهه متضرعاً إلى الله، راجياً عفو مولاه، وظل على تلك الحال بضعة أيام، لا يهنأ له عيش، ولا تغمض له عين، فبذلت «خديجة» كل ما تستطيع من جهد للتسرية عنه، والتهوين عليه، وتشجيعه على الصمود والصبر، ذاكرة أن الله الكريم لن يهمله بعد أن اجتباه واصطفاه، وأنه لن يخريه بعد أن خصه بالرسالة، فكان يسكن إليها، ويطمئن إلى حديثها؛ ولكن أخاه «جبريل» لا ينزل إليه، وكأنه، لأمر ما، قد حبس عنه، فتتناوبه الهموم، وتكثر عليه الهواجس، ويعود إلى الإكثار من الصلاة والاستغفار، وكان الخوف من

<sup>(</sup>١) أجمعت المصادر الموثوق بها على أن خديجة أنجبت عبد الله بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك فقد لقب بالطاهر وبالطيب. وانظر ابن سعد: الطبقات، جـ١ القسم الأول، أولاد النبى.

غضب الله وخشية سخطه يملآن عليه كل جوارحه، فيخرج إلى بطاح مكة ووديانها، ويتنقل بينها طالباً من الله رضاه، حتى إذا استولى عليه اليأس صعد إلى ذروة جبل شاهق، وهمَّ أن يلقى بنفسه من فوقه تخلصاً من الهواجس التي استولت عليه، ولكن «جبريل» كان يتبدى له في السهاء وهـ و يقول: «يا محمد إنك رسول الله حقاً » (١) فتهدأ نفسه، ويسكن روعه، ويعود إلى «خديجة»، فتلقاه مرحبة به، حانية عليه، فإذا أفضى إليها بما يجيش به صدره، هونت عليه الأمر، فآنست من وحشته، وأزالت ما علق به من هموم، وبعثت فيه من ثقتها وإيمانها برسالته اطمئناناً وثقة، ورضى بقضاء الله وقدره؛ وهكذا أنار الله بصيرتها بما وهبها من عقل راجح، وتفكير متزن، وبما غمر به قلبها من إيمان، وما فطرها عليه من إخلاص، وأضاء الله بهذا الخلق الكريم بصيرتها فجعل لها نوراً تهتدى به في نصرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووهبها طاقة على الصبر وتحمل المشاق، ونفاذ البصيرة عند الشدائد، وسداد الرأى في الملمات؛ وبذلك ضربت المثل الأعلى في التفاني في مناصرة الحق، والوقوف إلى جانب زوجها وحبيبها، باذلة في ذلك كل ما وهبها الله من قوة الحجة ، والحزم عند اتخاذ الرأى ، والإخلاص عند بذل المشورة ؛ فكانت بذلك نعم الزوجة التي تشاركه حياته ، ونعم الوزيرة المخلصة الناححة.

وطال انحباس الوحى (٢)، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزناً شديداً، وأخذ يتضرع إلى الله مستعيناً بالصبر والصلاة، وكثرة الابتهال إلى مولاه، طالباً منه العفو والرضا؛ ولكن سرعان ما تعود إليه الظنون: ترى هل تركه الله وجفاه بعد أن اصطفاه؟ وهل أبغضه بعد أن شمله برعايته وأسبغ عليه حبه؟ وهل فقد رضاه بعد أن قرَّبه إليه وبعثه وهداه؟ وتستمر هذه الحيرة والخوف من غضب الله ما يقرب من أربعين يوماً كان كلما استولى

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وانظر النويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) اختلف فى مدة انحباس الوحى فقيل اثنا عشر يوما، وقيل خمسة عشر، وقيل خمسة وعشرون، وقيل أكثر من ذلك.

عليه خلالها القنوط، وبلغ مرحلة اليأس، وهم أن يلقى بنفسه من فوق جبل من الجبال، رأى «جبريل» مطلاً عليه من الساء وهو يقول: «يا محمد، إنك رسول الله حقاً».

ولما كان اليوم الأربعون لانقطاع الوحى، ظن (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لامهرب من الله إلا إليه، ولا ملجأ إلا بالاحتاء به والتسليم له، فأكثر من الطواف حول الكعبة مستغفراً، ثم هام على وجهه فى السهول والمضاب باكياً متضرعاً، وأكثر من الصلاة والتسبيح والدعاء، والابتهال والرجاء، ملقياً كل أمله على الرحن الرحيم، سائلاً مولاه الغفور الرحيم، ثم عاد إلى المنزل يتنازعه اليأس ويحدوه الرجاء، وتستقبله «خديجة» وقد أضناه التعب، وأنهكه الخوف من أن يكون قد حل به غضب الواحد الأحد، فتحاول أن تزيل ما به من هم، وتبعد عنه ما اعتراه من ألم وغم، وإذا برحمة الله المواسعة تبط عليه من الساء، فتطن فى أذنه صلصلة مثل صلصلة الجرس، ويتدفق العرق على جبينه، ويغيب عن كل من حوله، ويبط عليه الناموس الأعظم (٢)، فيلقى عليه من السموات قولاً كريماً يطبعه وجهه بنور الرضا وهو يقول: الله أكبر، ثم رتل:

(بسم الله الرحن الرحيم) ﴿ وَالضَّحَىٰ \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ \* وَلَلَّوْنَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ \* وَمَا قَلَىٰ \* وَلَلَّوْنَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ \* أَلَرْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَعَاوَىٰ \* وَوَجَدَكَ ضَا لَّا فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَعْنَىٰ \* وَأَمَّا السَّاآبِلَ فَلَا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا يَنْهَمْ وَرَبِّكَ فَحَدِثْ ﴾ (")

<sup>(</sup>١) ظن بمعنى أيقن كما في قوله تعالى: «الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم».

<sup>(</sup>٢) هكذا روبت كيفية نزول الوحى في كثير من المصادر كما ذكرنا من قبل.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى.

لقد أقسم الله، سبحانه، بالضحى وما جعل فيه من الضياء، وبالليل وما نشر فيه من الظلام أنه منذ اصطفاه ما تركه، ومنذ أحبه لم يبغضه، ثم بشره بآية جامعة لكل أنواع الكرامة والسعادة التيي أسبغها وسوف يسبغها عليه، ومختلف أنواع الإنعام الذي خصه به في الدنيا والآخرة، فوعده بقوله: «ولسوف يعطيك ربك فترضى». وليس يطمع إنسان في أكثر من هذا الوعد الكريم من أكرم الأكرمين، ثم تفضل الله، سبحانه، فذكره أنه شمله فى جميع أطوار حياته بعنايته ولم يهمله منذ كان صبياً يتيماً، فقد أنزل محبته فى قلب عمه «أبي طالب» فآواه بعد موت جده «عبد المطلب»، ولم يزل عـمـه يحوطه برعايته ويرفع من قدره حتى شب وكبر، ثم إن الله وجده حائراً متلهفاً على معرفة الدين الحق، فهداه إلى الوحدانية، ملة أبيه «إبراهيم» وجعل القرآن له نوراً يهتدى به ويهدى به الناس إلى صراط مستقيم ، وأرسله هادياً ومبشراً للناس، ثم إن الله الكريم كفاه شر الفقر والعوز، فوهبه نعمة الرضا والقناعة ، وأنزل محبته في قلب «خديجة بنت خويلد»، فأخلصت له وتـركـته يتجر في مالها، وكفاه الله شر الحاجة فأغناه هو ومن يعول وأصبحوا فى بحبوحة من العيش، ثم أمره الله تعالى أن يحسن إلى اليتامي ويتلطف بهم كما أحسن الله إليه، وأمره أن يبش في وجه من يسأله في العلم ويلين جانبه لمن يريد أن يسترشد به، ثم أنهى الله هذه السورة الكريمة بالتحدث بما أنعم الله عليه من النبوة، وأمره بشكر هذا الإكرام الذي خصه به، وذلك بالدعوة إلى عبادة الله الذي لاشريك له، وإلى أمر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ذلك هو خلاصة دين الإسلام (١).

ولما أنزل الله سورة الضحى ابتهج الرعيل الأول من الرواد السابقين إلى الإسلام بما أنعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأيقنوا أن ذلك نصر وإكرام له ولمن اتبعه، وأخذوا ينشطون في نشر رسالة ربهم، فأخذ بعض الناس يدخلون في دين الله ونحن نكتفى بذكر بعض من أسلم ممن كان له أثر يذكر في نشر الدعوة من السابقين في الإسلام.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٨ ص ١٤٥ ــ ٠٥٠.

أسلم من القرشيين «أبو عبيدة بن الجراح»، و «أبو سلمة المخزومي»، و «الأرقم بن أبى الأرقم»، و «عشمان بن مظعون» وأخوه «قدامة»، و «عبيدة بن الحارث»، و «سعيد بن زيد، و «عمير بن أبى وقاص»، و «عبد الله بن مسعود»، و «جعفر بن أبى طالب» (١).

ونذكر من السابقات من قريش إلى دين الله، «أسماء بنت أبى بكر»، و «هند المخزومية» زوجة أبى سلمة، و «فاطمة أخت عمر بن الخطاب»، و «أمينة بنت خلف» زوجة «خالد بن سعيد بن العاص»، و «أسماء بنت عميس» زوجة «جعفر بن أبى طالب» (٢).

وقد رأى العبيد والموالى أن هذا الدين يبشر بالمساواة بين الناس لا فضل لعربى على أعجمى ولا فضل لسيد على عبيده إلا بالتقوى، فأقبلوا على الدخول في الإسلام وكان من السابقين منهم «بلال بن رباح»، و «ياسر» وابنه «عمار»، و «صهيب الرومى»، و «عامر بن فهيرة» مولى «أبى بكر».

وأسلمت من نسائهم «بركة أم أين » مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( $^{7}$ ).

وبدأ الحديث يكثر بين الناس في بيوتهم وفي أنديتهم عن أن ديناً جديداً قد ظهر، وأن بعض الناس قد دخلوا فيه، وأنهم لا يسجدون للأوثان التي كان أهل «مكة» جميعاً يخرون لها ساجدين؛ وكان رؤساء قريش وسادتهم يسمعون ذلك؛ ولكنهم كانوا لا يكترثون له، ولا يأبهون به، وكان شبانهم غير مبالين، ولا ينكرون ما يسمعون وكانوا جميعاً «إذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في مجالسهم حول الكعبة أشاروا إليه قائلين: إن غلام «بني المطلب» ليكلم من الساء» (°).

<sup>(</sup>١) ٤ (٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٥١ ــ ٢٦٢. وابن عبد البر: الدرر ص ٤٠ ــ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٤) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٥) منفق عليه وانظر الطبقات الكبرى جـ ١ القسم الأول، ص ١٣٣؛ والنويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ١٩٦،

وهكذا أخذت الدعوة الإسلامية تنتشر ببطء، ورأى النبى بسامى حكمته أن يتخذ لها مقراً يجتمع فيه مع المسلمين حيث يعلمهم بنفسه مبادئ هذا الدين الحنيف، ويحفظهم ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم التى أخذت تتنزل عليه، فكان يشرح لهم معانيها، ويبين لهم أحكامها، ويأخذهم بتنفيذ تلك الأحكام وتطبيقها. وكان هذا التأنى فى نشر الدعوة سبباً فى رسوخ تعاليم الإسلام فى قلوب الرواد الأوائل من المؤمنين، وانطباع نفوسهم على اتباع أوامره، وتجنب ما ينى عنه، وقد اختار النبى صلى الله عليه وسلم هذا المقر فى بيت عند الصفا يملكه «أبو عبدالله الأرقم ابن أبى الأرقم» (أ)، وظلت تلك الاجتماعات سرية لا يعرف غير المسلمين عنها شيئاً، ولا يعلمون عن هذا المقر خبراً.

#### \* \* \*

وكانت فرحة أم المؤمنين «خديجة» بنزول سورة الضحى لا تعدلها فرحة أخرى، فقد أيقنت، كما أيقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أكرم نبيه، وأسبغ عليه فضله وإعزازه، وأنه سبحانه أقسم على ذلك قسماً عظيماً؛ وبذلك انتهت، بعطف الله وكرمه، تلك المرحلة الحرجة التى عاشت فى خضمة المايقرب من أربعين يوماً انصرفت فيها إلى رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد أزره حتى نسيت، من فرط إخلاصها فى تأدية هذا الواجب المقدس، تلك الأوجاع التى كانت تنتابها، ولم تنتبه إلا وقد بدأ الجنين يتحرك بين أحشائها، فأدركت أنها لم تكن واهمة ولا مريضة عندما بدأت تحس بها، وتأكدت أن هذا الذى يدب بين جوانحها هو جنين وهبه الله لها، فغمرتها موجة من السعادة ملكت عليها من جديد كل جوارحها، وعادت تراودها من جديد آمالها وأحلامها، وأخذت تضرع إلى الخلاق العظيم أن يهب لها من كرمه غلاماً يكون لها قرة عين، وخطر ببالها أن تهرع العظيم أن يهب لها من كرمه غلاماً يكون لها قرة عين، وخطر ببالها أن تهرع الحيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجية متوسلة أن يدعو الله الكريم حتى

<sup>(</sup>١) متفق عليه في كل المراجع.

يهب لها من فضله غلاماً زكياً، فأسرعت تزف إليه البشرى، وتتوسل إليه أن يشاركها في الابتهال والدعاء.

وكان «محسد» صلى الله عليه وسلم إنساناً كاملاً، يفرح لما يفرح له الناس إذا أصابهم الخير، ويجزن لما ينزل بهم من الكوارث والمحن، ولكن الله فضله على سائر عباده بما خصه به من خلق كريم فجعل أفعاله وأقواله يرتقيان إلى مستوى المثل العليا التي أدب الله بها أنبياءه ورسله، وكان هؤلاء الرسل يشاركون غيرهم من البشر في العواطف النبيلة التي تجيش في صدورهم، وفي الآمال الكريمة التي تملأ نفوسهم، ولذلك كان «محمد» صلى الله عليه وسلم، مثل سائر الأنبياء، يحب أن يهب الله له البنين والبنات، وأن يبارك له فيهم فيجعل منهم الذرية الصالحة، وتلك هي الفطرة التي فطر الله سبحانه عليها عباده منذ خلق «آدم» وأسكنه هذه الأرض، فقد وصف الخلاق العظيم هذه المشاعر الإنسانية في كتابه العزيز بقوله:

# ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنَّيَّا ﴾ (١)

ولذلك فإننا لانشك أن «محمداً» صلى الله عليه وسلم ابتهج لهذا النبأ السار الذى زقّته إليه زوجته المخلصة، وأنه تطلع إلى السماء راجياً أن يشمله الله هو وزوجته بكرمه وعطفه، وأن يهب لهما من لدنه غلاماً زكياً.

#### \* \* \*

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أكرم حاضنته «بركة» عند زواجه من «خديجة» فأعتقها، فتزوجت «عبيدالله بن زيد من بنى الحارث بن الخزرج»، فولدت له ابنه «أيمن»، وكانت تكنى به، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها حباً عظيماً، فلما مات زوجها أشفق عليها وقال: «من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن» وسمع ذلك «زيد بن محمد»، وكان يحب أن يسارع إلى إرضاء النبى الكريم، فتقدم إليه طالباً

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ٢٦.

أن ينوجه منها، فسسر النبسى بدلك وزوجها إياه (١)؛ ولاشك أن «أم المؤمنين خديجة» سرها هذا الزواج، فقد كانت تحبها حب النبى لها، وكان إكرامها «لزيد» قد زاد بعد أن تبناه الرسول الكريم.

#### \* \* \*

ومضت الأيام حتى قارب العام الأول لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقضي فشعرت «أم المؤمنين خديجة» أن أيام الحمل قد أوشكت على نهايتها ، فأخذت تستعد لليوم الموعود وتترقب مجيئه ، وقد فتح الإيمان أمامها باب الأمل على مصراعيه، فكانت تقضى أكثر أوقاتها في الابتهال والعبادة والصلاة والدعاء، راجية أن يهبها الرزاق الكريم غلاماً يشرح بمجيئه صدرها، ويعوّضها عن فعد ولدها «القاسم»، حتى إذا أقبل اليوم المنتظر كانت كلها ثقة في عطف الله واستجابته، فاستسلمت لقضاء الله وقدره، وتحملت ما تحملت من آلام تنوء بمثلها الأمهات في ريعان شبابهن، ثم تداركتها عناية الرحمين الرحيم، فجاء المولود، وما تكاد قابلتها «سلمي» تتلقاه حتى تكاد تطير من الفرحة وهي تبشرها بمولد غلام، ثم تهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتزف إليه البشرى؛ ولكنه كان قد أدرك ، عندما رأى البشر والابتهاج على وجهها، أن الله قد استجاب له و ﴿ لَخْدَيْجَةً ﴾ فأنعم عليها بغلام (٢)، فيرفع رأسه ناظراً إلى السهاء، شاكراً الله على ما أنعم به عليه، وما غمره به من إكرام، ثم أسرع بالدخول على الوالدة وقد أشرق وجهه بنور الرضا، وافتر ثغره عن بسمة الفرحة، وأخذ يهنيء زوجته، ثم حمل الصبي وأسماه «عبدالله »، ووصل القابلة، ولما كان اليوم السابع أمرت خديجة بذبح شاتين تقرباً إلى الله، وأولمت وأطعمت الأهل والمساكين، وأمر رسول الله

 <sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى جـ ٨ فى ترجمة أم أيمن بركة مولاة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ
 ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) من المتفق عليه أن عبد الله ولد فى الإسلام؛ وانظر ترجمة خديجة فى الطبقات الكبرى وفى أسد الغابة، وانظر كذلك صفوة الصفوة لجمال الدين بن الجوزى عند ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صلى الله عليه وسلم بحلق رأس المولود، وتصدق بوزن شعره فضة على الفقراء والمحتاجين (١).

وأحست «أم المؤمنين خديجة» بالرضا يغمر كل مشاعرها، وبالطمأنينة تملأ كل حياتها، فقد أصبح الحلم الذى طالما تمنته حقيقة واقعة بعد طول الانتظار، وتحقق الأمل الذى طالما تضرعت إلى الله أن يحبوها به، فأكثرت من شكر الله على نعمته، وانصرفت للعناية بتدبير شئون بيتها وأسرتها، ورعاية المولود الجديد، ومتابعة نمو الدعوة الإسلامية، وكانت قد قاربت السادسة والخمسين من عمرها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قارب الحادية والأربعن.

#### \* \* \*

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج إلى شعاب مكة ، ومعه «على بن أبى طالب» وجميع أعمامه وسائر قومه ، فيصليان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا ، فكثا على هذه الحال ماشاء الله لها أن يمكثا » (٢) .

وبينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغرقاً في صلاته هو و«على بن أبي طالب» في إحدى تلك الشعاب، عثر عليها «أبوطالب»، فاستولت عليه الدهشة، ووقف يراقبها وهما يركعان ثم يسجدان، ويقفان ثانية ثم يعودان إلى الركوع والسجود؛ فلما انتها من صلاتها قال الشيخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

«يا بن أخى، ما هذا الدين الذى تدين به؟» وأخذ النبى الكريم يشرح لسيد «بنى هاشم» أن هذا الدين يدعو إلى عبادة الله الواحد، الذى

<sup>(</sup>١) الـوصف هـنا مقتبس مما ورد عند الترجمة لخديجة في المراجع السابق ذكرها وما حدث عند مولد إبراهيم .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧، والطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣١٣. والصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ ٢ ص ٤٠٤.

خلق السموات والأرض وما بينها، وألا يُشْرَك به شيئاً، وأن يُنبذ ما عدا ذلك فتكسر الأوثان، وتوصل الأرحام، وتحقن الدماء، وتؤمن السبل، ويدعو إلى كل ما هو خير وإلى نبذ كل ما هو شر(١)، وبما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه الشيخ بعد ذلك: «أى عم، هذا دين الله ودين ملائكته، ودين رسله، ودين أبينا «إبراهيم»؛ بعثنى الله به رسولاً إلى العباد، وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة، ودعوته إلى المدى، وأحق من أجابنى إليه، وأعاننى عليه» (١).

وساد الصمت والترقب فترة ليست بالقصيرة، وغاص الشيخ في تفكير عميق؛ ثم ظهرت على وجهه بوادر التأثر، وتكلم في تؤدة؛ ولكن في صوت غلب عليه الحنان والحب قائلاً:

«يا بن أخى، إنى لا أستطيع أن أفارق دينى ودين آبائى وما كانوا عليه » وسكت الشيخ برهة ثم استأنف حديثه فى قوة وحزم قائلاً: «ولكن، والله لا يخلص إليك بشىء تكرهه ماحييت » (٣).

لم يؤمن شيخ «بنى هاشم وبنى المطلب»؛ ولكن كان فى صوته وفى الصيغة التى رد بها ما يبعث على الأمل فى أن يصدق يوماً ما بعد تفكير وروية؛ وقد وعد الشيخ وعداً صريحاً بعزمه على حماية ابن أخيه طول حياته من كل ما يكره، بحيث لا يعترض طريقه معترض ولا تمتد إليه يد أثيمة، وأصبح النبى صلى الله عليه وسلم منذ تلك اللحظة، فى حمى أكبر رجالات قريش وأكثرهم احتراماً ومنعة وذلك بفضل رعاية الله لرسوله.

وساد الصمت مرة أخرى؛ ولكن سرعان ما قطعه الشيخ وهو ينظر إلى ابنه «على» ويوجه حديثه إليه قائلاً: «أى بنى ما هذا الدين الذى أنت عليه؟».

<sup>(</sup>١) هـذا الـشرح لمقاصد الدين الإسلامي مقتبس من بعض ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو الرواد الأوائل مما أشرنا إليه من قبل.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه وانظر سيرة ابن هشام جـ۱ ص ٢٤٧ والطبرى: التاريخ جـ٢ ص ٣١٣ والطبرى: التاريخ جـ٢ ص ٣١٣ والصالحي سبل الرشاد في سيرة خير العباد جـ٢ ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

وأجابه الصبى على الفور دون تردد قائلاً: «يا أبت، آمنت بالله وبرسوله، وصدقته بما جاء به، وصليت معه واتبعته».

وهكذا أعلن الصبى إسلامه فى شجاعة نادرة المثال، مما جعل أباه الشيخ ينظر إليه نظرة فيها كثير من العطف والحب وظهر ذلك فى رده عليه بقوله:

«أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه»(١) وبذلك صرح أكبر رجال قريش مقاماً لابنه الصبى أن يؤمن بهذا الدين الجديد، وأن ينبذ عبادة الأوثان، كما اعترف ضمناً أن ما عرضه غليه ابن أخيه من أمر هذا الدين إنما هو دعوة إلى الخير، ولذلك فلا بأس على ابنه من أن يتبع ابن عمه فيا يدعو إليه من الخير.

ويعود «عمد» صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو يشعر بشىء من الطفر، فيطوف بالكعبة على عادته، ثم يعود إلى منزله، وتلقاه أم المؤمنين «خديجة» بما فطرت عليه من الحنان والمودة، ويقص عليها ماحدث، فتطرب لذلك أشد الطرب، وتقول: إنها بشرى عظيمة، وإن الشيخ سوف يوفقه الله إلى الدخول في دينه إن عاجلاً أو آجلاً، وتشيد بما بذل من الوعد بحماية ابن أخيه مما يمهد لسير الدعوة في طريقها دون أن يمس الرسول صلى الله عليه وسلم أذى، فيطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قولها.

وأطمأن الذين آمنوا بالله ورسوله لهذه الحماية التى أسبغها شيخ «بنى هاشم وبنى المطلب» على ابن أخيه، فهى حماية كريمة هدى الله «أباطالب» أن يتطوع للوعد بها، ولاشك أنه بنفوذه وجاهه سوف يستطيع أن يحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيوخ البطون القرشية الأخرى وفتيانها إذا حاولوا التصدى له أو الاعتداء عليه، مما يتيح للنبى الكريم حرية السعى لنشر الدعوة الإسلامية دون أن يخشى كيد المشركين؛ ولذلك فقد رأى

المؤمنون أن هذا الوعد كان نصراً كبيراً من الله لدينه، وسيكون عوناً على تبليغ الرسالة عندما يأذن الله بالجهر بالدعوة.

واستمر الرواد الأوائل من المؤمنين في الدعوة سراً إلى عبادة الله الواحد الأحد تحت إشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدى الله لنوره نفراً من شبان قريش فآمنوا بدين الوحدانية وبرسالة «محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وسلم، كما شرح صدور بعض المستضعفين من العبيد والموالي عندما عرفوا المبادىء السامية التي جاء بها الإسلام فأقبلوا على الدخول في هذا الدين الجديد. وكان هؤلاء المؤمنون يستخفون من قريش فلم يعلنوا على الملأ إسلامهم، وكانوا يخرجون للصلاة في شعاب الجبال والأودية المحيطة «بمكة»، وظلوا كذلك طوال العام الثاني من مبعث النبي الكريم. واستمروا كذلك حتى أوشك العام الشالث أن ينصرم ؛ ولكن حدث أن خرج «سعد بن أببي وقباص » عملي رأس جماعة من المؤمنين للصلاة في أواخر العام الثالث، فظهر عليهم نفر من مشركي قريش أثناء الصلاة، فأخذ المشركون ينكرون على المؤمنين خروجهم عن دين آبائهم وأجدادهم ، ثم تمادوا في تعنيفهم وصاروا يعيبونهم ويعيبون صلاتهم حتى حمى الجدال ونشب النزاع بين الفريقين، فتسماسكوا بالأيدى، واعتدى المشركون على المسلمين، فضرب «سعد بن أبى وقاص» أحد المشركين فشج رأسه وسال منها الدم غزيراً، فكان ذلك أول دم أهرق في الإسلام، كما كان إيذاناً بقرب نهاية عهد الدعوة السرية (١).

وحدث أثناء ذلك أن حم القضاء وتوفى فجأة «عبد الله» ابن الرسول الكريم قبل أن يتم مدة الرضاع، فأصيبت «خديجة» بصدمة عنيفة أقضت مضجها وعصفت بسعادتها. لقد كانت فرحتها عظيمة عندما وهبها الله إياه بعد طول انتظار وترقب، فحمدت الله على هذه النعمة العظيمة، ولكن الفرحة لم تطل فقد اختطفه الموت منها بعد أن كان قد نما عوده وشب قوياً،

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وانظر ابن هشام: السيرة جـ١٠ ص ٢٦٣.

وكان مصدراً من مصادر سعادتها، وكانت لا تنى تضرع إلى الله أن يمنحه القوة ويبقيه حتى يصير رجلاً يقف إلى جوارها عند الكبر، ويعوضها عن فقد ابنها «القاسم»، وكانت ترجو أن تكون منه الذرية الصالحة التى تخلد ذكرها، وتتوارث أعجاد «محمد» صلى الله عليه وسلم، وتعمل على نشر ما أوحى به الله إليه؛ ولكن فقده قضى على آمالها، ومزق فؤادها، فحزنت ماشاء الله لها أن تبكى. على أن إيمانها بقضاء الله وقدره كان قد ملأ قلبها نوراً، فأسلمت أمرها إلى خالق السموات والأرض وما فيهن. لقد شاءت إرادة الله ألا يكون لها من «محمد» صلى الله عليثه وسلم أبناء من الذكور، ولاشك أن ذلك كان لحكمة أرادها الله العزيز الحكيم، وهي إذ تعجز عن إدراك كنه هذه الحكمة، لا تملك إلا أن تتجلد وتصبر وتسلم أمرها إلى خالقها يقضى فيه بما يشاء فهو القاهر فوق عباده، بيده الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

أما «عمد» صلى الله عليه وسلم فقد كان بشراً، وكان يؤمن كما كانت تؤمن البيئة القبَلِيّة التى كان يعيش فيها، أن المال والبنين زينة الحياة، وأن الولد الذكر هو خير معين لأبيه عند الكبر، وأن كثرة البنين ترفع من شأن الأب والأسرة والقبيلة، وتدفع عنهم غارات الأعداء وتصون لهم أعراض النساء، وتساعد على كسب العيش وتنمية الأموال؛ وكان يتمنى أن يهبه الله من لدنه ولياً يرثه ويكون له ولزوجته «خديجة» قرة عين، وتكون منه الذرية الصالحة التى تتمسك بالإسلام وتعين على نشره؛ ولكنه كان يعلم أن الله هو الخلاق العظيم، وأنه هو الوهاب الكريم:

﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذَّكُورَ ﴾ (١)

وكان إيمانه بقضاء الله وقدره لا يعدله إيمان، ولذلك فقد سالت دموعه، في صمبت معبرة عن حزنه الدفين وألمه العميق؛ ثم قال، وما تزال دموعه تنهمر، مشل ما قال عند موت ابنه إبراهيم: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإنا بك يا عبد الله لحزونون» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: آية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) مقتبس مما فعل الرسول الكريم عند موت ابنه إبراهيم.

أما المشركون فقد فرحوا فرحاً عظيماً، واستبشروا بهذا الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شماتتهم كبيرة فقد أشاع سفهاؤهم أن موت «عبدالله» قد ترك «محمداً» لاعقب له ولا ذرية من الذكور ترثه بعد وفاته، وأنه لذلك لا يلبث أن ينقطع ذكره في الحياة الدنيا التي يؤمنون أن لاحياة بعدها، فقد التقى أحد سفهاء قريش بعد وفاة «عبدالله» مع النبي صلى الله عليه وسلم عند باب «بني سهم» ، وهو أحد أبواب المسجد الحرام ، وتحدث إليه، فلما دخل إلى ناديه، وجلس مع أصحابه من الأرستقراطية القرشية، سألوه عمن كان يتحدث معه، فرد عليهم قائلاً: «ذلك الأبتر»، وكان يسمره أن يعيد هذا الوصف، وكان كلما جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دعوه فإنما هو رجل أبتر لاعقب له، لو هلك انقطع ذكره، واسترحتم منه»، وكان كلما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنسى لأشنؤك، وإنك لأبتر من الرجال»، فأنزل الله سبحانه وتعالى «سورة الكوثر» (١) يخبر فيها «محمدا» صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه نهراً في الجنة اسمه «الكوثر»، له حوض ترد عليه أمته فترتوى منه، وأنه أعطاه في الدنيا والآخرة الخير الكثير من النبوة والقرآن الكريم والشفاعة، ثم أمره آن يداوم على الصلاة خالصة لوجه الله، وأن ينحر الذبائح شكراً لله تعالى على ما أولاه من نعم وخصه من خير وكرامة. أما هذا الكافر الذي أبغضه وشمت فيه فقد وصفه الله تعالى بأنه هو الأبتر الذى انقطع عن كل خير فانقطع بذلك ذكره. وأوجز الله سبحانه هذه البشارة في ثلاث آيات بليغة هي أقصر سور القرآن جميعاً حيث قال:

(بسم الله الرحم الرحم) ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثُرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْجَرْ \* إِنَّ الْجَرْ \* إِنَّ شَانِشَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (٢)

وبهذه السورة الكريمة نصر الله سبحانه النبي على أعدائه وانتصف له

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى جـ ١ القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله ص ٨٥، وكذلك النيسابورى: أسباب النزول جـ٢ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر.

منهم، فقرت بذلك نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشرح لها صدره، وكانت نعمة الله جزاء له على صبره وإيمانه بقضاء الله وقدره فقد روى عن «أنس بن مالك» أنه قال: «بينا ذات يوم بين أظهرنا (١)، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «نزلت على آنفاً سورة (٢)، ثم قرأ سورة الكوثر».

ولم يكتف النبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ نفسه بالصبر على فقد فلذة كبده، ولكنه كثيراً ما أوصى المسلمين بالصبر عند فقد أعز ما يملك الإنسان وهو الولد، فقد روى «أبوهزيرة» أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدى المؤمن جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه (٣) إلا الجنة» (٤) أى أن العبد إذا صبر على فقد أحد أبنائه وهو صفيه في الحياة الدنيا حشبة لوجه الله تعالى أدخله الله الجنة. وكذلك روى أبوموسى الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون: نعم، فيقولون: مدك واسترجع (٥). فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتاً في الجنة، وسموه بيت الحمد» (١).

لقد بشر الله سبحانه بهذه السورة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن النبوة لم تجعله أبتر كما ادعى المشركون ولكنها ادامت على مر الأيام وكر الليالى ذكره، ورفعت منزلته، وجعلت منه أبا لكل المؤمنين يعلمهم ويزكيهم ويهديهم إلى الإيمان بالله وإلى عمل الخير، ويبشرهم برضوان ربهم الذى

<sup>(</sup>١) الإشارة هنا إلى الرسول الكريم أى بينا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بيننا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائى فى سننه باب قراءة بسم الله الرهن الرحم جـ ٢ ص ٣١٣ انظر الأحاديت القدسية الجزء الأول، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) أي قال حسبي الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى من كتاب الرفاق باب العمل يبتغى به وجه الله جـ ٨ ص ٩٠ وانظر الأحاديث القدسية جـ ١ ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) استرجع أى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذى فى أبواب الجنائز جـ١ ص ١٩٠: وانظر أيضاً الأحاديث القدسية جـ١
 ص ٢١٥.

خلقهم، وهو بجانب أبوته يخفض لهم جناحه ويرأف بهم ويرحمهم، وقد كان عند موت ابنه «عبدالله» وشماته الكفار أباً لنفر من المؤمنين من رجال قريش ونسائهم ولفيف آخر من العبيد والموالى، وكانت زوجته «خد يجة» أما لمؤلاء المؤمنين جميعا تفرح لفرحهم، وتحزن لما يصيبهم:

وقد كان هؤلاء المؤمنون هم الرواد الذين تحملوا أعباء الدعوة إلى الإسلام ونهضوا بها تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا في سبيل نشر كلمة التوحيد حتى نصرهم الله ودخلوا مكة، وهدى الله مشركى قريش فدخلوا في دين الله أفواجا، وأصبحوا بعد فتح مكة أبناء نبى الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن هؤلاء المؤمنين والمؤمنات هم الذين تتلمذوا على «محمد» صلى الله عليه وسلم ونشروا تعاليم القرآن وأحاديث الرسول بعد وفاته بين النباس كما قادوا المسلمين إلى النصر في الفتوح في صدر الإسلام، وعنهم أخذ التنابعون، كما أخذ ويأخذ جميع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبجهود هؤلاء جميعا أصبح «محمد» صلى الله عليه وسلم أباً ومعلما ومبشرا لأكثر من ثماني مائة مليون مسلم ومسلمة ينتشرون الآن في أرجاء المعمورة، وصارت «خديجة» أول أم من أمهاتهم، وهؤلاء المسلمون جميعا يشيدون بذكر نبيهم «محمد بن عبد الله» صلى الله عله وسلم، ويصلون عليه استجابة لأمر سبحانه يقوله:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَنَهِ كَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (٢)

ويحبون «خديجة» ويعرفون لها فضلها وجهادها في سبيل الله ورسوله.

لقد أكرم الله نبيه ((عحمدا)) صلى الله عليه وسلم وعوضه عن صبره على

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٥٦.

ما أصابه في فقد ولده وفلذة كبده «عبد الله»، وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى كان حفيا بأم المؤمنين «خديجة» فهي أول من آمن برسالته فور علمها بها في اليوم الأول من مبعثه دون تردد أوشك أوجدال. لقد جاء إليها في ذلك اليوم يرجف فؤاده، وتضطرب نفسه من شدة الفزع والروع الذي لحقه عندما نزل الوحى لأول مرة، فمازالت به تهدئ من فزعه، وتطمئن من نفسه، وتذكّره بما أنعم الله به عليه من الخلق الكريم وحب الخير، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين من أمثاله فهو لن يتخلى عنه، وبذلك كانت له أول وزيرة حكيمه تدبر معه الأمر، وتمحضه النصح، وتشحذ من عزيمته، تشبته وتعاونه على تحمل أعباء الرسالة التي أوكلها الله إليه، وكانت له المحبة الخلصة التي توفر له الهدوء والراحة والطمأنينة التي كانت لازمة لنحاحه في تأدية هذه الرسالة، وتُذْهب ما به من ضجر وتعب، وتهوَّن عليه ما يقابله من مصاعب وما يلقاه من عناء المشركين، فكان لا يسمع منهم شيئاً يكرهه من رد عليه، واستهزاء به، وتكذيب له مماكان يؤلم ويحزنه حتى يفرج الله عنه بفضل رعايتها وعطفها ورجاحة عقلها (١). ولم تكتف في مؤازرته بفكرها وحنانها، ولكنها جعلته هو المتصرف في كل مالها، وقاسمته السراء، وصبرت معه على الضراء دون ما كلل أو ملل بفضل نور الإيمان الذي ملا الله به جوانحها، ولذلك فإن الله الكريم الذي لايضيع عنده أجر عامل، أمر نبيه أن يقرأ على «خديجة» السلام من ربها، وطلب منه «جبريل» أن يبلغها منه السلام، وأن يبشرها أن الله قد أعد لها بيتا في الجنمة من القصب (٢) وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته «فاطبة» بأنه من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت، وهو بيت تنعم فيه أول أم للمؤمنين بالهدؤ والراحة والسعادة الأبدية التي لا يشوبها خوف من شقاء، ولا تجد فيها ما يعكر عليها صفو حياتها الأخرى من ضوضاء، ولاتشعر فيه بتعب أونصب بل هي السعادة الشاملة التي لا ينغص فها على المرء فقد حبيب أومرض عزيز، وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارة

<sup>(</sup>١) منفق عليه وانظر ابن عبد البر. وابن حجر في ذكر خديجة.

<sup>(</sup>٢) القصب هو اللؤلؤ.

الكريمة فى أبلغ عبارة فقال: «أتانى جبريل فقال: يارسول الله، هذه خديجة قد أتتك تحمل معها إناء فيه إدام أوطعام أوشراب، فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى، وبشرها ببيت من قصب، لاصخب فيه ولانصب»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب، باب تزوج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم س خديجة، كما أخرج مثله فى كتاب التوحيد باب قوله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام الله» جـ ٩ ص ١١٤٠. كما روت مثل ذلك السيدة عائشة أم المؤمنين والرواية التى أتبتناها هنا من السيوطى فى جمع الجوامع برقم ٣١ ـ ٢٤١ ص ٨٦ ـ ٨٧.

# يش لِمَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحِيمِ

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ \* وَآخُفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَآنُو مَلُ عَلَى اللَّمُؤْمِنِينَ \* وَآنُو مَلُ عَلَى اللَّمُؤْمِنِينَ \* وَآنُو مَلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \* وَآنُو مَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(سورة الشعراء الآيات ٢١٤ ــ ٢١٧)

## الفصل الخامس

### الجهر بالدعوة

شاءت إرادة الله ، سبحانه ، أن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة الإسلامية ، وأن يبلغ الناس كافة ما أنزل إليه من ربه بعد مرور ثلاث سنوات على مبعثه ، وأن لا يكتم منه شيئا خوف اعتداء المشركين عليه ، فإن الله حافظة ، فقال تعالى :

# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِيغُ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ وَإِن لَّرْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ (١)

وأمره في آية أخرى أن يجهر بالدعوة لدين الله، ولا يلتفت إلى ما يفعله المشركون، ولا يعبأ بما يقولون فأنزل سبحانه:

## ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)

فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر ربه، واعتلى صخرة الصفا بالقرب من المسجد الحرام، وراح ينادى بأعلى صوته الذين كانوا يسمرون في أنديتهم حول الكعبة، وأخذ ينادى على جميع بطون قريش وفروعها، فلما

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٦٧ ؛ وانظر النويرى: نهاية الأرب جـ ١٩ ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الحجر: الآيتان رقم ٩٤ ــ ٩٥ وانظرابن هشام: السيرة جـ١ ص ٢٦٢ ــ ٢٦٣ والطبرى: التاريخ جـ٢ ص ٣٦٨.

اجتمعوا حوله فاجأ الحاضرين منهم بأمر لم يخطر لهم على بال، أمر يهدم كل معتقداتهم الدينية رأسا على عقب، فقد دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأنذرهم عذابا شديدا إذا استمروا على شركهم، وقد تجلت براعته في طريقة عرض هذه الدعوة بخطبة رائعة، بدأ فيها بأن أثار في نفوسهم حبهم واحترامهم له، وإيمانهم بأمانته وصدق حديثه، وكان للخطابة في الجماهلية تأثير كبير على النفوس، ولذلك كان لخطبته صدى بعيدا في نفوسهم، فهي وإن لم تنجح النجاح الذي كان يرجوه لها بسبب تصدى عمه «أبي له»، واعتراضه عليه، فإن معانيها قد تركت في نفس من سمعها، ونفس من نقلت إليه تأثيرا لا يسهل عوه، ومهدت السبيل لما ثلاها من أحداث.

لقد صدمت هذه الخطبة، التى افتتح بها رسول الله صلى الله عليها وسلم دعوته لدين الله، الرجل العادى صدمة عنيفة فى عقيدته الدينية، فقد كان سكان «مكة» جيعا يعبدون ما تعبد قريش، وقد تعودوا الانقياد، دون تفكير، لما فرضته عليهم من عبادة عدد كبير من الأصنام وفق طقوس فرضها، ولكنه رأى اليوم بعينيه، وسمع بأذنيه، رجلا من أوسط قريش نسبا، وأعلاهم حسبا، يقف فى رائعة النهار أمام جمع من سادة قريش ورؤسائها وهو يبشر بدين جديد، وعبادة إله واحد لا شريك له، وينذرهم عذابا شديدا إذا لم يستجيبوا له، وقد صدرت هذه الدعوة الجريئة عن رجل كانت قريش كلها، كما كان أهل مكة جميعا يجونه ويؤمنون بصدقه، ويثقون فى أمانته، ولا شك أن هذه الصدمة جعلت أهل مكة جميعا ينساقون منذ ذلك اليوم إلى التفكير فيا قاله «محمد» الأمين، وإلى أن تقارن عقولهم بين ما دعا إليه فى ذلك اليوم الشهود وبين ما ورثوه عن آبائهم الأقدمين من معتقدات، ولم ينقطعوا عن التحدث عن ذلك فى بيوتهم وعند لقاء بعضهم البعض.

أما من استمع إلى هذه الخطبة من شيوخ الأرستقراطية القرشية وشبانها، ومن نقلت إليهم أخبارها، فقد أفقدتهم الحزم الذى اشتهر به كثير منهم، وانقسموا فريقين: الفريق الأكثر عددا. والأعز نفرا هالهم أن يقف «عمد»

بتلك الشجاعة ويخطب في الجماهير من قريش ومن غيرها، عارضا عليهم دينا جديدا يقوم على عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنام، وقد بلغت به الشجاعة أن ينذر الذين لا يتبعونه بالعذاب الشديد، وكان أكثر هؤلاء لا يهتم في قرارة نفسه بأمر الدين، ويقبل على الاستمتاع باللهو والإغراق في الملذات، وكان كل ما يحرص عليه هو أن تظل الطقوس التي أقرها أجدادهم لعبادة الأوثان مسيطرة على عقول أهل مكة ، وعلى جميع قبائل العرب، وكان ذلك في نظرهم هو مصدر ثروة قريش، والأساس الذي كانت تبنى عليه مكانتها في شبه الجزيرة العربية كلها، حيث كان العرب يعظمونهم ويوقرونهم بوصفهم حماة الأصنام العديدة المرصوصة حول الكعبة، ولذلك كانت التجارة التي تحملها القوافل القرشية في رحلتي الشتاء والصيف مصونة لايفكر عربي في الاعتداء عليها، وفات هؤلاء أن العرب كانت تحترمهم وتجلهم بوصفهم حماة الكعبة المشرفة، وبذلك خلطوا بين الوظيفة الشريفة التي ورثوها عن جدهم «إبراهيم وأبيهم إسماعيل» اللذين أقاما الكعبة، وبين تلك الأوثان التي استعار عبادتها أجدادهم تقليدا لبعض الشعوب الوثنية التي كانت تجاورهم. وقد ظل هذا الفريق يتحدث بأمر «عمد» كلما اجتمعوا في نواديهم، ولكنهم كانوا لا يأبهون بهذه الدعوة ولا يظنون أنه ستقوم لها قائمة، وصور لهم كبرياؤهم أنه لاخطر منها ولا من صاحبها.

أما الفريق الشانى، وكانوا أقلية ضئيلة، فقد أثارت شجاعة «محمد» وحكمته وبعد نظره فى نفوسهم إعجابا شديدا، وكانوا يرون أنه لايليق بالإنسان أن يعبد صنا نحته أحد أجداده فهو حجر لاخير فيه ولاغناء، وكان من بين هؤلاء النفر القليل أولئك الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالوحدانية، ولكنهم جميعا لم يكونوا يجرؤون على إعلان ذلك.

ولأهمية هذه الخطبة التي افتتح بها النبي الكريم دعوته لدين الله، رأينا أن ننقل للقارئ الكريم ما ورد إلينا منها:

صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال: يا معشر

قريش! فقالت قريش: «محمد» على الصفا يهتف، فأقبلوا واجتمعوا فقالوا: ما لك «يا محمد»؟ قال: أرأيتكم لوأخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني (١). قالوا: نعم. أنت عندنا غير مهم، وماجربنا عليك كذبا قط. قال:

«فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد».

ثم هتف بأعلى صوته مناديا كل بطون قريش وقال:

«یـابـنـی عبد المطلب» یابنی عبد مناف! یابنی زهرة! یابنی تـ ــمـم! یابنی مخزوم «یابنی أسد»

«إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين، وإنى لاأملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله »

وهنا أنبرى له عمه «أبو لهب» وقال: «تبًا لك سائر اليوم! ألهذا جمعتنا؟» ثم قام «أبو لهب» وانصرف، فانصرفت الناس (٢).

وكان الله قد أنزل على رسوله يأمره أن ينذر الأقرب فالأقرب من أهله وعشيرته ، وأن يخوفهم ما ينالهم من عذاب إذا لم يؤمنوا بالله الواحد ، وأن يتبعره ، وأن يرفق ويعطف على من يتبعره ، من المؤمنين ، وأن يفوض أمره إلى الله فهو وحده العزيز القادر على قهر أعدائه وعلى نصر دينه ، بقوله سبحانه :

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ \* وَٱخْفِضْ جَنَاحَـكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓ \* ثِمَّـا تَعْمَلُونَ \* وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) المقصود هل إذا أخبرتكم أن خيلاً من الأعداء جاءت لتغير عليكم وهي الآن بسفح الجبل فهل كنتر تصدقوني؟ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه مع خلاف طفيف في بعض الألفاظ، وانظر ابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ١٩٣، والنظرين: نهاية الأرب جـ ١٩ ص ١٩٧؛ والبخارى، المحديث ٣١٥٣ جـ ١ ص ١٩٠، والنوبرى: نهاية الأرب جـ ١٩ ص ١٩٠؛ والبخارى، الحديث ٣١٥٣ جـ ٢ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) إسورة الشعراء: الآيات ٢١٤ ــ ٢١٧.

وامتشالا لأمره تعالى قرر أن يوجه دعوة خاصة لأقرب الناس إليه وهمم بنوجده «عبد المطلب» حيث تتاح له الفرصة للتحدث معهم ودعوتهم للدخول في دين الإسلام، وكان يرجو أن يستجيبوا جميعا له أوأن يستجيب له أكثرهم. فيشدون أزره ويكونون عونا له على تبليغ رسالته، ولذلك أمر «على بن أبى طالب» أن يدعوهم إلى طعام وشراب من لبن في بيت «خديجة»، وكانوا يومئذ حوالي أربعين رجلا، فيهم أعمامه أبو طالب، وأبو لهب والعباس وحمزة. فلما أكل القوم وشربوا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، ولكن عمه «أبا لهب» سبقه إلى الكلام فقال ما معناه: إن صاحبكم يريد أن يسحركم. فتفرق القوم قبل أن يتحدث إليهم النبي (١) صلى الله عليه وسلم.

وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ؛ لم ييأس أن يهديهم الله إلى دينه فيكونوا له نعم العون، ولذلك أمر «عليا» أن يدعوهم ثانية، وأن يعد لهم وليمة أخرى، وحمل الطعام من بيت «خديجة» إلى بيت «أبى طالب» حيث اجتمع بنو «عبد المطلب»، فأكلوا وشربوا حتى ارتووا، وتكلم النبى الكريم، فشرح لهم مبادئ الإسلام والغايات السامية التي يدعو إليها، ثم الكريم، فشرح لهم مبادئ الإسلام والغايات السامية التي يدعو إليها، ثم

«يابنى عبد المطلب، إنى بعثت إليكم بخاصة، وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذا الأمر مارأيتم، فأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى ووارثى؟» فلم يقم إليه أحد، وساد صمت عميق حتى نهض «على بن أبى طالب»، وهو الغلام الذى لم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة، وقال فى شجاعة أمام أبيه وأعمامه وأولادهم وكلهم أكبر منه سناً: «أنا يارسول الله أكون وزيرك عليه» فبهت القوم وسكتوا، وقال له النبى صلى الله عليه وسلم: «أجلس».

وأعاد النبى عرض الدعوة إلى الإسلام ثم وجه إليهم السؤال ثانية: «أيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى ووارثى ؟» فاستمر القوم فى

وجومهم، وساد الصمت ثانية ولم يقم إلا هذا الغلام الشجاع مرة ثانية وقال: «أنا يارسول الله أكون وزيرك عليه».

وللمرة الثانية أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلوس، ثم أعاد عرض أمر رسالته عليهم، ووجه إليهم السؤال نفسه طالبا مؤزارته، ولكنهم صمتوا وأحجموا عن الاستجابة إلى دعوته، فاندفع الغلام المؤمن واقفا وواجه الحاضرين جميعا وهو يقول في شجاعة: «أنا يارسول الله أكون وزيرك عليه».

وفى رواية ثانية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم: يابنى عبد المطلب، إنى والله ما أعلم شابا فى العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إنى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرنى الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرنى (١) على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيتى وخليفتى فيكم ؟ فأحجم عنها القوم جميعا، ووقف «على بن أبى طالب» وهو الغلام ابن الثالثة عشرة، وقال فى شجاعة وإيمان: «أنا يانبى الله، أكون وزيرك عليه. فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم برقبة «على» ثم قال: «إن هذا أخى، ووصيتى، وخليفتى فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا» (١).

وهنا نهض القوم وقد أدهشهم ماحدث، وأخذ بعض كبارهم يهزأون من «على» وقد ظهر عليهم الغيظ، واستولت روح السخرية والاستهزاء على بعضهم وهو يقول لشيخهم «أبى طالب»: «قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع!» (").

وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يجهر بعبادته، فيذهب إلى البيت العتيق حيث يصلى، ويصلى خلفه «على بن أبى طالب»، وتصلى خلفها «خديجة» أم المؤمنين، وقد وردت عن ذلك الروايات الكثيرة الموثوق بها نذكر من بينها قول «عفيف بن قيس الكندى»، وهو تاجر يمنى أسلم بعد

<sup>(</sup>١) المقصود من ينهض معى بأعباء الدعوة؟.

<sup>(</sup>٢) الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣٢١ ــ ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

ذلك، قال: «جئت في الجاهلية إلى مكة، فنزلت على «العباس بسن عبد المطلب». قال: فلم طلعت الشمس وحلقت في الساء وأنا أنظر إلى الكعبة، أقبل شاب، فرمى ببصره إلى السماء، ثم استقبل الكعبة، فقام مستقبلها، فلم يلبث حتى جاء غلام، فقام عن يمينه. قال: فلم يلبث حتى جاءت أمرأة، فقامت خلفها، فركع الشاب، فركع الغلام والمرأة، فرفع النساب فرفع الغلام والمرأة، فخر الشاب ساجدا فسجدا معه، فقلت: «ياعباس»، أمر عظيم! فقال: أمر عظيم! أتدرى من هذا؟ فقلت: لا. قال هذا «محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب» ابن أخى. أتدرى من هذا معه؟ قلت: لا. قال: هذه «خديجة أخى. أتدرى من هذا الثين غله المراة التي خلفها؟ قلت: لا. قال: هذه «خديجة أمرهم بهذا الذي تراهم عليه، وايم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحداً على هذا الذين غير هؤلاء الثلاثة (٢).

ويتضح من هذه الرواية أن السرية الكاملة التي كان قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية نشر الدعوة طوال الثلاث السنوات الأولى من مبعشه، جعلت كبار زعاء قريش لا يعرفون على وجه التحديد من هم النين دخلوا في هذا الدين الجديد، حتى أن «العباس بن عبد المطلب»، وهو عم النبي، لم يكن يعلم أن الإسلام قد انتشر بين أهل مكة، وأنه قد آمن به غيرهم ممن ليسوا من قريش رجالا ونساء، كما آمن به غيرهم ممن ليسوا من قريش.

وكانت صلاة النبسى صلى الله عليه وسلم ومن خلفه «على بن أبى طالب» والسيدة «خديجة أم المؤمنين» جهرا في البيت العتيق، أمام الكعبة المشرفة تعتبر تحديا كبيرا لعبادة الأصنام المختلفة الأحجام التي كانت مرصوصة حول الكعبة المشرقة وفوقها، مما كان يغيظ المشركين ويزيد من

<sup>(</sup>١) الإشارة هنا إلى ابن أخيه محمد: الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

سخطهم، ولذلك كثيرا مانهاه «أبو جهل» عن الصلاة في المسجد الحرام، واعترضه مرة قائلا: «ألم أنهك عن هذا؟»، فانصرف إليه النبي صلى الله عليه وسلم فزجره وتوقده، فقال أبو جهل مفتخرا بنفسه وبكثرة أعوانه: «يهددني «عمد» وقد علم أن ما بها رجل أكثر ناديا منى!»(١) وإزاء هذا الاعتزاز بالنفس وبكثرة الأعوان والأتباع أنزل الله سبحانه وتعالى قوله الكريم:

﴿ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْدًا إِذَاصَلَّةَ \* أَرَءَيْتَ إِن كَ سَانَ عَلَىٰ الْمُدُىٰ \* أَوْ أَمَرَ بِاللَّقَوَىٰ \* أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَسوَلَّةَ \* أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللّهُ يَرَىٰ ﴾

إلى أن قال سبحانه: ﴿ فَلْمَدْعُ نَادِيَهُ \* سَنَدْعُ آلزَّ بَانِيَةً \* كَلَّا لَا يُطْعُهُ وَآشَبُدُ وَآفَ تَرِب ﴾ (٢)

وأطاع النبى صلى الله عليه وسلم أمر ربه ، فكان يصلى جهارا فى كل الأماكن ، وبخاصة فى تلك التى يؤمها الناس أيام الحج ، وكان يصلى خلفه «على بن أبى طالب» وأم المؤمنين «خديجة»، ومن ذلك مارواه «عفيف الكندى» حيث قال: (كان «العباس بن عبد المطلب» لى صديقا وكان يختلف إلى اليمن يشترى العطر فيبيعه أيام الموسم (٣) ، فبينا أنا عند «العباس بن عبد المطلب» بمنى ، فأتناه رجل مجتمع ، فتوضأ فأسبغ «العباس بن عبد المطلب» بمنى ، فأتناه رجل مجتمع ، فتوضأ فأسبغ

 <sup>(</sup>١) ما بها أى ما بمكة . أكثر نادياً أى أكثر أتباعاً وأعواناً ، والمعنى العام : أنه أراد أن يقول : أيهددنى محمد وهو يعلم أنه لا يوجد فى مكة رجل أكثر منى أتباعاً وأعواناً ؟ .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق. وانظر السيرة لابن هشام جـ ١ ص ٣١١؛ وابن عبد البر؛ الدرر، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المقصود: في موسم الحج.

الوضوء (۱) ثم قام يصلى، فخرجت امرأة فتوضأت وقامت تصلى، ثم خرج غلام قد راهق (۲) فتوضأ ثم قام إلى جنبه يصلى. فقلت ويحك يا عباس ما هذا ؟ قال: هذا ابن أخى «محمد بن عبد الله بن عبد المطلب»، يزعم (۳) أن الله بعثه رسولا، وهذا ابن أخى «على بن أبى طالب» قد تابعه على دينه. وهذه امرأته «خديجة ابنة خويلد» قد تابعته على دينه) (٤).

وقد قابل المشركون جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الله والصلاة فى الكعبة وفى غيرها من الأماكن بالاستهزاء والسخرية منه، والعيب فيه، وكان يعز على النبى صلى الله عليه وسلم ما يلاقى من الكفر بالله والعيب فى رسوله والاستهانة برسالته، وكانت السيدة «خديجة» فى كل مرة تهون عليه أمرهم، وتسفه عقولهم، وتحط من قدرهم، وما تزال به تسنرى عنه حتى تهدأ نفسه، ويذهب ما به من غيظ وألم، وكانت تذكر له دائما أن الله يرعاه وسوف ينصره عليهم. وسوف نقتصر فى هذا المجال على ذكر بعض الحوادث حتى لا يتسع بنا المجال.

روى («مالك بن دينار» قال: حدثنى (هند بن أبى هالة» (°) ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن السيدة (خديجة»، أن النبى صلى الله عليه وسلم مر ((بالحكم أبى مروان) فجعل ((الحكم)) يغمزه ويذمه ويعيب فيه مشيرا إليه بأصبعه حتى التفت صلى الله عليه وسلم إليه وتطلع إلى السماء ودعا عليه قائلا: ((اللهم اجعل له وزغا)) فاستجاب السميع

<sup>(</sup>١) أسبغ الوضوء: وفيي كل عضو حقد من الماء أثناء الوضوء.

<sup>(</sup>٢) في سن المراهقة.

<sup>(</sup>٣) لم يكن العباس قد أسلم حين قال ذلك .

<sup>(1)</sup> الطبرى: التاريخ، جـ ٢ ص ٢١١، ٣١٢؛ وابن عبد البر: الاستيعاب، جـ ٢ ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: أسد الغابة ، جـ٥ ، ترجة هند بن هند بن أبى هالة برقم ٥٠٥ ص ١٩ ٤ ، وقد ورد هذا الخبر كذلك في ابن حجر: الإصابة وقد اقتبسنا بعض الألفاظ منها ، أما دعاء النبى صلى الله عليه وسلم عليه فأثبتناه كما ورد فها .

العليم، فرجف «الحكم أبى مروان» مكانه، وارتعش على الفور، واهتزت يداه وبعض أجزاء وجهه اهتزازا غير إرادى، وأصبح لا يستطيع التحكم فيها (١).

وازداد استهزاء المشركين وعيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر عدد المستهزئين، وحدث مرة أثناء اجتماع جبريل مع النبى صلى الله عليه وسلم أن مر بها خمسة من هؤلاء السفهاء واحدا فى إثر واحد، فشكا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه من سفاهتهم، وقبح ما يقذفونه به من قول، واستمع الله السميع إلى شكواه، فأهلكهم جميعا بأنواع مختلفة من البلاء والعمى قبل الهجرة (٢)، وأنزل قرآنا كريما وعد فيه بحماية رسوله من هؤلاء المشركين الذين يسخرون منه حتى لا يستطيعوا أن يحولوا بينه وبين تبليغ رسالته والدعوة إلى دينه، ووصفهم بأنهم قوم قد ضعفت عقولهم فاتخذوا مع الله المواحد الأحد آلهة أخرى من الأوثان، وأنه سوف يعاقبهم على شركهم بالله فيصب عليهم العذاب يوم القيامة، ثم ذكر، سبحانه، أنه يعلم ما يشعر بالله فيصب عليه والله والاستهزاء والاستهانة برسوله، وأمره أن يلجأ إلى الله إذا بشعر بالضيق والألم، وأن يتجه إليه، وأن يستعين بالصلاة فهى تشفى غليل الصدور، وأن يلتزم عبادة الله الخلاق العظيم، فهو وحده الذى سيحفظه منهم حتى يوم الحساب، حيث ينال كل إنسان جزاء ما قدمت يداه، قال تعالى:

﴿ إِنَّا كَفَيْدَ لِكَ ٱلْمُسْتَهُ زِءِينَ \* ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا وَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ لَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّح بِحَدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ \* وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ (٣)

الوزغ هومرض الرعشة التي تصيب أجزاء من الجسم . انظر ابن حجر: الإصابة في ترجمة هند بن أبي هالة برقم ٢٠٠٦ ؛ رجف: اضطرب وارتعش .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الدررص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: الآيات ٩٥ ــ٩٩.

وقد شجعت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه، ودعوته الناس جهرا إلى عبادة الله الواحد خالق كل شيء، ونبذ ماعدا ذلك، شجعت بعض المسلمين على إظهار نبأ إيمانهم بالله. لقد كانوا قبل ذلك يخفون اعتناقهم للإسلام ولا يعرفهم إلا إخوانهم الذين آمنوا معهم، ولكنهم رأوا أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنوا بسنته، فجهر بعضهم أمام الملأ من قريش بإسلامهم، وكان أول من أذاع نبأ إيمانه منهم سبعة نفر هم: «أبو بكر، وسعد بن أبى وقاص، وعمار وأمه سمية، وصهيب وبلال، والمقداد»، وأخذوا يدعون جهرا للإسلام كل في محيطه.

واجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليبه وسلم، وتدارسوا أمرهم بينهم، فرأوا أن قريشا لم تستمع إلى ما أنزل الله من القرآن الكريم كما يجب أن يستمعوا إليه، وأن من الخير أن يُجهر لها به حتى تستمع إليه لعل فى ذلك صلاحا لبعضهم، كما يكون فى ذلك حجة على من لا يريد أن يؤمن منهم، ثم تساءل المؤمنون من يقوم بقراءة القرآن عليهم؟ وانبرى «عبد الله من مسعود»، وكان من الرواد الأوائل الذين أسلموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضمه إليه، فأصبح أحد أفراد أسرته، وعهد إليه بالقيام على خدمته، فانبرى «عبد الله» وتطوع لأداء هذه المهمة الصعبة، ولكن أصحابه رأوا أن فى ذلك خطرا عليه إذ قد يناله المشركون بسوء ولذلك فقد كانوا يفضلون أن يتطوع لها رجل من إحدى عشائر قريش حتى تحميه من أذى المسركين، وأصر «عبد الله» أن يكون هو أول من يؤدى هذه الرسالة معتمدا على حماية الله المقوى العزيز، فهو وحده القادر على حمايته من شرهم، ولما كان اليوم التالى قصد «عبد الله ابن مسعود» المسجد الحرام فى مقام أبراهيم واستقبل الكعبة ثم رفع صوته وهو يرتل:

(بسم الله الرحمن الرحمى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) واستمر فى ترتيله بأعلى صوته، وقد استولت الدهشة على المشركين، ثم جعلوا يتأملون وأخذوا بعد ذلك يتساءلون «ما يقول ابن أم عبد؟» ورد

بعضهم «إنه يتلو بعض ماجاء به محمد»، كل ذلك و «عبد الله» مستمر في تدلاوة سورة الرحمن، ولم تدم مفاجأة المشركين طويلا، فهجموا عليه وأوسعوه ضربا ولكما في وجهه، وهو مستمر في قراءته لا يعبأ بما يناله من أذى حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ من آيات هذه السورة الكريمة ثم انصرف إلى أصحابه، وقد ظهرت على وجهه آثار اللكمات واللطمات التي أصابته، فقالوا: «هذا هو الذي خشينا عليك منه»، ولكنه كان منشرح الصدر راضيا بما تحمل في سبيل الله، فقد كان يرى أن ما ناله من أذى إنما هو شيء يسير بالنسبة لما أقدم عليه في مواجهة أعداء الله، وقال إنه عرف مبلغ ما يستطيعون أن ينالوه به من أذى فهان عليه أمرهم، ولذلك كان على استعداد إذا أراد أصحابه أن يفاجيء المشركين ثانية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ولكن أصحابه خافوا عليه وقالوا: «يكفيك ما فعلت فقد أسمعتهم ما يكرهون» (١).

## \* \* \*

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يحرص على تبليغ الدعوة إلى سادة قريش وزعمائها كلما سنحت له الفرصة، فقد كان يرجو أن يهديهم الله إلى دينه، وكان يرى أن اعتناقهم للإسلام سوف يكون فاتحة خير إذ يقتدى بهم أهلهم وأتباعهم وباقى سكان مكة، ويكون لذلك أثره بين القبائل العربية كلها. وحدث أن التقى فى المسجد الحرام بلفيف من سادة قريش كان من بينهم «عتبية بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، والعباس ابن عبد المطلب، وأبى بن خلف وأخوه أمية» فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن الإسلام هو دين أبيهم «إبراهيم»، وأنه يسمو بهم فوق ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، وبينا هو منصرف كل الانصراف إلى شرح مبادىء الإسلام، إذ «بابن أم مكتوم»، وهو من قدامى المسلمين (٢)، جاء إليه وأخذ يناديه إذ «بابن أم مكتوم»، وهو من قدامى المسلمين (٢)، جاء إليه وأخذ يناديه

<sup>(</sup>١) مستفق علميه بروايات اخترنا من بينها رواية الطيرى: التاريخ، جـ ٢ ص ٣٣٤ ـــ ٣٣٥ ورواية ابن الأثر: أسد الغابة في ترجمة عبدالله بن مسعود برقم ٣١٧٧ جـ ٣ .

<sup>(</sup>٢) من بني لؤى القرشي العامري.

طالبا منه أن يرشده ويعلمه مما علمه الله ، وكان الرجل أعمى فلم يدرك أن النبى الكريم كان مشغولا بدعوة بعض زعاء قريش ، ولم يفطن أنه قطع عليه حديشه معهم ، فعبس رسول الله صلى الله وسلم وانصرف عنه إلى ما كان مشغولا به . ولم يكن الإسلام ليسمح بالتفرقة بين الناس ، فإنه دعوة عامة موجهة لهم جميعا لا فرق فى ذلك بين رئيس ومرءوس ، ولذلك فقد أنزل الله ، سبحانه ، قرآنا (١) وصف فيه انشغال رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوة بعض سادة قريش الذين يظنون أنهم قد استغنوا بثرواتهم وجاههم ، فأثروا الحياة الدنيا ، وأعرضوا عن دين الله ، ثم عتب على النبى صلى الله عليه وسلم عبوسه وانصرافه عن «ابن أم مكتوم» الذى سعى إليه ، وهو يخشى الله ، طالبا العلم والهداية ، وقد يفتح الله عليه فيظهر ويتعظ فتنفعه الموعظة ، ثم ينهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك لأن الله الموعظة ، ثم ينهى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك لأن الله سبحانه يزكى من عباده من يشاء ، وينزل الآيات الكريمة تذكرة وموعظة بحميع خلقه (٢) .

وسرى الخبر فى جميع أرجاء مكة ، وعلم القوم أن الدين الجديد يسوّى بين الناس جميعا ، وأن «رب محمد» لم يرض له أن يؤثر سادة قريش باهتمامه ، وأنه عاتبه لأنه انصرف من أجلهم عن «ابن أم مكتوم» وهو رجل أعمى من عامة قريش آمن «بمحمد» ودخل فى دينه ، وأن «محمدا» صار ، بعد ذلك ، يكرم وفادة «ابن أم مكتوم» فيرحب به على مسمع ومرأى من أصحابه وكان يقول له : «أهلا بمن عاتبنى فيه ربى» (٣) . وفرح

<sup>(</sup>۱) سورة عبس: الآيات من ۱ ــ ۱۰؛ وانظر تفسير القرطبي جـ ۱۹ ص ۲۱۱ ــ ۲۱۷ وتفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه في كتب التفسير والسيرة ؛ وانظر أسباب النزول للنيسابوري ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المراجع السابق ذكرها.

المؤمنون بهذه الآيات التى وضعت أساسا جديدا للحياة فى المجتمع الإسلامى، فقد قررت مبدأ المساواة بين الناس وقضت بذلك على جميع أنواع التمييز بسبب العنصر أوالحسب والنسب أوالغنى والفقر، وفرح العامة والمستضعفون من العبيد والموالى فقد رفع الله سبحانه من قدرهم، وأعلى منزلتهم، وأصبح الناس لا يمتازون أمام الله إلا بالعمل الصالح، فأقبل بعضهم على الدخول فى دين الله، وسعدوا بحفظ قوله تعالى:

(بسم الله الرمن الرحيم) ﴿ عَبَسَ وَتَمُولَٰنَ \* أَنْ جَآءَهُ ٱلْأَعْمَى \* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ وُ يَزَّكَى \* أَمَّا مَنِ السَّنَغْنَى \* لَعَلَهُ وُ يَزَّكَى \* أَوْيَذَّكُو فَتَنَفَعَهُ الذِّكُونَ \* وَأَمَّا مَنِ السَّغَنَى \* فَأَنْتَ لَهُ وَصَدَّى \* وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَى \* وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ \* وَهُو يَخْشَىٰ \* فَأَنْتَ عَنْ لُهُ تَلَقَى \* كَلَّا إِنَّهَا تَدْرَكُونُ \* فَمَن شَآءَ وَهُو يَخْشَىٰ \* فَأَنْتَ عَنْ لُهُ تَلَقَى \* كَلَّا إِنَّهَا تَدْرَكُونُ \* فَمَن شَآءَ وَهُو يَخْشَىٰ \* فَأَنْتَ عَنْ لُهُ تَلَقَى \* خَرَفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ \* فِأَيْدِى سَفَرَةٍ \* فَرَنْ شَآءَ وَكُورُ مِ بَرَرَةٍ ﴾ وَأَي مُورَةٍ \* فَرَامِ بَرَرَةٍ ﴾ وَأَي مُرَامِ بَرَرَةٍ ﴾ وَأَي مُرَامِ بَرَرَةٍ ﴾ وَأَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

وتحوى هذه الآيات الكريمة التى نزلت بمكة قبل الهجرة النبوية ، من بين ما تحوى من الإعجاز القرآنى نبوأة بشر الله بها نبيه الكريم تفيد أن الله سبحانه قد يزكى هذا العبد المؤمن الذى يرغب فى طلب العلم ، وقد تحققت هذه النبوأة بعد هجرة الرسول ؛ إذ أبصر هذا الكفيف بنور الإيمان والعلم بالقرآن وبأحكام الشريعة الإسلامية ، فوهبه الله أصالة الرأى وحسن التدبير ، ولذلك استخلفه النبى صلى الله عليه وسلم على المدينة عدة مرات عند خروجه فى بعض مغازية (٢).

<sup>(</sup>١) سورة عبس: الآيات ١ ــ ١٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه في كتب السيرة ، والتاريخ الإسلامي والتراجم ؛ وانظر أسد الغابة ترجمة ٥٠٠٥ جـ ٤ ص ٢٦٣ ــ ٢٦٤ م حد ٢ م ٢٠٠٠ م حد ٢ م ٢٠٠٠ م حد ٢٠٠ م حد ٢٠٠٠ م حد ٢٠٠ م حد ٢٠٠٠ م حد ٢٠٠ م حد ٢٠٠٠ م حد ٢٠٠ م حد ٢٠٠٠ م حد ٢٠٠٠ م حد ٢٠٠٠ م حد ٢٠٠٠ م حد ٢٠٠ م حد ٢٠

وإرساء لبدأ المساواة بين المسلمين، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاخى بين بعض من أسلم من سادة قريش وبين بعض إخوانهم فى الإسلام من العبيد والموالى، ونحن نذكر بعض الأمثلة معتمدين على رواية الحافظ «يوسف بن عبد البر»: آخى النبى بين «حزة بن عبد المطلب»، عم رسول الله، «وزيد بن حارثة» مولى الرسول الكريم الذى كان قد اشتراه ثم أعتقه، وآخى بين «الزبير بن العوام» ابن عمة النبى المصطفى «وعسسدالله بسن مسسعود» خادم أكرم المرسلين، كما آخى بين «عبيدة بن الحارث» القرشى «وبلال بن رباح» مولى «أبى بكر» الذى كان الشتراه ثم أعتقه. آخى بينهم على الحق والمواساة فى أول مؤاخاة بين المسلمين بعضهم وبعض (١).

أما رؤساء الارستقراطية القرشية فقد كانت لهم آراء أخرى في كل ما حدث منذ جهر «محمد» بأنه نبى أرسله الله إلى الناس، فقد كان كل واحد منهم يفكر بينه وبين نفسه في هذا الذي يقول به «محمد» وفي كل ما كان يدعو إليه، وكانوا يفكرون ويتناقشون معا في ذلك كلما اجتمعوا في نواديهم، وكانت لهم آراء وأفكار يختلفون فيها أحيانا، ويتفقون فيها أحيانا أخرى حتى انتهى بهم المطاف إلى أن يتفقوا على محاربته هو وأتباعه حربا لا هوادة فيها، ولا بعد من أن نجمل تلك الأفكار إجمالا نتوخى فيه شدة الاختصار حتى نعرف لماذا وقفوا منه ومن تعاليمه الموقف الذي سنبينه فيا

لقد كان شيوخ الأرستقراطية القرشية يرون أن «محمد بن عبد الله» من أوسطهم نسبا، ومن أعزهم نفرا، تحميه «بنو هاشم وبنو المطلب» وعلى رأسهم عمه «أبو طالب بن عبد المطلب»؛ وكان في بعض الأحيان يجهر بترتيل ما يسميه قرآنا أثناء صلاته أوأثناء جلوسه في المسجد الحرام، وقد كانوا يحتملون ذلك منه على مضض أويعترضون عليه في الحدود التي يسمح بها جوار عمه «أبي طالب» وحمايته له، أما أن يجلس أحد أتباعه من مدارك المدرد في الخنصار المغاني والسم صوده الطبعة الأمل وانظ سالها الهدي والشاه

<sup>(</sup>۱) الدرر في اختصار المغازي والسير ص١٠٠، الطبعة الأولى. وانظر سبل الهدى والرشاد جس ص٥٢٧.

المكلفين بخدمته فى «مقام إبراهيم» مستقبلاً الكعبة ثم يرتل بأعلى صوته بعض ماجاء به «محمد» فى رابعة النهار وعلى مسمع ومرأى من رجالات قريش وهم فى منتدياتهم، ثم يستمر فى تلك التلاوة غير عابئ بما كان يكيله له القرشيون من ضربات، فهذا أمر لا تطيقة قريش ولا يحسن السكوت عليه.

وكان من رأيهم أن «لحصد بن عبد الله»، هو وزوجته «خديجة بنت خويلد»، وابن عمه «على بن أبى طالب»، لهم أن يصلوا أويتعبدوا أمام الكعبة أوفى أماكن أخرى مادام ذلك كان مقصورا عليهم وحدهم، ولذلك تركوهم وشأنهم، أما أن يكون «لحمد» أتباع يدينون بما استحدث من دين، ويستخفون في عبادتهم، فإذا فاجأهم بعض القرشيين أثناء صلاتهم، بلغت بهم الجرأة أن يناضلوا ويكافحوا عن عقيدتهم تلك بالقوة حتى شج «سعد بن أبى وقاص» رأس أحد القرشيين، فإن هذا يصبح أمرا لايستهان به ولا يمكن قبوله.

وأما أن يتكاثر هؤلاء الأتباع فإن معنى ذلك أن يختل توازن مراكز النزعامة بين عشائر قريش، ويصبح «بنو هاشم وبنو المطلب» أكثرهم نفرا، وأعزهم مكانة، وتخضع لهم ولنبيهم بقية عشائر قريش وفروعها بعد أن كان هناك دائما توازن متفق عليه فى السلطة والنفوذ بين كل تلك العشائر بحيث لا تستأثر واحدة منها بالنفوذ، ولا تعلو فوق الآخرين، ولذلك فيجب أن يعود هؤلاء الأتباع إلى دينهم ودين آبائهم، لأن بقية فروع قريش الأخرى لن تسمح بأن يعلو عليها «بنو هاشم وبنو المطلب» ما دام فيها عرق ينبض، فإذا تحمد بأن يعفو عليها «بنو هاشم وبنو المطلب» ما دام فيها عرق ينبض، فإذا يجب أن يوقف على الفور.

وكيف يسوى هذا الدين الجديد بين سادة قريش وبين العبيد الذين اشتروهم بأموالهم؟ وكيف تصلح الحياة إذا لم يكن هناك عبيد يُسَخَّرون وسادة يأمرون فيطاعون؟ بل كيف يكون من العدل، كما يقول المسلمون، أن يتساوى الفقراء مع الأغنياء؟ إن تقاليد الجاهلية الموروثة تقدم الغنى

على الفقير، والقوى على الضعيف، فالرياسة والزعامة عندهم للغنى والقوى، وعلى الفقير، والقوى على الفعير الطاعة والرضا عاهو فيه، فكيف تنبع إذن المساواة من العدل عند المسلمين؟ وكيف تصبح المساواة عندهم عقيدة وخلقاً ونظاماً؟ إن عقول قريش وعقول العرب في الجاهلية لاتستسيغ هذه الدعوة التي تقلب حياتهم الاجتماعية رأسا على عقب، فإن العبيد والفقراء والضعفاء هم الذين كانوا ينهضون في المجتمع العربي بأشق الأعمال وأصعبها، وليس للعبيد حقوق إلا ما يتفضل به عليهم سادتهم، ولا يستطيع القرشيون وزعاء القبائل العربية أن يرضوا عن هذه المساواة التي تقول إن الناس سواسية كأسنان المشط ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولذلك فسوف يتكاتفون ويحاربون المشط ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولذلك فسوف يتكاتفون ويحاربون فأصبحوا يرتبون لأنفسهم حقوقاً مثل سائر البشر.

وهكذا نرى أنه لم يكن عند زعاء قريش الذين حاربوا الإسلام من بعد النظر ما يفسح أمامهم الجال للتفكير السليم، ولم تكن عندهم القدرة على المتحلل من إسار العادات والتقاليد الموروثة، ولكن الله أضاء بصيرة السيدة «خديجة» أم المؤمنين ومنحها من بعد النظر وقوة العزيمة ما ميزها على كثير من زعاء قومها، فقد رأيناها تضرب بالعادات والتقاليد الجاهلية عرض الحائط وتنبذها في شجاعة، فتقدم دون تحرج على اختيار الزوج الصالح الذي تعتقد أنه سوف يسعدها ويحافظ عليها وعلى مالها، ولم يكن فقر هذا الزوج مانعا ولاعائقا دون اختياره، ورأيناها كذلك تدبر لاختيار الزوج المناسب لأكبر بناتها زينب، ولم تكن قرابته منها، ولا وفرة ماله هما السبب الأساسي الذي شجعها على ذلك، ولكن كان خلقه ورجولته هما اللذان شجعاها على أن تطلب من زوجها أن يوافق على اختياره. ورأيناها تسارع إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وتنبذ عبادة الأصنام، فكانت بذلك أول من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأول من وقف بجواره تؤازره وتشجعه وتخفف عنه كل ما يعترض سبيله من مصاعب، وتهون عليه كل ما يقابله من أذى. كذلك رأيناها تكرم «زيد بن

حارثة» الذى اشترته بمالها ووهبته لزوجها، ويصبح لها بمنزلة الابن بعد أن تبناه «محمد» صلى الله عليه وسلم؛ ورأيناها تكرم «ثويبة» جارية أبى لهب التى كانت أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحاول جاهدة أن تشتريها لتعتقها وتمنحها حريتها، كما رأيناها تكرم «حليمة السعدية» مرضعة رسول الله، وتكرم حاضنته «أم أيمن».

وكان مشركو قريش، فوق هذا كله ، يرون أن «محمد بن عبد الله» يدعو إلى عبادة إله واحد لاشريك له ، ويزعم أن الأصنام التى يسجدون لها حجارة لاتسمع ، فهى لا تغيث ولا تضر ولا تنفع ، ولذلك فهو يطالب بنبذ عبادتها وتكسيرها . وكانوا يؤمنون أن ماهم فيه من ثروة وجاه وسلطان نابع من قيامهم بالمحافظة عليها وعلى مراسم وطقوس عبادتها ، فإليها كان جميع العرب يحجون خاشعة قلوبهم حاملين معهم نذورهم وعاصيلهم فيبيعون ما يحملون من متاع ، ويبتاعون من مكة ما هم فى حاجة إليه ، وبسبها كان العرب جميعا يحترمون قريشا ، ويحافظون على قوافلها فى رحلتى الشتاء والصيف وهى أهم مصدر من مصادر ثرواتهم الضخمة ، وهكذا خلط مشركو والصيف وهى أهم مصدر من محاية الكعبة المشرفة التى أمر الله «إبراهيم وإسماعيل» بإقامتها وتوارثوا سدنتها وحراستها ، وبين تلك الحجارة التى صنع بعض أجدادهم منها أصناما ثم عبدوها مع الله .

وكان فريق منهم لا يستطيعون أن ينكروا أن ما نزل على «محمد بن عبد الله» هو الدين الحق، ولكنهم كانوا يظنون أنهم إذا آمنوا به خرج العرب جيعا عليهم، وتمسكوا بمعتقداتهم الموروثة، واتحدوا في محاربة قريش، وقريش لا قبل لها بحربهم جيعا، وقد اعترف بذلك أحد سادتهم وهو «الحرث بن عشمان بن عبد مناف»، إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا لنعلم أن الذي تقول هو الحق، ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا، ولاطاقة لنا بهم»(١)، فأنزل الله في

<sup>(</sup>١) أبو الحسن النيسابوري: أسباب النزول ص ١٩٤.

ذلك قرآنا يذكرهم فيه أنه جعل مكة بلدا آمنا تجبى إليه كل الثمرات، فقال عز من قائل:

﴿ وَقَالُواۤ إِن نَّتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَـكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَاۤ أَوَلَمْ ثُمَّكِن لَمَّمْ مَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَـرَاتُ كُلِّ شَىٰءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

وقد هال زعاء قريش أن الدين الذي يبشر به «محمد» يقرر أن الناس جميعا-يبعثون بعد الموت، وأنهم يحاسبون يوم القيامة على ما قدموا في الحياة الدنيا، فن آمن منهم بالله ورسوله وعمل صالحا يدخله الله جنات تجرى من تحتها الأنهار، ومن كفر يرمى في جهنم وبئس المصير، وقد توعد «محمد» «أبا جهل»، وهو زعيم من زعمائهم، بالزبانية يجرونه إلى الجحيم، كما سفه أحلام القرشيين وسخر من عقولهم التي لم تعرف كيف تفرق في عبادتها بين السجود لإله واحد والسجود لحجارة نحتوها ثم عبدوها مع الله الخالق لكل شيء، ولم يستطيع تفكيرهم القاصر السقيم أن يعرف أن الله هو الذي يدبر الأمر وحده، وهو القاهر فوق عباده، فليس لأحد أن يدعو إلا الله ليكشف عنه ما قد يمسمه من ضر، ولا أن يبتهل لغيره موسطا إياه طلبا لنعمة أورحمة، وكانوا يقولون:

## ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَّهَا وَاحِدًا إِنَّ هَلَذَا لَشَيٌّ عُجَّابٌ ﴾ (١)

وكذلك سخر «محمد» من عقولهم التى لم تستطع أن تدرك أن الله الذى خلقهم وخلق آباءهم قادر على أن يحيى الموتى وأن يبعثهم من جديد؛ وهكذا كان العيب فيهم وفى آبائهم يجرح كبرياءهم، ويحط من كرامتهم،

<sup>(</sup>١) سورة القصص: الآية ٥٧.

<sup>(</sup>۲) سورة ص : الآية ٥.

ويجمعلهم سخرية (١) بين قبائل العرب الأخرى، وهذا أمر لا يرضونه لأنفسهم، ومذلة لا يقبلونها لما يعتقدون أنه دينهم ودين آبائهم، ولذلك يجب أن يوقفوا انتشار هذا الدين الجديد بالقوة مادام فيهم عرق ينبض.

وهكذا أصبح النزاع، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من ناحية، وبن زعماء المشركين من قريش ومن تبعهم من ناحية أخرى، أصبح نزاعا بين الخير الذي أصاب الإنسانية عن طريق الإسلام وتعاليمة فارتبضع بها وسما بالناس جميعا، وبين الشر الذي ورثته الجاهلية من عادات وتقاليد وأخلاق يحط الكثير منها من قدر الإنسان الذي كرمه الله وجعله خليفتة على الأرض، ولذلك امتلأت قلوب المشركين حقدا وكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتى به من تعاليم، وهموا به يريدون أن يمنعوه عن الاستمرار في أداء رسالته، وعن سبهم وتسفيه عقولهم وأحلامهم أوأن يقتلوه، وكذلك اشتدت كراهيتهم لمن علموا بإسلامه من أهلهم، فوثبوا عليهم يعذبونهم أشد العذاب، وينكلون بهم أشد التنكيل محاولين أن يفتنوهم ويعيدوهم إلى عبادة الأصنام. ولن يتسع المقام في هذا البحث لذكر أكثر ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، وما تحمله المسلمون الأولون من عذاب، فهذه أمور تحتاج إلى مجلدات ضخمة، ولذلك فسنكتفى بضرب بعض الأمشلة التي تصور الاضطهاد الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وزوجته «خديجة» ومن تبعه من المؤمنين في هذه السنوات الثلاث التي بدأت بالجهر بالدعوة إلى الإسلام.

لما أظهرت قريش البغض والكراهية لنبى الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يكيدون له، حفظه الله من كيدهم، وقيض له الحماية من غدرهم، فأنزل محبته فى قلب عمه «أبى طالب»، وألهمه العمل على رعايته وصيانته. وكان «أبوطالب» شيخا عاقلا يحسن تدبير الأمور بين رجال

<sup>(</sup>١) اتمفقت جميع المصادر على أن التنديد بعبادة الأصنام ، وتقرير البعث والحساب، والعيب فيهم وفي آبائهم كان ذلك كله من أهم أسباب اشتداد عداوة قريش للإسلام والمسلمين.

«بنى هاشم وبنى المطلب» سلالة «بنى عبد مناف»، فجمع كبارهم وتحدث فيهم عن مكانتهم من قريش، وعن مكانة ابن أخيه «محمد» بينهم، فذكر أنه منهم، وأنه منه، وأن فى نجاحه نجاحا لهم، ولذلك فإن عليهم حمايته والذود عنه، فاستجابوا له، وتعاهدوا جيعا على ذلك، ولم يشذ منهم إلا «أبو لهب»، فلما رأى «أبو طالب» ذلك منهم جعل يمدحهم، ويفخر بفضلهم ومكانتهم، ويشيد بفضل ابن أخيه «محمد» فيهم، ومكانه منهم، وأنشد يقول: (١)

إذا اجتمعت يوما قريش لمَفْخرة وإن حُصلت أشراف عبد منافها وإن فَخَررت يوما فإن محمدا تداعت قريش غَشُها وسمينُها وكنا قديما لانقر طُلامة

فعبد مناف سرها وصميمها (٢) ففى هاشم أشرافها وقديمها هو المصطفى من سرّها وكريمها علينا فلم تظفروطاشت (٣) حلومها إذا ما ثَنَوْا صُعْر الخدود نُقيمها (١)

وكان إجماعهم نصرا من الله لرسوله، وإن لم يكن من المستطاع في كثير من الأحيان أن يمنعوه ويحموه من سفاهة بعض القرشيين وأذاهم، فلم يكن من الميسور مشلا أن يمنعوا عنه حماقات عمه «أبى لهب بن عبد المطلب» الهاشمي، الذي امتلاً قلبه حقدا وكراهية لابن أخيه، فأخذ يتصدى له منذ البيوم الأول الذي بدأ فيه بالجهر بالدعوة إلى الله، فكان يعترضه ويقبحه عندما تحدث إلى أهله من «بنى هاشم وبنى المطلب»، وكان يقاطعه ويسفه أقواله كلما دعا الناس إلى الاسلام في المسجد الحرام، وكانت تغريه وتشجعه على ذلك زوجته «أم جميل بنت حرب بن أمية»، عمة «معاوية ابن أبى سفيان»، فقد كانت تكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة، وكانت تجمع الشوك وتلقيه في طريقه، كما كان قلبها قد امتلاً غلا

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة ، جـ ١ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) سرها: وسطها.

<sup>(</sup>٣) طاشت: ذهبت هباء.

<sup>(</sup>٤) صعر الخدود: إذا أمالوا خدودهم كناية عن الكبرياء والغطرسة ؛ نقيمها: نصححها .

وحسدا لأم المؤمنين «خديجة» فكانت ترمى بالقاذورات والشوك على بيتها وأمام بابها من بيت «أبى لهب» الذى كان يجاور بيت «خديجة»، وقد ضاق النبى صلى الله عليه وسلم بها ذرعا، وكان يعجب من عدم تقديرهما لحق الجارعلى جاره ويقول: «أى جوار هذا يا بنى عبد مناف» (۱) وأنزل الله سبحانه سورة المسد يتوعد فيها «أبا لهب» بالمنسران المبين فى الدنيا والآخرة، وينذره سوء العذاب فى نار جهنم يوم القيامة حيث لا يغنى عنه ما كان يجمع من مال، ولا ما كان فيه من جاه وعز وسط أولاده وأتباعه. كما توعد الله سبحانه زوجته أم جيل، وخصها بما تستحق من العذاب: بحبل يلتف حول رقبتها تجذب به إلى نار جهنم جزاء اعتدائها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى:

﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَمَبِ وَتَبَّ \* مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَات لَمَبِ \* وَآمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ \* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مُسَدِ ﴾ (١)

وازداد غيظ «أبى لهب»، وإزدادت حاقاته، وازداد للدين الإسلامى عاربة، وللنبى صلى الله عليه وسلم كراهية، فصار يتبعه إلى الأماكن التى يندهب إليها، وازداد تصديه له كلما تحدث إلى الناس حتى يصرفهم عنه، ومن ذلك أنه اتبعه عندما ذهب إلى سوق «ذى الجاز» وهى السوق الشالشة (٣) التى كان يقيمها أهل مكة فى هلال ذى الحجة من كل عام

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المسد، وانظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٥٤ ــ ٣٥٥ والطبرى: التاريخ جـ « ص ٣١٩ والنويرى: نهاية الأرب جـ ١٦١ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأيام العشرة السابقة على هذا السوق كانت تقام سوق «جنة» وقبلها كانوا يعقدون سوق عكاظ عشرين يوماً. انظر أيضاً: ابن عبد البر: الدررهامش ص ٣٩.

ترويجاً للتجارة، وكان يهرع إليها القبائل العربية، حيث يتنافسون في ميدان البيلاغة والفصاحة، ويحكم الحكام بين الشعراء والخطباء والفصحاء فيجيزون أفصحهم، ويشيدون بأبلغهم وأشعرهم. فلما قصد النبي هذه السوق، وطاف بالناس، كان كلما أخذ يتحدث إلى جماعة منهم مبينا مبادئ الإسلام وداعيا إلى عبادة الله وحده وألا يشركوا به شيئا، كان ينبرى له أبو لهب قائلا: «أيها الناس: هذا ينهاكم أن تدينوا دين آبائكم، فلا يصدنكم عن دينكم ودين آبائكم» فكان الناس ينصرفون ويتفرقون (١).

أما أم جميل، زوجة «أبى لهب»، فإنها حين سمعت ما نزل فيها وفى زوجها من القرآن جن جنونها، وثارت ثورة عاتية، وأسرعت إلى المسجد الحرام حاملة ملء يديها حجرا صلدا، وجعلت تفتش بين الحاضرين حتى رأت «أبا بكر»، وكان جالسا بجوار النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه أعماها عن رؤية رسوله، فكانت لا ترى إلا «أبا بكر» فقالت: «يبا أبا بكر، أين صاحبك؟ فقد بلغنى أنه يهجونى، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر (٢) فاه. أما والله إنى لشاعرة» ثم أخذت ترتجز شعرا تهجو به النبى صلى الله عليه وسلم قائلة:

مُذمّما عصينا وأمره أبينا

لقد حمى الله رسوله من هذه المرأة الحافدة ، وأعماها ومنعها من أن تراه وتصيبه بذلك الحجر الكبير ، فلما انصرفت «قال أبو بكر» وقد استولت عليه الدهشة : «يارسول الله ، أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتنى ، لقد أخذ الله ببصرها عنى » (٣) وكان المشركون يذمون النبى صلى الله عليه وسلم ويسبونه ، ويسمونه مذمما ، ولذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم ويسبونه ، ويسمونه مذمما ، ولذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم . يقول :

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الدررص ٣٩، رواها عن وجوه كثيرة كلها صحيحة.

<sup>(</sup>٢) الفهرهو الحجر الصلب الذي يملأ اليد.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦، والبخارى جـ ٦ الحديث رقم ٣١٥٧ ص ٢٢.

«ألا تعجبون لما يصرف الله عنى من أذى قريش، يسبون مذيما، وأنا عسمد» (١) أى أن الله سبحانه قد صرف عنه أذى قريش فكانوا يوجهون شتائمهم وذمهم إلى شخص سموه مذيما، وحمى الله اسمه صلى الله عليه وسلم من سبابهم.

ولم يقف حقد «أبى لهب» وامرأته «أم جيل» عند هذا الحد، بل دفعها إلى التفكير في الكيد والإغراق في العداوة، وانضم إليها في التدبير بعض أشقياء مشركي قريش، فأجعوا أمرهم على النيل من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وإفساد حياتهن وذلك بالسعى إلى تطليقهن حتى يشغلوه هو وزوجته بهمومهن فقالوا: «إنكم قد فرغتم محمدا من همه. فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن» (<sup>٢</sup>) واجتمع المتآمرون، وطلبوا من «عتبه» وأخيه «عتيبة» ولدى «أبى لهب» أن يطلقا «رقية» و «أم كلثوم»، وأغروهما بتزويج كل واحد منها ممن يختارها من أكرم بنات قريش وأجلهن، وانبرى لهما «أبو لهب» قائلا: «رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي عمد» (<sup>٣</sup>) وقالت لها أمها «أم جيل» بصوت الآمر: إن «رقية» و «أم كلثوم» قبل أن يخضعا لأمرها فلم يكونا يستطيعان أن يخالفا لها أمراً، وطلقا زوجتهما قبل أن يدخلا بها.

وقد أساء هذا التدبير إلى «أبى لهب» وولديه، فهو تدبير تشمئز منه عامة الناس كها تحتقره النفوس الكريمة، وعمل يأباه أشراف قريش وبخاصة «بنوهاشم»، فقد كانوا أكثر الناس محافظة على مكارم الأخلاق وعلى صلة الرحم، ولكنها كانت مؤامرة غير غريبة من «أبى لهب» الذى كان قد أسلم قياده إلى امرأة حاقدة لاعقل لها وفقد بذلك كثيرا من كرامته واحترامه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٥٢ . والطبرى جـ ٢ ص ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب في ترجة رقية وترجة أم كلثوم. وكذلك أعلام النبلاء في ترجة رقبة جـ ٢ برقم ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) صبت المرأة: أي فارقت دينها . انظر ابن الأثير: أسد الغابة في ترجمة أم كلثوم برقم ٧٥٧٣ .

لنفسه وللخلق الكريم، وقد عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تعبير بقوله لربيبه «هند ابن خديجة» عندما سأله عن ذلك فقال: «إن الله أبى أن أتزوج أوأزوج إلا إلى أهل الجنة»(١).

وقد فوجئت أم المؤمنين «خديجة» بهذه المؤامرة الدنيئة، فلم يكن يخطر بسالها أن تسمتد عداوة «أم جميل» وحقد «أبى لهب» إلى هاتين الزهرتين اليانعتين اللتين ظلتا حوالي أربع سنوات في انتظار زفافها، ولكن الله الرحمن الرحيم قد أبى أن يتم هذا الزفاف. لقد كانت «أم المؤمنين» تشعر فى قرارة نفسها بالقلق وعدم الرضا كلما تذكرت أن البنتين ستذهبان يوما ما إلى بيت «أبي لهب»، وأنها سوف تعيشان تحت سقف واحمد مع «أم جميل»، فقد كانت تعرف كبرياء هذه المرأة وجبروتها وسلاطة لسانها، كما كانت تعلم سيطرتها على زوجها وعلى كل أولادها ، ولكنها كانت ترجو أن يفلح «عتبة» وأخوه «عتيبة» في الإفلات من إسار هذه السيطرة الغاشمة، وأن يصلح الله أمرهما ويهديها سواء السبيل حتى يصبحا زوجين صالحين، وظلت تنتظر حدوث هذه المعجزة طوال السنوات الأربع الماضية، ولكن العناية الإلهية الكريمة قد شملها هي وبنتها بالعطف والرعاية، فخلصت أسرة «محمد» صلى الله عليه وسلم من هذا النسب، وهي إذ تشكر الله على ذلك يمرّ ببالها خاطر يقلقها، فهي تذكر أن كبرى البنتين «رقية» (٢) قد جاوزت الحادية عشرة من عمرها، وأنها تعيش في بيئة بدوية يتزوج فيها البنات في سن التاسعة أوالعاشرة، وتزف العروس بعد ذلك بقليل إلى زوجها فما الحيلة في هذا الأمر الخطير؟ إنها لم تحسب حسابًا لهذه المفاجأة، ولكن الله يلهمها الرضا بالقضاء والقدر فتسلم أمرها وأمر ابنتيها إلى الله.

لقد غفلت «خديجة» بقلبها الطيب عن توقع مثل هذا الغدر وتلك

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الإصابة في ترجمة هند بن أبي هند برقم ٩٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب عند الترجمة لرقية ، فقد ذكر أنها ولدت وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث وثلا تون سنة .

المفاجئة، ولكن الله لا يغفل عما يعمل الظالمون، وهو وحده الذى يجعل لمن يؤمن به ويتقيه من كل هم وغم مخرجا، ومن كل ضيق فرجا، فسرعان ما فوجئت «بعثمان بن عفان» وقد تقدم إلى «محمد بن عبد الله» صلى الله عليه وسلم راجيا أن يزوجه من كريمته «رقية» كبرى البنتين.

كان «عشمان بن عفان» شابا قد اكتملت له قوة الشباب، ورجاحة العقل، وهو من أعلى قريش نسبا وحسباً وأكثرهم مالا، وكان جوادا حسن السيرة، كها كنان من أظرف شبان مكة، وأكثرهم حياء ولذلك أحبه الناس، وكان من العشرة الرواد الأوائل الذين آمنوا بالله ورسوله، كها كان من أحب المؤمنين إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه «أروى» «بنت ربيعة بن عبد شمس» من أوائل النساء اللاتى دخلن فى دين الإسلام (۱)، وهى بنت «أم حكيم» عمة النبى الكريم. وما إن سمع «عشمان بن عفان» بطلاق «رقية» حتى كاد يطير من الفرح، وهرع من فوره إلى حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجيا أن يصهر إليه فيزوجه من ابنته «رقية»، فرحب به الرسول الكريم أجمل ترحيب، وزوجه منها، وسرعان ما بنى يها فدقت الطبول، وزفت زهرة من أجمل ترحيب، وزوجه منها، وسرعان ما بنى يها فدقت الطبول، وزفت زهرة من أجمل زهرات قريش إلى

أحسن شخصين رأى إنسان «رقية» وبعلها «عشمان»(٢)

وسعدت بهذا القران «خديجة» أم المؤمنين، وانشرح صدرها، وزال ما كان يساورها من قلق على مصير ابنتها، فشكرت الله على ما يسر وما أنعم.

لقد تم هذا الزواج في وقت أخذ الصراع فيه يتصاعد بين الخير والشر، بين طغاة الكافرين الذين يعبدون الأوثان وكانوا هم الكثرة الباغية التي تحكم مكة، وبين القلة القليلة التي آمنت حتى ذلك الحين بالله ورسوله، فكان ذلك تنبيها إلى أن الله سبحانه لن يترك عبده ورسوله لبطش الطغاة

<sup>(</sup>١) ابن الأثر: أسد الغابة ترجة رقم ٦٦٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الدررص ٥٩ .

ولا لكيد السفهاء فقد جعل له بعد العسريسرا، ومما كاد له السفهاء نجاة ومخرجا.

وقد أراد الله أن يمن على رسوله مرة أخرى وسط هذا الصراع، وكان قد انقضى أكثر العام الأول في الكفاح لنشر الدعوة للإيمان بالله الواحد الأحد، إذ جاء البشير من عند «أبى العاص بن الربيع» ليبشر أم المؤمنين «خديجة» أن «زينب» تعانى آلام الخاض، فأسرعت الأم الحنون إلى كريمتها، ولسنا نعلم كم لبثت بجوار كبرى بناتها حتى يسر الله لها، فوضعتها أنثى كانت مبعث سعادة وهناء لوالديها فأسماها أبوها «أمامة». وقد أحبها جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، فكان يحمل حفيدته وهو واقف يصلى، فإذا ركع أوسجد تركها، وإذا قام حملها ثانية، وقد روى كثير من الصحابة أنه كان يخرج من المنزل وهو يحملها تدليلا فل (١). وكم كانت سعادة أم المؤمنين «خديجة» وهي تحمل أول حفيدة لها وسلم وعطفه عليها، وملأ الاطمئنان قلبها عندما رأت الحب الكبير والفرحة بين ذرعايها! وزاد من سعادتها أنها رأت حب رسول الله صلى الله عليه العظيمة التي استقبل بها والد الطفلة مقدمها، فقد اغتبط ورحب بمولدها العظيمة التي كان يبشر باستمرار السعادة والهناءة يرفرفان على منزل ابنتها «زينب» التي كانت قد جاوزت الرابعة عشرة من عمرها.

وكان زواج «رقية» من «عثمان» درسا لسفهاء مكة، فقد أحبط الله مكرهم، ولكنهم لم يخجلوا، وأعمى الحقد بصيرتهم وتمادوا في الدس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقوا إلى «أبي العاص بن الربيع»، وسعوا عنده حتى يطلق «زينب» أسوة بما فعل «عتبة» وأخوه «عتيبة» عندما طلقا زوجتيها من قبل، وأخذوا يزينون له هذه الفعلة النكراء، ويغرونه بتزويجه ممن يختار من أشرف بنات قريش وأكثرهن جمالا، ولكنه برغم عدم إيمانه

<sup>(</sup>١) متفق عليه وانظر الطبقات الكبرى جـ ١ عند ترجته لبنات الرسول ص ٢٦ وكذلك ابن الأثير: أسد الغابة ترجة أمامة بنت أبي العاص برقم ٧٧١٧.

برسالة «محمد» حتى ذلك الوقت، كان رجلا كريما، يحترم نفسه، ويوفى بعمهوده، وكان مجبا لزوجته ومخلصا لها، سعيدا في عيشته معها، قرير العين بابنسته «أميسمة»، كها كان شديد الاحترام والمحبة «لمحمد بن عبد الله»، وكمان يحبب خالته «خديجة» حببا كبيرا، ولذلك رفض في كبرياء أن يسجيب لهؤلاء السفهاء الدساسين الذين ارادوا أن يقوضوا سعادته دون حياء أوخمجل و واختقر محاولاتهم لإغرائه بالزواج من أخرى، ولذلك فقد رد عليهم قائلا: «إنى لا أفارق صاحبتى، وما أحب أن تكون لى بامرأتى امرأة من قريش». وقد استحق بذلك ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه كان صهرا كريما قام بالوفاء بحق زوجته وحق أهلها (١) ولا شك أن السيدة «خديجة» كانت تساورها الشكوك فقد كانت قبل ذلك تخشى أن يستجيب «أبو العاص» إلى هذا النفر من ضعاف الأخلاق فيخضع لإلحاحهم وينسي حق زوجته وحق ابنته عليه، أوأن ينسى عطف خالته وحبها له، ولذلك حق زوجته وحق ابنته عليه، أوأن ينسى عطف خالته وحبها له، ولذلك فقد كان فرحها عظيا عندما رد الله كيد سفهاء قريش إلى نحورهم فرجعوا فقد كان فرحها عظيا عندما رد الله كيد سفهاء قريش إلى نحورهم فرجعوا بغيظهم لم يضروا النبي وابنته «زينب» شيئا.

وازداد سفهاء المشركين مقتا وكراهية للرسول الكريم، وجعلوا يدبرون ليكيدوا له، ولا يتسع المقام هنا لذكر ما نالوه به من أذى وتكذيب فاحش واستهزاء حقير، ولكنا سوف نوجز في سرد بعض الأمثله مما نال به طغاتهم وسفهاؤهم نبى الله صلى الله عليه وسلم.

كان رسول الله يتعبد يوما فى المسجد الحرام، وكان رهط من سفهاء قريش يسمرون حول الكعبة، فأخذوا يتغامزون ويسخرون من النبى الكريم، وبنعل أبو جهل يحرضهم على أن يلقى أحدهم بسلا جزور (٢) نتن على أكتافه وهو ساجد، فذهب أشقاهم، وهو «عقبة بن أبى معيط» وحمل

<sup>(</sup>۱) منفق عليه، وانظر: ابن هشام: السيرة: جـ ۱ ص ۲۵۲ والطبرى: التاريخ جـ ۲ ص ٤٦٧ ــ ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سلا الجزور هو كرش الجمل المذبوح ويمكن تأنيثه فيقال: الكرشة وهو النعبير الشائع في مصر.

البكرشة بما فيها من قاذورات، وانتظر حتى سجد النبى ووضعها على ظهره بين كتفيه، فأخذ هؤلاء السفهاء يتضاحكون ويتمايل بعضهم على بعض من فرط السرور والابتهاج، وكان «عبد الله بن مسعود» يشاهد هذا العمل الحقير، ولكنه لم يجرؤ على الدنو ورفع القذارة عن كتفى الرسول وهو ساجد يعبد ربه. وسرعان ما وصل الخبر إلى أم المؤمنين «خديجة»، فهرعت «فاطمة الزهراء» إلى المسجد العتيق، وكانت ما تزال طفلة تناهز العاشرة من عمرها، ورفعت القاذورات عن ظهر أبيها، ثم أقبلت نحوهم تسير مرفوعة الرأس في عزة وأنفة، وكانت أشبه الناس بأبها جمالا وبهاء وفصاحة لسان (۱)، ثم وقفت أمامهم بشجاعة نادرة، وأخذت توبخهم توبيخا شديدا، فألجم الله ألسنتهم جميعا، ولم يجرؤ واحد منهم على أن يرد عليها بكلمة واحدة (۲)، ولم يستطع واحد منهم أن ينهض من مكانه. ولا شك أن الزهراء أسرعت بالعودة إلى أمها حتى تطمئنها، فقد كانت «خديجة» تحنو على زوجها حنو الأم على ولدها، وتعطف عليه عطف الأخت المخلصة على شقيقها، وتحبه حب الزوجة الوفية لزوجها.

أما النبى الكريم فإنه «لما قضى صلاته، رفع رأسه وأستقبل الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم دعا عليهم» وكرر الدعاء عليهم ثلاث مرات (٣)، فلما سمعوه اختفى المرح من وجوههم وحل محله الوجوم، ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد وقد بدا على وجهه التأثر الشديد، وسار قاصدا بيت «خديجة»، فلقيه في بعض الطريق «أبو البخترى» وقد أمسك في يده سوطا، وكان رجلا شها وسيدا من كبار سادات قريش، فلما رأى وجهه النبى الكريم أدرك على الفور أنه قد حدث له ما أغضبه فتأثر لذلك،

<sup>(</sup>١) هكذا وصفتها أم المؤمنين عائشة ، وهو وصف منفق عليه في كل تراجم الزهراء.

<sup>(</sup>٢) عنيت أكثر المصادر بذكر ما لاقاه الرسول في هذا الحادث، ومن ذلك رواية ابن هشام في السيرة وابن الجوزى في صفوة الصفوة، وقد اقتبسنا بعض ألفاظه من الصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ٢ ص ٧٤٥؛ وانظر البخاري جـ٦ الحديث ٢٤٠٠ ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٦ الحديث ٣٤٩٧ ص ٢٤٠ .

ودار بينها حوار يدل على ما كان يتحلى به القرشى الأصيل من صفات النجدة والمروءة إذا لم يشبه التعصب الأعمى، ونحن نثبت هنا بعض ما وصل إلينا من هذا الحوار: (١)

لما رأى «أبو البخترى» رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنكر وجهه فقال: ما لك؟ فقال النبى ، صلى الله عليه وسلم ، خل عنى . قال: علم الله لا أخلى عنك أو تخبرنى ما شأنك فقد أصابك شيء . فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه غير مخل عنه أخبره قال: إن «أبا جهل» أمر فطرح على فرث . قال «أبو البخترى» : هلم إلى المسجد فأتى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم فدخلا المسجد ، ثم أقبل «أبو البخترى» على «أبى جهل» فقال: يا أبا الحكم أنت الذى أمرت بمحمد فطرح عليه الفرث؟ فقال: نعم . فرفع السوط ، فضرب به رأسه ، فثار الرجال بعضهم إلى بعض وصاح «أبو جهل»: ويحكم إنما أراد «محمد» أن يلقى بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه . وهكذا أراد الله القوى العزيز أن ينتقم من أبى جهل وأن يخزيه وهو جالس بين أهله وأصحابه ، وعلى مرأى ومسمع من جميع يخزيه وهو جالس بين أهله وأصحابه ، وعلى مرأى ومسمع من جميع الحاضرين في المسجد الحرام ، فإن الله القوى العزيز لم يمهله كثيرا بل سخر أبا البخترى لنصرة نبيه ونجدته ، واضطر «أبو جهل» أن يزدرد الإذلال والمهانة قبل ذلك بقليل على يد فاطمة الزهراء (<sup>\*</sup>) .

وازدادت كراهية «عقبة بن أبى معيط» لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عنده الشجاعة للصراع معه وجها لوجه، ولكنه كان يتحين الفرصة التى يراه فيها مستغرقا في عبادة الله سبحانه فيسئ إليه، وقد لحق مرة أخرى بالنبى وهو قائم يصلى في المسجد الحرام في حجر الكعبة، فخلع

 <sup>(</sup>١) نقلاً عن الصالحي رواية عن البزاروالطبراني في الأوسط: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
 جـ ٢ ص ٧٧٤ ـــ ٥٧٥ ـــ

<sup>(</sup>۲) البخاري جد ٦ الحديث ٣٤٢٠ ص١٧٨.

«عقبة» ثوبه، ولفه حول عنق الرسول الكريم، وخنقه بأقصى ما يستطيع من قوة حتى كاد أن يقضى عليه، فهرع إليه «أبو بكر» ودفعه بقوة بعيدا عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم» (١).

واستمر نبى الله صلى الله عليه وسلم مثابرا على أداء رسائته ، متغاضيا عن سفاهة المشركين ، صابرا كما صبر من قبل أنبياء الله ورسله ، ولكن كان استهزاؤهم به ، وأذاهم له ، يزدادان يوما بعد يوم ، حتى أنه خرج فى أحد الأيام من بيته داعيا إلى الله «فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه ، لا فرق فى ذلك بين حر وعبد » (٢) فعاد إلى بيته حزين النفس ، ضيق الصدر ، واستقبلته «خديجة » رضى الله عنها فما زالت به تغمره بعطفها حتى خفف الله عنه ، «فقد كان لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها » (٣) .

وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته إلى المسجد الحرام، وجلس مع «الوليد بن المغيرة» ومن يلتف حوله، وأخذ يدعوهم إلى الإسلام مبينا لهم ما جاء به من فضائل، وأن الله أنزله رحمة للناس، فعرض له «النضر بن الحارث» وأخذ يجادله بغيرالحق، فازال النبي صلى الله عليه وسلم به حتى أفحمه، ولكنه على الرغم من ذلك لم يرتدع وتطاول عليه، فأنذرهم الرسول نارا وقودها الناس الذين لا يؤمنون بالله، والحجارة التي يعبدونها من دون الله سبحانه (أ) وتلا عليهم قوله تعالى:

﴿ إِنَّكُرْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ \* لَوْ كَانَ هَتَوُلَآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرُدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ \* لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا كَانَ هَتَوُلَآءِ ءَالِهَةَ مَّا فَيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا كَانَ هَتَوُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا فَيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا كَانَ هَتَوُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا فَيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا كَانَ هَتَوُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا فَيهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ \* لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ (°)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، وانظر ابن عبد البر: الدررص ٤٥، والبخارى جـ٦ الحديث ٣٤٢١ ص ١٧٩ ـ ١٨٠ ـ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٩١ . (٣) متفق عليه في كتب السيرة والتراجم والطبقات .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة ص ٣٥٨ ــ ٣٥٩. (٥) سورة الأنبياء: الآيات ٩٨ ــ ١٠٠٠

وكان أشد المشركين عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين «أبو جهل»، فقد كان أكثرهم سفاهة وتعرضا للنبى صلى الله عليه وسلم. وكان كلما اشتد عناده ركب رأسه، ووسوس له شيطانه أن يمد يده إليه بالأذى، حماه الله منه ورده مخذولا مدحورا أمام جمهرة المشركين. وقد حدث مرة أن اجتمع نفر كبير منهم فى المسجد الحرام، فأخبرهم أنه قد اعتزم أن يتربص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يضربه بحجر كبير وهو ساجد أثناء الصلاة حتى يهشم رأسه ويقضى بذلك عليه ولقريش أن تحميه بعد ذلك من «بنى عبد مناف» أو تسلمه إليهم ليأخذوا بثأرهم منه، فوعده زعاء قريش بالوقوف خلفه وحمايته وقالوا: «والله لا نسلمك لشيء أبداً ، فامض لما تريد» (١).

وفى صباح اليوم التالى بكر «أبو جهل» فى الذهاب إلى المسجد العتيق وقد أعد حجرا كبيرا لا يستطيع حمله إلا بشق النفس، وبكر عدد كبير من مشركى قريش، وأخذوا ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم طاف كعادته بالكعبة ثم قام يصلى بين الركن اليمانى والحجر الأسود مستقبلا المسجد الأقصى، فلما سجد حمل أبو جهل الحجر وسار نحوه بخطى ثقيلة وهو يكاد لا يستطيع حمله، وما كاد يقترب منه حتى قذف الله فى قلبه الرعب، وتيبست يداه على الحجر، وأخذ يرتعش خوفا وفزعا، فرمى بالحجر بعيدا عن النبى صلى الله عليه وسلم وعاد نحوهم مهزوما مدحورا لا تكاد بقوى قدماه على حمله، وقد امتقع وجهه من شدة الرعب الذى استحوذ عليه .

وهرع إليه أصحابه مدهوشين مذعورين وهم يسألون: «ما لك يا أبا الحكم؟».

وسكت «أبو جهل» فترة ليست بالقصيرة وهو يحاول أن يلتقط أنفاسه ثم أخذ يقص عليهم ما حدث له ، فقال إنه اعتزم أن ينفذ وعيده الذى ردده بالأمس ، ولكنه ما كاد يقترب من «محمد» حتى أقبل نحوه فحل ضخم من

<sup>(</sup>۱) النوبری جـ ۱۹ ص ۲۱۷.

فحول الإبل لم ير مشله من قبل فى ضخامة جسمه ، وعظيم حجم رأسه ، وطول رقبته ، وأخذ يدنو منه وقد فتح فاه فبرزت له أنياب كبيرة ضخمة لم ير لها طول حياته مثيلا ، فلما اقترب منه هم أن يفترسه فذعر منه ، ولم ينج من شره إلا بعد إلقاء الحجر بعيدا عن «محمد».

وانتشر الخبر بسرعة البرق في أرجاء مكة كلها ، وفرح المؤمنون جميعا ، وعلى رأسهم أم المؤمنين «خديجة» بنجاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلموا أن الله القوى العزيز هو الذي حماه ، وهو الذي سيحميه من غدر المشركين ، وعلمت مكة كلها ، من آمن منها ومن لم يؤمن بعد ، أن ،السماء حفظت «محمدا» من كيد «أبي جهل» ، وحمته من غدره (١) ، وامتلأ قلب «أبي جهل» رعبا وفزعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فازداد له كراهية ولمن تبعه بغضا وحقدا ، وصمم على الكيد لهم جميعا ما استطاع إلى ذلك سبيلا .

وحدث أن وفد على مكة تاجر إراشى (٢) ومعه قطيع من الإبل، الشتراها منه «أبو جهل»، وبعد أن استولى على الإبل أخذ يماطله فلم يدفع له ثمنها، وكلما ألح التاجر في طلب حقوقه، ماطله «أبوجهل»، فذهب الإراشي إلى المسجد الحرام، وأخذ يستجير بالمجتمعين في أندية قريش راجيا أن يدلوه على رجل يستطيع أن يأخذ له حقه من «أبي الحكم»، وظن بعض المشركين أنهم يستطيعون أن يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في الناحية المقابلة لهم من المسجد، فأشاروا إليه وقالوا إن هذا الرجل هو الذي يستطيع أن يأخذ لك حقك منه.

وأسرع الإراشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا عبد الله،

<sup>(</sup>١) هذه القصة رويت في أكثر كتب السيرة وقد اعتمدنا على ما رواه النويرى في نهاية الأرب جـ ١٩ صـ ٢١٧ ــ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) إراشي: رجل من فروع قبيلة خثعم.

إن «أبا الحكم» قد غلبنى على حق لى قبله، وأنا غريب وابن سبيل، وله سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤدينى عليه (١)، فأشاروا إليك، فخذ لى حقى منه يرحمك الله)(٢).

ونهض النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «انطلق إليه» وخرج قاصدا بيت «أبى جهل» يتبعه الإراشى. واستولت الدهشة على المشركين فقالوا لرجل منهم: «اتبعها فانظر ماذا يصنع».

وضرب الرسول باب «أبى جهل» فقال: من هذا؟ فقال: «محمد، فاخرج إلى». فخرج وقد انتقع لونه فقال له الرسول بصوت الآمر: «اعط هذا الرجل حقه» فقال وقد استولى عليه الذعر، «نعم، لا يبرح حتى أعطيه الذى له». ودخل المنزل، فخرج بحقه فدفعه إليه، وعندئذ انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن قال للإراشى: «الحق بشأنك».

وكان الإراشى وفيا فلم يرض أن ينصرف إلى العناية بشأنه قبل أن يعلن على الملأ أن هذا الرجل الذى دلوه عليه، ولم يكن يعرفه من قبل، قد استنقذ له كل حقوقه، فقصد إلى نادى المشركين، ووقف عليهم سعيدا وهو يقول: «جزاه الله خيرا، فقد والله أخذ لى حقى». وجاء الرجل الذى بعثوه خلفها فروى لهم ما رأى وما سمع.

واستولى العجب على المشركين، وأصابهم شىء من الخوف، ولكنهم لم يستطيعوا أن يكتموا سخريتهم من «أبى جهل» عندما جاء إليهم يجر رجليه خزيا قائلين: «ويلك! والله مارأينا مثل ماصنعت قط!» قال: «ويحكم! والله ما هو إلا أن ضرب على بابى، وسمعت صوته، فلئت رعبا، ثم

<sup>(</sup>١) أي يأخذ لي حقى منه.

 <sup>(</sup>۲) قصة الإراشي مذكورة في كثير من كتب السيرة ، وقد اعتمدنا على رواية النويري جـ ۱۹
 ۲۱۸ — ۲۱۸ .

خرجت إليه، وإن فوق رأسه لفحلا ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني» (١).

ولم يالبيث أن انتشر الخبر في أم القرى وذاع، ووصل إلى جميع الأسماع، وازداد إيمان المسلمين أن الله حافظ نبيه من كل شرحتى يُبلغ رسالته، وأنه سبحانه سيخزى الذين ظلموا، ويرد كيدهم في نحورهم كما أخزى وأذل «أباجهل» أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فقد انشرحت صدورهم واطمأنت نفوسهم، وسعدت السيدة «خديجة» بهذه الرعاية الكريمة التي أسبغها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأيقنت أن الله حافظه وجاعل له من كل شر غرجا، ومبطل كيد المشركين.

وازدادت عداوة «أبى جهل» لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد بغضه له، فر به يوما عند الصفا، فوقف قبالته وأخذ ينهره ويهزأ منه ويعيبه ويعيب دينه، ويحقر من شأنه، والنبى جالس تحف به المهابة، صابر على أذاه كما صبر من قبل أولو العزم من الرسل على ما أصابهم من سفهاء قومهم، ورأى أن من الحكمة أن لايرد على هذا المشرك الذى ملأ الله قلبه حقدا على رسوله، فوقف بالقرب منه ولم يجرؤ أن يدنو منه. وانصرف المشرك إلى المسجد ليسمر مع أعوانه وأقرانه، ورجع النبى إلى بيته حيث كانت أم المؤمنين ترحب به، وتعطف عليه وتواسيه بحنانها وتهون عليه أمر جميع المشركين حتى يزيل الله بفضلها ما كان يشعر به من ألم وهم.

وكانت جارية «لعبد الله بن جدعان» ترى وتسمع من منزلها عند الصفا سفاهة «أبى جهل» وعدوانه على النبى صلى الله عليه وسلم، ولم تلبث أن مر بها «حزة بن عبد المطلب» عائداً إلى مكة من رحلة للصيد وقد تقلد قوسه، وحمل سهامه فقالت له: «يا أبا عماره»، لو رأيت ما لقى ابن أخيك

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب: جـ ١٦ ص ٢١٩ . هامته: رأسه، قصيرته: رقبته . والمعنى أنه لو امتنع عن أداء حق الإراشي لأكله الفحل ولم يبق عليه، وانظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٨٩ ـــ ٣٩٠ .

«محمد» آنفا من أبى الحكم بن هشام: وجده هاهنا جالسا، فآذاه وسبه، وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه، ولم يكلمه «محمد» صلى الله عليه وسلم.

واستولى الغضب على «حمزة»، ولكنه أسره فى نفسه، وأسرع نحو المسجد العتيق، وكان من عادته أن يطوف بالكعبة إذا عاد من الصيد قبل أن يرجع إلى منزله، وكان من عادته كذلك أن يقف على كل ناد من أندية قريش فيسلم عليهم، ويتحدث إليهم، ولكن السخط والغضب كانا قد اشتدا به هذه المرة، فلم يفعل، وأخذ يجول ببصره باحثا عن «أبى جهل» حتى وجهه جالسا فى قومه، «فأقبل نحوه، حتى إذا قام على رأسه (١) رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة» ثم قال: «أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟ فَرُدَ على ذلك إن استطعت». وسال الدم غزيرا من رأس «أبى ما يقول ؟ فَرُدَ على ذلك إن استطعت». وسال الدم غزيرا من رأس «أبى بهل»، وبهت قومه من «بنى يخزوم» لهذه المفاجأة، ولكن «أبا جهل» احتمل الألم والإهانة، وخشى نشوب صراع دموى بين قومه «وبنى عبد مناف» فقال لأتباعه: «دعوا أبا عمارة، فإنى قد سببت ابن أخيه سبا قبيحاً» (٢).

وسرى الخبر بسرعة الريح الخاطفة في أرجاء «أم القرى»، وعلم كل من فيها أن «حمزة بن عبد المطلب» قد ثأر لابن أخيه من «أبي جهل» الذي آثر احتمال الإهانة ورد أهله وأتباعه عن «حمزة»، أعز فتى في قريش كلها، وأشدهم شكيمة وأنفة وانتصارا للحق. وأن «حمزة» لم يكتف بالنيل من «أبي جهل» على مرأى ومسمع من أهله من «بني غزوم»، بل أعلن أمام المجتمعين في نوادي قريش أنه اعتنق الإسلام وترك عبادة الأصنام، فلم يجرؤ أحد على الاعتراض على ذلك.

<sup>(</sup>١) المقصود وقف أمامه مباشرة.

 <sup>(</sup>۲) إسلام حمزة روته كل كتب السيرة، وقد اعتمدنا على رواية ابن هشام جـ١ ص ٢٩١ ــ ٢٩٢.
 شج رأسه شجه منكرة: جرحه جرحاً غائراً.

وتركهم «حزة» وانصرف معززا مكرما إلى داره، فلما خلا إلى نفسه جعل يفكر في أمره، وبات طوال تلك الليلة يؤرقه الندم لتسرعه في إعلان إسلامه وترك دين آبائه، حتى إذا أصبح الصباح بكر بالطواف حول الكعبة متضرعا إلى الله أن يهديه الصراط المستقيم، فشرح الله صدره للإيمان بالوحدانية، ومما يؤثر عنه في ذلك قوله: «لما احتملني الغضب، وقلت أنا على قوله أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي، وبت من الشك في أمر عظيم، لا أكتحل بنوم (١)، ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله سبحانه أن يشرح صدري للحق، ويذهب عنى الريب، فما استتممت دعائي (١) حتى راح عنى الباطل وامتلاً قلبي يقينا، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما كان من أمرى، فدعا لى بأن يثبتني الله. ورُوى أنه عليه وسلم فأخبرته بما كان من أمرى، فدعا لى بأن يثبتني الله. ورُوى أنه قال: أشهد إنك لصادق، فأظهر يا بن أخى دينك، فوالله ما أحب أن لى ما أظلمته الساء وأنى على دينى الأول». فلما ثبت الإيمان أنشد أبياتا من اتقطف منها (٣):

حمدت الله حين همدى فوادى لمديسن جماء من رب عزيز إذا تُليت رسالته عمليا رسائل جماء أحمد من هداها

إلى الإسلام والدين الحنيف خبير بالعباد بهم لطيف تحدر دمع ذى اللب الحصيف بآيات مسبينة الحروف

وهزت هذه الأخبار المجتمع كله في مكة في العام الخامس من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم (أ)، وانتشر هذا الشعر في جميع أرجائها، وأصبح ذلك كله حديث الناس في بيوتهم، وفي منتدياتهم وكان لكل فريق منهم رأيه.

<sup>(</sup>١) المراد أنه لم يذق طعم النوم.

<sup>(</sup>٢) أي لما أتم دعاءه.

<sup>(</sup>٣) الصالحي، سبل الحدى والرشاد جـ ٢ ص ٤٤٤ ـــ ٤٤٠.

 <sup>(</sup>٤) هو العام الثانى من الجهر بالدعوة وانظر: أسد الغابة جـ ٢ ترجة حمزة برقم ١٢٥١ ص ٥١؛ ونهاية الأرب: جـ ١٦ ص ٢٠٩.

أما المؤمنون فقد رأوا أن إسلام «حمزة» كان نصرا مبينا أعز الله به نبيه، وإكراما أراد به الله لرسوله زيادة في الحماية والمنعة، كما أراد به لدينه الانتشار بين الناس، فقد أخذ «حمزة» يدعو علانية لدين الإسلام (١)، ولا شك أن آل البيت جميعا، وعلى رأسهم «خديجة» أم المؤمنين، كانوا أسعد الناس بإيمان «حمزة»، وأنهم رأوا فيه بشرى بنصر لدين الله الواحد الأحد.

ورأى طغاة المشركين أن إسلام «حمزة بن عبد المطلب» كان نصرا كبيرا لهذا الدين الجديد، وأن «محمدا» قد ازداد به عزا ومنعة وليس من اليسير أن يتالوه بالأذى بعد ذلك اليوم، كما أن فى إسلامه شحذا لعزائم المسلمين، وتقوية لنفوس المستضعفين منهم، وتشجيعا لغيرهم على اللحاق بهم واعتناق دينهم، وفى ذلك أسوأ نذير لقريش بانتشار الإسلام إذا لم يتداركوا الأمر ويعملوا على إحباطه على الفور، ولذلك فقد قرروا أن يوغلوا فى العبيد أو من الموالى أو من المستضعفين من قريش الذين لم تحمهم عشائرهم وتركوهم لينال منهم المشركون، وأن يشتطوا فى ذلك وينزلوا بهم أشد أنواع العذاب والتنكيل حتى يفارقوا دين «محمد» ويعودوا إلى ما كان عليه آباؤهم.

وقد قابل المسلمون في البداية هذا الطغيان بالعودة إلى إخفاء إسلامهم، وكانوا يستخفون في دار «أبى عبد الله الأرقم بن أبى الأرقم» بجوار الصفا، فهناك كانوا يلتقون برسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث يقيمون الصلاة، ويحفظهم ما ينزل من آيات القرآن فور نزولها.

﴿ يَتَكُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُرَّكِ كُمْ وَيُعَلِّمُكُو ٱلْكِتَ لَبَ وَآلِحِكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَ لَبَ وَآلِحِكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَ لَبَ وَآلِحِكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) متفق عليه وانظر الطبقات الكبرى جـ ١، القسم الأول ص ١٣٣ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٥١.

ثم يسهر على الإشراف عليهم وهم يعملون بما علمهم وينفذون تعاليم الإسلام. فكانت هذه الدار أول مدرسة إسلامية يقترن فيها طلب العلم بالعمل الصالح تحت إرشاد المعلم الأول للمسلمين «محمد بن عبد الله» صلى الله عليه وسلم، فهناك رباهم تربية دينيه علميه خلقية، فكان لهم أبا رؤوفا رحيا، ومعلما وموجها صادقا أمينا. الجميع كانوا أبناءه، يتساوى في ذلك الغني والفقير، والقوى والضعيف، والحر والعبد، فهم جميعا سواسية لديه كأسنان المشط، لافضل لعربى منهم على أعجمي إلا بالتقوى. يغرس فيهم حب طلب العلم، ويدعوهم إلى التفكير في خلق السماوات والأرض وما فيهن كما أمرهم الله بذلك في كتابه الكريم، ويربيهم على مكارم الأخلاق ويعودهم عليها ضاربًا بنفسه المثل فهو لايقول إلا صدقًا، ولايفعل إلا خيرًا، شعاره الإيمان بالله والحب والعفو، ويتعاون ويتشاور معهم في أمور دنياهم كواحد منهم، وألف الله بين قلوبهم حتى أصبح هو وتلاميذه ومن تبعهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله ولا يحيدون عن الحق والعدل، وهكذا أعدهم في هذه المدرسة ليكونوا خير دعاة للإسلام، وبذلك استطاعوا تحت قيادته الحكيمة أن يوحدوا الأمة العربية ويبعثوها من سباتها، وأن يكونوا منها في حياته أمة تعبد إلها واحدا، ولها حكومة مركزية واحدة، وأن يكونوا منها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أمة سادت جميع الأمم المتحضرة بفضل حسن قيادتهم، ولذلك فلا غرو أن ينبغ من بين رجال هذه المدرسة علماء أفذاذ مثل «عبد الله ابن مسعود» وأنّ يتألق من بينهم ساسة وأبطال عظهاء في الحرب والسلم مثل «أبي بكر وعمر وعشمان وعلى بن أبي طالب» الذي قاد جيش المسلمين إلى النصر على يهود خيبر ومثل «أبي عبيدة بن الجراح» أمين الأمة الإسلامية الذي انتهت إليه قيادة جيوش المسلمين في فتح الشام، و «سعد بن أبي وقاص» قائد جيوش المسلمين في فتح فارس وبطل القادسية.

واجتمع نفر من طغاة المشركين في حجر إبراهيم بجوار الكعبة ، وأخذوا يكيدون كيدهم ، وقد هالهم أن «محمدا» قد بدأ يذيع أمره ، وينتشر دينه ،

وأنه عاب دينهم، وشتم آلهتهم، ووصف زعاءهم الذين يعبدون الأصنام بأنهم قوم لايفقهون، وأنه ليست لهم عقول يميزون بها، وبعد طول جدال ونقاش أجمع هؤلاء النفر على أنه لا توجد وسيلة للخلاص من «محمد» إلا بقتله والقضاء على دعوته في مهدها مها تحملوا في سبيل ذلك من حرب طاحنة يشنها عليهم «بنوعبد مناف» ومن يناصرهم، فلما انتهوا إلى هذا الرأى، وجدوا أن الوسيلة الوحيدة لتحقيقه هي أن يتجمعوا ويتحدوا رجلاً واحداً، فإذا دخل «محمد» المسجد الحرام التفوا حوله وانهالوا عليه جميعا طعنا وضربا حتى يخر قتيلا. واطمأنت نفوسهم الشريرة إلى هذا التدبير الحقير، وتعاقدوا عليه، وأقسموا على تنفيذه وأشهدوا على ذلك أصنامهم المرصوصة حول الكعبة.

هكذا دبروا أمرهم، ومكروا مكرهم، ومكر الله الذي يحمى رسوله، والله خير الماكرين، فأحبط مكرهم، وأفسد تدبيرهم، فقد سمعت «فاطمة الزهراء» ماكانوا يدبرون، فعادت مسرعة إلى بيت أبيها، وماكادت تدخله حتى انفجرت باكية، وألقت بنفسها في حضن السيدة «خديجة» أم المؤمنين، وكلما حاولت الأم أن توقف بكاء طفلتها زاد نحيبها، حتى دخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاهما كعادته هادئ النفس مما أشاع فيها الطمأنينة، وأخذت الطفلة التي لم تكن قد بلغت بعد الحادية عشرة من عمرها تحدثه قائلة: «هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك! فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك» (١).

وتلقى النبى صلى الله عليه وسلم الخبر فى هدوء الواثق من نفسه، المطمئن إلى نصرة ربه، فطلب من بنيته أن تأتيه بماء ليتوضأ، وازداد اطمئنان الصبية، وأسرعت فأحضرت له ماطلب. فلما توضأ خرج متجها

<sup>(</sup>١) العبارة مما رواه الإمام أحمد. انظر الفتح الرباني جـ ٧٠ ص ٢٠٣ ، وانظر كذلك المنتخب من السنة النبوية الشريفة: المجلد الأول ، القسم الثاني ، الباب الثالث ص ١٠٣ ـ ١٠٤ .

ناحية الكعبة وقد أحاطت به هالة من المهابة والجلال ، فلما دخل عليهم المسجد انتقعت (١) وجوههم وغاض منها الدم ، وخفضوا من مهابته أبصارهم ، وأفقدتهم الدهشة تذكر ما تعاقدوا عليه فلم يستطع أحدهم أن يرفع بصره إليه بل خفضوا رءوسهم حتى بلغت أذقانهم صدورهم ، وأذهلتهم المفاجأة فلم يتحرك أحدهم من مكانه على حين كان رسول الله مستمرا في السير نحوهم في خطى متئدة ، حتى إذا وقف على رءوسهم تجلت قوة شخصيته ومهابته «فأخذ قبضة من التراب وقال: «شاهت الوجوه (٢) ثم حصبهم بها (٣) . فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا» (٤) .

وليس يخامرنا شك في أن «أم المؤمنين خديجة» و «فاطمة الزهراء» لم يهدأ لهما بال حتى عاد إليها نبى الله سالما غانما ، فقد تجلت شجاعته وقوة شخصيته التي وهبها الله له في هذا الحادث ، وفي كثير غيره من الحوادث المشابهة له التي تآمر فيها عليه شياطين قريش مما لانستطيع هنا إلا أن نكتفى بذكر بعضه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستخدم هذه المواهب الربانية إلا عندما تستفحل المخاطر وتتأزم الأمور . ومن أمثلة احتماله صلى الله عليه وسلم للأذى وصبره على السخرية كما صبر الأنبياء من قبل ، ما سبق أن رويناه ، عندما تصدى له وآذاه «أبو جهل» عند الصفا فقد احتمال الأذى صابرا ولم يرد عليه ، مما أثار عطف عمه «حمزة بن عبد الطلب» وكان سببا من أسباب هداية الله له ودخوله في دين الإسلام ، والشأر لنبي الله من «أبى جهل» .

ولابد لنا من وقفة أخرى عند هذا الحادث، فقد كانت «الزهراء» في

<sup>(</sup>١) انتقع وامتقع بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) المعنى قبح الله وجوهكم.

<sup>(</sup>٣) حصبهم بها أى قذفهم بها .

<sup>(</sup>٤) العبارة ثما رواه الإمام أحمد، وهي بقية العبارة السابق ذكرها.

ذلك الوقت في مرحلة الطفولة ولم تكن قد بلغت بعد الحادية عشرة من عمرها، فهل كان ذهابها للمسجد الحرام من باب المصادفة، أم أن أمها «خديجة» هي التي رأت، بما كانت توصف به من بعد النظر وحسن التدبير، أن تعرف ما كان يدور في نوادي قريش قبل موعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام حتى تطمئن ألا يصيبه مكروه مما يدبره له شياطين الوثنيين؟ إننا غيل إلى ترجيح أن الله سبحانه قد هداها إلى ذلك محافظة على رسوله الكريم، فالله، سبحانه هو الذي هداها، بما حباها من صفاء النفس ونورانيها، وشفافية الروح وقوة بصيرتها، وهو ما نطلق عليه في زماننا هذا بالحاسة السادسة التي يهبها الخلاق العظيم لمن يصطفيهم.

إننا نرجح أن الله سبحانه وتعالى هو الذى هدى «أم المؤمنين خديجة» إلى إيفاد «الزهراء» تستطلع الأخبار وتقف على ما يدور فى مجالس الكفار، و يدعونا إلى ترجيح ذلك ايماننا بقوله تعالى:

﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ه٩ .

# 

﴿ وَمَن يُهَاجِّر فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَكُ كَثِيرًا وَسَعَةُ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ مِ عُمَهَاجِّرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكُهُ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ مِ عُمَهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُدْرِكُهُ اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى آللَهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

(سورة النساء الآية ١٠٠)

### الفصل السادس

## صراع بين قوة الحق وقسوة الطغاة

ومضى أكثر من عام على بدء هذا الصراع، وكان النبى طوال هذه الفترة منصرفا إلى الجهر والكفاح في سبيل تبليغ رسالته متوكلا على الواحد الديان، ومستعينا بالصبر والإيمان، وكان يسانده في ذلك كل من آمن بالله واليوم الآخر، وكان موسم الحج قد اقترب، فاجتمع أساطين الأرستقراطية القرشية، وأخذوا يتدارسون أمرهم بينهم، فاذا سيقولون لزعاء القبائل العربية عندما يفدون إلى مكة ؟ وكان «الوليد بن المغيرة المخزومي» أكبر المجتمعين سنا، ومن أكثرهم مالا وولدا، ومن أعلمهم بالشعر العربي القديم، ولذلك كانوا يجلونه ويحترمونه، فقال لهم: «يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجعوا فيه رأيا واحدا، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، ويرد قولكم بعضه. بعضا. قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل، وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع »(١) فأخذ كل واحد منهم يختلق وصفا «لحمد» يتفقون على إذاعته بين القبائل العربية، وكثرت المقترحات، وطال الجدل يستمع إليهم ويفند تلك المقترحات الواحد تلو الآخر، وكان بين ما عرضوه عليه قول أحدهم: «نقول إنه كاهن» فرد عليه من بين ما عرضوه عليه قول أحدهم: «نقول إنه كاهن» فرد عليه من بين ما عرضوه عليه قول أحدهم: «نقول إنه كاهن» فرد عليه من بين ما عرضوه عليه قول أحدهم: «نقول إنه كاهن» فرد عليه من بين ما عرضوه عليه قول أحدهم: «نقول إنه كاهن» فرد عليه من بين ما عرضوه عليه قول أحدهم: «نقول إنه كاهن» فرد عليه من بين ما عرضوه عليه قول أحدهم: «نقول إنه كاهن» فرد عليه من بين ما عرضوه عليه قول أحدهم: «نقول إنه كاهن» فرد عليه عليه قول أحدهن»

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جد١ ص ٢٧٠.

«الوليد»: «والله ما هو بكاهن، فإنه لا يتمتم تمتمة الكهان، ولا يسجع مثل سجعهم». وقال آخر: نذيع أنه مجنون، فقال الوليد: «ما هو بمجنون، فقد رأينا الجنون وعرفناه، وليست به صفة من صفاته». وقال ثالث: نقول شاعر، فقال الوليد: «لقد عرفنا كل ضروب الشعر وأنواعه، ولقد نظرنا فيا قال الرجل، فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلوا ولا يُعلى عليه».

وهنا السقط في يد الأرستقراطية الوثنية، وشعروا بشيء من الضيق فسألوه وقد نفد صبرهم، فماذا سوف نقول للقبائل عندما تأتى للحج ؟.

وتريث «الوليد»، وأخذ يفكر وهو يحاول أن يختلق شيئا آخر، وأطال الشفكير، وتروَّى فيه، ثم قَطب جبينه وكأنه كان يعتصر رأسه، فركبه الكبرياء وعدل عها وصف به القرآن من الحلاوة والطلاوة، وأنه يعلو ولا يعلى عليه فقال: «إن أقرب القول أن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته» (١).

واستراح زعاء الأرستقراطية الوثنية إلى هذا القول، واتفقوا فيا بينهم أن يذهب كل فريق منهم إلى طريق من الطرق المؤدية إلى مكة إذا حان موسم الحج، فإذا مر بهم أحد حذروه «محمدا»، وخوفوه من مقابلته ومن الاستماع إلى حتى لا يناله بسحره، وقد أنزل الله في «الوليد بن المغيرة المخزومي» قوله: (٢).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٧٠ ــ ٢٧١

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر: الآيات ١١ ــ ٢٧ ، وانظر أبا الحسن النيسابورى: أسباب النزول ص ٢٥٠ ــ ٢٥١ وتفسير ابن كثير لسورة المدثر.

وخشى «أبوطالب» أن يكون لتآمر قريش تأثير على جاهير العرب العوافدين على مكة فى موسم الحج، فتصيب بعض تلك الحشود «عمدا» بمكروه، فأنشد قصيدة عامرة، تعوذ فيها بالكعبة المشرفة، وبما يقدمه هو و«بنوهاشم» من خدمات فى سقاية الحج وخدمة البيت الحرام، ثم عتب على زعماء قريش وقوفهم ضد «محمد»، وتحاملهم عليه، وأعلن عزمه هو، «وبنو هاشم» على بسط حمايتهم على ابن أخيه، وانهم لن يتركوه، ولن يسلموه لأحد ما داموا على قيد الحياة، ونحن نختار منها قوله: (١).

ولما رأيت السقوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العُرَى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل فأحضرت عند البيت رهطى وإخوتى وأمسكت من أثوابه بالوصائل(٢) أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أومُلح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق فى الدين مالم نحاول وبالبيت، حق البيت، من بطن مكة وبالله إن الله ليسس بغافل وبالجير المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل(٢) فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتقى الله عاذل

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٧٢ ـ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) المقصود أنه تعلق مستجيراً بأستار الكعبة.

<sup>(</sup>٣) اكتنفوه: أحاطوا به.

إلى أن يقول:

كذبتم وبسيت الله نُبزى محمدا

إلى قوله:

وكان لنا حوض السقاية فيهم شباب من المطّيبين وهاشم

ونحن الكُدى من غالب والكواهل (٢) كبيض السيوف بن أيدى الصياقل

ولما نطاعن دونه ونشاضل(١)

ونلهل عن أبنائنا والحلائل

إلى قوله:

لقد علموا أن ابننا لامكذَّبُ فأصبح فينا أحمدٌ في أرومَةٍ حيدِبْت بنفسى دونه وحميته

لدينا ولا يُعْنَى بقول الأباطل تُقَصِّرُ عنه سَوْرَةُ المتطاول ودافعت عنه بالذرا والكلاكل(٣)

وأخذ شعر «أبى طالب» ينتشر فى مكة كلها، وكان رواة الشعر وحفاظه يذيعونه بين الوافدين على مكة من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، فكان العرب يستملحونه، ويستعبدون إنشاده، وقضى الشعر على أراجيف الأرستقراطية القرشية، فطاشت سهامهم. لقد أرادوا أن ينفّروا العرب جميعا من «محمد» ومن دعوته، ولكنهم أصبحوا وسيلة من وسائل الإعلام عن ظهور دين جديد، وأن حامل لوائه هو «محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب» دين جديد، وأن حامل لوائه هو «محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب» صار هذا الخبر بين القبائل، حتى صار هذا الدين حديث القوم طوال موسم الحج ذلك العام، فلما عاد القوم انتقل معهم خبر هذا الدين الجديد إلى مواطنهم، فذكر لأول مرة فى مدينة يشرب، وكان بداية لعلم قبيلتى الأوس والحررج بظهور النبى المنتظر الذى

<sup>(</sup>١) المقصود: كذبتم عندما قلتم إننا سوف نقهر محمداً ، ولكنا سوف نطاعن ذوداً عنه ولن نسلمه كما هو وارد في البيت التالي.

<sup>(</sup>٢) نحن الكدى: أولوا بأس وعزة . الكواهل: السند.

<sup>(</sup>٣) حدب: عطف.

طالما حدّثهم عنه أحبار اليهود الذين كانوا يستوطنون تلك المدينة (١) منذ عهد بعيد.

ومرت بضعة شهور من العام الثانى للجهر بالدعوة ، والنبى المجاهد ماض فى طريق تبليغ دعوة ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، محتملا فى سبيل ذلك ما يلاقيه من إيذاء المشركين ، والاستهزاء به ، والتكذيب لرسالته ، وكان يحز فى نفسه ما يراه من تعذيبهم لأتباعه بصورة بشعة محاولين أن يردوهم عن دينهم ، والسيدة «خديجة» ترقب ذلك كله ، وتتابع ما يحدث أولا بأول ، باذلة أقصى ما تستطيع للتخفيف عن رسول اله صلى الله عليه وسلم ومساندته ، وكلها ثقة فى توفيق الله له ونصره إياه ، وفى أن قوة عزية زوجها وصبره ستكونان له عونا حتى يبلغ الرسالة ويؤدى الأمانة .

واستمر النبى الكريم يجاهد في سبيل الله، ويبذل أقصى ما يستطيع لنشر الدعوة إلى الإسلام، ونبذ عبادة الأوثان، غير عابئ بما يقابله من صعاب ومشقة، وكان عمه «أبوطالب» يحميه ويقف من وراء عمه «بنوهاشم» و «بنوالمطلب»، ويشدمن أزره كل مَنْ آمن بالله واليوم الآخر، وكانت أكثر بطون قريش في بداية الجهر بالدعوة تحمى كل من تعلم بإسلامه من رجالها عافظة على حُرمة صلة الرحم، واعتزازا بكرامة العشيرة أن يصيب أى فرد من أفرادها هوان أومذلة، وهي عادة كان العرب يفخرون بالمحافظة عليها، فلها أقبل الناس على الدخول في الإسلام، وانتقم «حمزة ابن عبد المطلب» من «أبي جهل» جزاء اعتدائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاذل «أبو جهل» ولم يرة الإهانة التي لحقته وهو جالس في ناديه بالبيت الحرام على مسمع ومرأى من أهله وأنصاره، ثارت شيوخ قريش وشبانها، وفقدوا صوابهم، ووثبت كل بطن من بطونها على من علموا دخولهم في دين «عجمد» من أفراد عشيرتهم، وأخذوا

<sup>(</sup>١) ابن هشام: جـ١ ص ٢٧٢ ـ ٢٨٠.

يعذبونهم وينزلون بهم من صنوف التنكيل أبشعها آملين أن يردوهم إلى ملتهم وأن يسجدوا للأصنام التى طالما سجد لها آباؤهم وأجدادهم، وأن يكفروا بدين «محمد» (١).

وقد كان «أبو بكر بن أبى قحافة» أول هدف أصابه المشركون، فقد كان أصدق صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر أعوانه.

ويكفى أن نشير، فى إيجاز، لبعض ماناله من شياطينهم، ذلك أن قومه كانوا قد قاموا بحسمايته فى بداية ظهور الإسلام، لكنهم أسلموا أمره إلى المشركين يفعلون به مايشاءون بعد أن أعلن إسلامه، ودعا إلى الإسلام مناصرا دين «عسمد»، فلقيه يوما أحد سفهاء قريش، وحثا على رأسه التراب على مرأى من بعض رؤساء العشائر، فقال «أبو بكر» لأحدهم: «ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟» فرد عليه فى جفاء متشفيا: «أنت فعلت ذلك بنفسك» (٢). فلجأ «أبو بكر» إلى ربه قائلا: «رب ما أحلمك! رب ما أحلمك! وهو أحد شياطين المشركين قام فأوثق كتاف «أبى بكر» بالحبال، وأوثق معه «طلحة بن عبيد الله» فى حبل واحد، ولذلك أطلق عليها لقب «القرينين» (٣).

وكان «عشمان بن عفان» شابا فى العشرين من عمره، وكان واسع الشراء، فانقض عليه عمه «الحكم بن العاص» (<sup>1</sup>)، وقال له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين «محمد»؟ والله لا أدعك حتى تترك ما أنت عليه. ثم حبسه وشد وثاقه بالحبال، ولكن «عثمان» أبى أن يفارق دين الله الذى

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٢٦٨ ــ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد جـ القسم الأول، ترجة طلحة، ص١٥٣.

<sup>(1)</sup> الحكم بن العاص هووالد مروان بن الحكم .

آمن به، ورفض أن يكفر بعد أن ذاقت نفسه حلاوة الإيمان بالله الواحد الأحد، واطمأنت روحه إلى تعاليم حبيبه «محمد» صلى الله عليه وسلم.

وقد أعمى الحقد بعض سفهاء المشركين من بنى مخزوم، فهموا بقتل بعض من أسلم من قبيلتهم، فأزمعوا قتل «سلمة بن هشام»، «وعياش ابن أبى ربيعة»، وعزموا على أن يقتلوا معها الوليد بن الوليد بن المغيرة، فذهبوا يستأذنون في ذلك أخاه «هشام بن الوليد»؛ ولكنه أبى أن يقتلوا أخاه، ولم يسمح لهم إلا بمعاتبته، وحذرهم من أن يمسوه بسوء، ومما يؤثر عنه أنه قال للمم : «عليكم به فعاتبوه، وإياكم ونفسه» (١) وأنشأ يقول:

ألا لايقتلن أخبى عبيس فيبقى بيننا أبدا تلاحى (٢).

ثم أنذرهم ثانية بقوله: «أحذروا على نفسه، فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا» (٣) وهكذا اضطر هؤلاء السفهاء الحاقدون إلى العدول عن قتله فنجا ونجا معه من كانوا يزمعون قتله ممن أسلم من قبيلتهم.

وكان «الزبير بن العوام بن خويلد»، وهو ابن أخى «أم المؤمنين خديجة»، من أوائل الذين آمنوا بالله ورسوله وحسن إسلامهم، فأخذه عمه فحبسه وعذبه أشد أنواع العذاب و ولكنه صبر وأبى أن يرتد عن الإسلام وكان يقول: «والله لا أكفر أبدا» (٤).

لقد افتنت كل بطن من بطون الأرستقراطية القرشية في التنكيل بمن أسلم منها، فكانوا يحبسونهم في الظلام، ويقيدونهم بالحبال، ويحرمونهم من الطعام والشراب، وكانوا يعذبونهم بالضرب، وما يزالون يذيقونهم من ألوان العذاب «حتى ما يقدر الواحد منهم أن يستوى جالسا من شدة الضرّ الذي

<sup>(</sup>١) أي إياكم أن تقتلوه.

<sup>(</sup>٢) القصد: تبقى بيننا العداوة أبد الدهر، انظرابن هشام السيرة جـ ١ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: أسد الغابة ترجة الزبير جـ ٢ ص ٢٤٩ ــ ٢٥٢ ترجمة رقم ١٧٣٢ .

نزل به » فيقولون له: «اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم» (١) وذلك اتبقاء لمزيد من العذاب ينزلونه به. وكان «أبو جهل» يغرى بالمزيد من العذاب والاضطهاد، فإن كان المسلم من أشراف قريش وله جاه وسلطان أنبه وخزاه، وهدده بالحط من كرامته وضياع هيبته وسلب سلطانه، وإن كان تاجرا هدده بكساد تجارته، وضياع ماله، وإن كان من ضعفائهم أو ممن تخلى قومه عن حمايته، أهانه وعذبه، واشتد في ذلك ثم أغرى به سفهاء قريش فتعقبوه بالعذاب (٢)، وهكذا ساد بين قريش جو من الإرهاب والعسف أملا أن يعيدوا من أسلم إلى مِلَّتِهم، «فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، فافتتن من أفتتن، وعصم الله منهم من شاء» (٣).

أما العبيد والموالى فقد نكّل بهم زعاء الأرستقراطية الوثنية تنكيلا تقشعر منه الأبدان، وترجف من هوله الأنفس، وكانوا يسوون فى التعذيب بين الرجال والنساء، فقد ألبسوهم دروع الحديد وصهروهم فى الشمس المحرقة، (³) وقد تحمل الكثير منهم بصبر وجلد وإيمان كل ما ابتلوا به من العذاب، فهذا «بلال بن رباح» جعلوا فى عنقه حبلا، وأعطوه للغلمان يلعبون به ويجرونه ويطوفون به أثناء لهوهم فى شعاب مكة، حتى أثر الحبل فى عنقه وهو صابر وقد هانت عليه نفسه فى سبيل الله. وكان «أمية بن خلف» يخرجه إذا حميت الشمس وقت الظهيرة ويطرحه على ظهره فوق رمال الصحراء فى بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة التى تتوهيج من شدة حرارة أشعة الشمس فتوضع على صدره ويقول له: والله لاتزال هكذا حتى تسموت أوتكفر «بمحمد» وقعبد اللات والعزى، فيقول بلال وهو يتنفس بمشقة: «أحد، أحد». وقد ظل كذلك صامدا صادق الإسلام،

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، والنويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣٢٨.

<sup>(1)</sup> متفق عليه وانظر ابن عبد البر: الدررص ١٣ ــ 11 .

طاهر القلب، صابرا على هذه المحنة، وما يقاسى من البلاء حتى وَقَق «أبو بكر» إلى شرائه، فأخذه وأعتقه لوجه الله تعالى، وبذلك استرد حربته، وأصبح حراً يتعبد كيف يشاء (١).

أما الموالى فإنهم كانوا أحرارا، ولكنهم كانوا من المستضعفين الذين يحتمون بالقبائل القرشية، وقد لقى من أسلم منهم الكثير من العذاب بوحشية لا تدانيها وحشية، وقسوة لا يباشرها إلا من فقد الشعور بالإنسانية ولم يذق قلبه طعم الرحمة، فهذه أسرة «ياسر» التى لاقت من هول التعذيب ما لا يمكن أن يطيقه إلا أشد النفوس قوة، وأكثرها تحملا وجلدا، فقد صبرت وصابرت وأعانها على تحمل العذاب إيمان عميق بالله وحب صادق لرسوله. لقد كان «ياسر» من الموالى حليفا لبنى عزوم (٢) وقد تزوج بجارية يقال لها «سمية»، فلما آمن بالله ورسوله هو وزوجته وابنها «عمار»، كان بنو مخزوم يقيدونهم بالحبال والسلاسل ويضربونهم بالسياط، ويأخذونهم إلى الصحراء المحرقة، ويكوون أجسامهم بالحجارة ويغطون رؤوسهم فى الماء ثم يرفعونهم ليعيدوا تعذبهم، ويجبرونهم على المناداة أنهم على دين اللات يرفعونهم ليعيدوا تعذبهم، ويجبرونهم على المناداة أنهم على دين اللات والعزى. وقرً عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبونهم، فتألم أشد والألم لما يلاقونه ورق لحالهم وهو يقول: «صبرا آل ياسر موعدكم الجنة» (٣).

ومر رسول الله يوما على عمار بن ياسر وهو يبكى، فلما سأله، علم منه أنه يبكى لأنهم عذبوه أشد العذاب حتى اضطر أن يقول إن اللات والعزى أرباب من دون الله. فأشفق عليه النبى الكريم، وتألم لما كان يكابده من العذاب ثم قال: «إن عادوا فقل كما قلت» ثم توجه رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) تعذيب بلال مذكور في كلّ كتب السيرة: ابن هشام: جـ١ ص٣١٨. وابن عبد البر: الدرر، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) بنو مخزوم بطن من بطون قريش منهم خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٢٠

عليه وسلم إلى ربه داعيا وهو يقول: «اللهم اغفر  $\overline{V}$  ياسر، وقد  $\overline{V}$ 

وكمان العذاب يشتد على آل ياسر حتى يخرجوا عن وعيهم فلايدرون ما يقولون؛ ووقف «أبو جهل» ذات يوم وهو يسرف فى تعذيب «ياسر» ويأمر بالمزيد ومازال به حتى قضى نحبه، فانفجرت زوجته «سمية» من شدة الحزن والغيظ، وراحت تسب «أبا جهل» وتلعنه، وتستمطر عليه غضب الله القوى العزيز، فتناول حربة ماضية، وطعنها طعنة قوية، فاتت لساعتها ولحقت بزوجها، وكانت بذلك أو شهيدة فى الإسلام (٢).

وكان النبى الكريم يسمع، وهو في شدة الألم، بما ينصب من العذاب على من آمن من القرشيين، وكان يرى ويسمع ما يصيب العبيد والموالى من التنكيل الذي تنخلع له القلوب، فكان يجزن أشد الجزن لما يصيبهم، ويبتئس لما ينزل بهم، حتى كانت فتنة شديدة أصاب زلزالها الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، فافتتن من هولها بعض الضعفاء الذين كانوا لم يثبتوا بعد على الإسلام، وعصم الله من شرها من صبر (٣)، وكان أكثر هؤلاء من السابقين الأولين إلى اعتناق دين الله، وكان الرسول طوال هذه الفتنة يلجأ إلى الله القوى العزيز مستغيثا، ويدعوه متضرعا أن يجعل للمؤمنين من أمرهم يسرا، ومن هذا العذاب غرجا، وأن يكفيهم شر الطغاة المتكبرين، ولم يبأس في الوقت نفسه من أن يطلب من الله أن يهدى أولئك القساة الذين أفقدتهم الكراهية والحقد صوابهم، وأعماهم الكبرياء فضلوا سواء السبيل، فكان الكراهية والحقد صوابهم، وأعماهم الكبرياء فضلوا سواء السبيل، فكان الكراهية والحقد صوابهم، وأعماهم الكبرياء فضلوا سواء السبيل، فكان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: أسد الغابة ترجمة عمار برقم ٣٧٩٨. جـ ٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق؛ وكذلك في ترجمة ياسربن عامر، جـ٥ ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٣) منفق عليه وانظر الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣٢٨ ، وابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣١٧ ــ ٣٢١.

كان عليهم حريصا يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حتى وصفه الله تعالى بقوله:

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِيُّمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم ﴾ (١)

وازداد الوثنينون قسوة وطغيانا حتى شمل العذاب كل من علموا بإسلامه ولم ينتج منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيته، فقد كانت رعاية الله تحوطهم، ويسر لهم حماية أبى طالب الذى أجارهم ونجح فى أن يجمع حوله «بنى عبد مناف»، لم يتخلف أحد منهم، سواء فى ذلك من أسلم أومن لم يكن قد هداه الله بعد إلى الإسلام، ولم يشذ منهم أحد سوى «أبى لهب» (٢)، وكان إسلام «حزة» مشجعا لهم على تحمل أعباء هذه المسئولية أمام جميع بطون قريش الأخرى.

ولما رأى النبى، صلى الله عليه وسلم، أنه غير قادرعلى حاية المسلمين، لجأ إلى الله راجيا أن يهديه إلى وسيلة تنجى أصحابه مما كانوا يقاسونه من السلاء، وتضفى عليهم الأمان والطمأنينة، وأخذ يمعن فى التفكير فوجد أنه لا مفر من هجرة المؤمنين من مكة فرارا بدينهم حتى يجدوا ملجأ يعتصمون به حيث يمارسون حرية العقيدة، ويعبدون الله الواحد الأحد وهم آمنون على أنفسهم، ولكن إلى أين يهاجرون؟ لقد كانت القبائل العربية تحترم قريشا، وتسلم إليها قيادتهم فى الأمور الدينية لأن القرشيين كانوا سدنة البيت العتيق الذى يحج إليه العرب، كما كانوا يحافظون على الأصنام التى تتعبد لها تلك القبائل فهى لذلك لن تعادى قريشا ولن تجير أحدا من أعدائها، كما أنها لن تحمى الذين يدعون إلى عبادة إله واحد يدبر أمور هذا الكون وحده، ولا يشرك الأصنام معه فى النفوذ والسلطة، ولذلك فلم يكن فى شبه الجزيرة كلها مكان يستطيع المسلمون أن يأمنوا على أنفسهم فيه إذا هاجروا إليه، كلها مكان يستطيع المسلمون أن يأمنوا على أنفسهم فيه إذا هاجروا إليه، ولم يكن هناك مفر من أن تكون الهجرة إلى بلد خارج شبه الجزيرة العربية كلها.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ۲۹٦ والطبرى جـ ۲ ص ۳۲۷ ــ ۳۲۸.

وكان الأكاسرة يملكون شرقى بلاد العرب وما يلى ذلك من بلاد فارس، وكانوا يدعون الألوهية، وكان رعاياهم يسجدون لهم من دون الله، وكان بعضهم يسجد للنار والبعض الآخر للكواكب والنجوم، فلن يستطيع الذين يؤمنون بالله الواحد العظيم أن يجدوا هناك مأوى لهم يشعرون فيه بالأمن والأمان. وكان القياصرة يحكمون الشام شمالى شبه الجزيرة العربية، ومع أنهم كانوا يدينون بالمسيحية إلا أن حرية العبادة كانت قاصرة على أتباع الكنيسة البيزنطية فكانوا يعذبون المسيحيين المصريين الذين خالفوا تلك الكنيسة ؛ (١) وكان ذلك كافياً لعدم الاطمئنان إلى هجرة المؤمنين إلى هناك خوف البطش بهم، أو خشية أن يسلموهم إلى زعاء قريش إذا طالوا بردهم إليهم.

وبعد تفكير عميق، هدى الله نبيه الكريم، فنصح المؤمنين آن يضربوا في الأرض فراراً بدينهم، حتى يصبحوا أحرارا يعبدون الله في أرض الله الواسعة إلى أن يأذن الله بعودتهم منتصرين إلى بلدهم، فقال لهم: «تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم» قالوا: «أين نذهب؟» قال: «هاهنا، وأشار إلى أرض الحبشة، وكانت أحب الأرض إليه أن يهاجر قبلها»(٢) وكانت هناك صلات كثيرة بين الحبشة وبلاد العرب، ولم يكن يفصلها عنها سوى البحر الأحر، وكانت متنجرا رابحا لقريش (٣)، وكانت الديانة المسيحية منتشرة هناك، وكان يحكمها ملك عادل، ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشجع أتباعه بالهجرة إليها، ومما يؤثر عنه قوله لهم: «لوخرجتم إلى أرض الحبشة، فإن فيها ملكا لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه»(٤).

<sup>(</sup>١) هذه حقيقة تاريخية مشهورة .

 <sup>(</sup>۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى، جـ١ القسم الأول عند ذكر هجرة من هاجر إلى أرض الحبشة،
 ص ١٣٦ وابن عبد البر: الدررص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبري: التاريخ، جـ ٢ ص ٣٧٨.

<sup>(1)</sup> ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٢١ ـ ٣٢٢.

وكم يشق على النفس البشرية أن تلجأ مضطرة إلى الهجرة عن وطنها طلبا للحرية! وكم يعز على النفس الأبية أن تجد أن لاسبيل أمامها لكى تعيش آمنة مطمئنة إلا أن ترحل عن بلدها وأن تترك وراءها الأهل والأصدقاء وكل عزيز عليها، متخلية عا لاتستطيع حمله من مالها الذى ورثته عن آبائها أوجمعته بكدها واجتهادها، وأن تنتقل رغم أنفها إلى بلد ليس لها فيه صديق أوقريب من ذوى رحمها! وكم تألم بعض هؤلاء المؤمنين الذين أزمعوا الهجرة لأنهم سيتركون خلفهم أمهاتهم المؤمنات اللاتى كن لا يستطعن السفر، ولا يجرؤن على ركوب البحر!.

وكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألم وهو يرى المؤمنين يتسللون سرا واحدا بعد الأخر خارجين من مكة! وكم كان الأسى يحز فى قلب أم المؤمنين «خديجة» وهى تحس أن أولادها المسلمين يفرون خفية إلى بلد غريب لم يزره إلا القليل منهم من قبل، وليس لأكثرهم معرفة باللغة التى يتكلمها أهل الحبشة! لقد كانت تشعر فى قرارة نفسها أن المشركين سيبذلون أقصى جهد فى تعقبهم بغية اللحاق بهم وإعادتهم إلى سيطرتهم، وكان قلبها يرتجف كلما تذكرت ذلك فلا تجد أمامها إلا أن تضرع إلى الله أن ينجيهم من هؤلاء الطغاة. وقد كان من بين المهاجرين «عثمان بن عفان» وزوجته ابنتها «رقية» التى أبت إلا أن ترافقه وأن تتحمل معه مر الحياة كها ذاقت معه حلوها وذلك على الرغم مما كانت تعانية من آلام الحمل التى كانت تتحملها بصبر وشجاعة. وكان من بينهم كذلك «الزبير» ابن أخيها المهاجرين، وسوف يتعرضون لخاطره التى كان العرب يتهيبونها، فإن نجوا من المهاجرين، وسوف يتعرضون لخاطره التى كان العرب يتهيبونها، فإن نجوا من ملاحقة المشركين لهم فلا يعلم إلا الله مصيرهم وما سيتعرضون له من ركوب البحر! وماذا سيكون مصير الحمل الذى تشعر به ابنتها رقية (١) عندما البحر! وماذا سيكون مصير الحمل الذى تشعر به ابنتها رقية (١) عندما البحر! وماذا سيكون مصير الحمل الذى تشعر به ابنتها رقية (١) عندما البحر! وماذا سيكون مصير الحمل الذى تشعر به ابنتها رقية (١) عندما

<sup>(</sup>١) روى ابن سعد «أن رقية كانت في الهجرة الأولى قد أسقطت من عثمان سقطاً » وهذه الهجرة دامت بضعة شهور. الطبقات الجزء النامن القسم الأول عند ذكر رقية ص ٢٤.

تسعرض لوعثاء السفر ومخاطر البحر؟ هذه خواطر لابد أن تكون قد جالت بخلد «خديجة» الأم والزوجة، ولكن إيمانها بالله كان كبيرا، فاستجمعت شجاعتها وتجلدت وشجعت ابنتها على الهجرة في سبيل الله، وأخفت ما يجول بنفسها من هذه الخواطر عن الجميع وبخاصة عن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تبدى الرضا بقضاء الله مستعينة بالصبر والتوكل على الله المعين، وكانت لاتنفك تضرع إليه أن يبدّل خوف المهاجرين أمنا، وأن يعوضهم عن الأذى سلاما، وأن يرزقهم ويحبب الناس فيهم.

تكتم المؤمنون أخبار عزمهم على الهجرة تكتما شديدا، وخططوا للتسلل خفية خارج مكة تخطيطا دقيقا، ثم فروا بأنفسهم لا يحملون معهم من أموالهم إلا ماخف حمله وغلا ثمنه، ولا يصحب بعضهم إلا زوجته التى أبت أن تسرك زوجها وحده في هذه الرحلة المحفوفة بالخاطر، وكان أول من تسلل منهم «عشمان بن عفان» وزوجته «رقية» بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) تاركا وراءه أمه المؤمنة «أروى بنت كزبر» حفيدة «عبد الطلب» (۲)، ثم تبعها تسعة رجال آخرون كان من بينهم «الزبير بن العوام بن خويلد»، و «عبد الرحن بن عوف» وكان من أغنى أغنياء قريش، وقد ترك وراءه أمه المؤمنة «الشفا بنت عوف»، «وأبو سلمة بن عبد الأسد ومعه امرأته أم سلمة»، وقد خلف وراءه أمه المؤمنة «برة بنت عبد المطلب»، وهي أخت أبي طالب، و «عبد الله بن مسعود»، «وأبو حذيفة بن عتبة» هاربنا من أبيه ومعه زوجته «سهلة بنت سهيل بن عمرو» فارة بدينها من تعذيب أبيها فولدت له بأرض الحبشة «عمد بن أبي حذيفة، وكان يرأسهم تعذيب أبيها فولدت له بأرض الحبشة «عمد بن أبي حذيفة، وكان يرأسهم تعذيب أبيها فولدت له بأرض الحبشة «عمد بن أبي حذيفة، وكان يرأسهم تعذيب أبيها فولدت له بأرض الحبشة «عمد بن أبي حذيفة، وكان يرأسهم تعذيان بن مظعون الجمحي» (۳).

<sup>(</sup>١) متفق عليه وانظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٢٣ وابن عبد البر: الدرر ص ٥٧ والنويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) هـى أروى بنـت كـزبـروأمـهـا أم حكيم بنت عبد المطلب. روى ابن الأثيرفي أسد الغابة أنها من أوائل من أسلمن هي وأم عبد الرحن بن عوف ترجة رقم ٥٦٩٥ ـ

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٣٢١ ـ ٣٢٣، وابن سعد: الطبقات الكبرى القسم الأول جـ١ ص ١٣٦ ـ ١٣٧٠.

أسرع المؤمنون العشرة متسللين نحو البحر، وكان برفقتهم أربع من نسائهم، وهم لا يطمعون إلا في حماية الله لهم، ولا يرجون إلا أن يأتيهم بالفرج من عنده، وأن يكفيهم شر شياطين قريش، ولكن هؤلاء كانوا لهم بالمرصاد، فقد نمى إليهم أن بعض أتباع محمد قد تسللوا فرارا من مكة، فتجمع نفر منهم وأسرعوا يقتفون أثرهم، فكان بين القريقين سباق هرع فيه المظلومون الذين لا ناصر لهم إلا الله الواحد الأحد، وجد في اللحاق بهم الطغاة الطالمون الذين بغوا في الأرض وقد ملأهم العناد والكبر، وكانت الطغاة الطالمون الذين بغوا في الأرض وقد ملأهم العناد والكبر، وكانت جائزة هذا السباق الرهيب إما حرية للمظلومين، ونجاة لهم من الذل والعبودية والعذاب، وإما أن يعلو الظالمون فيرجعون بالمظلومين إلى ذل الإسار في مكة، ويذيقونهم من العذاب ألوانا، أو يعيدونهم إلى عبادة الأوثان.

كان المؤمنون يهرعون وهم في طريقهم إلى البحر الأحمر، وكانت عين الله الساهرة ترعاهم، وكان بعضهم يمتطى ما تيسرله من الدواب، وكان الآخرون يستحثون السير على الأقدام (١)، وكلهم كانوا يضربون في سبيل الله ابتغاء فيض من رحمته حتى وصلوااإلى «ميناء الشعيبة» على ساحل البحر الأحمر، وكان توفيق الله يحالفهم، فقد وجدوا سفينتين للتجار على وشك الإقلاع، فركبوا فيها بنصف دينار، وأبحرت السفينتان إلى عرض البحر بسلام. ووصل المشركون وهم يستحثون دوابهم إلى شاطىء البحر فلم يدركوا من المؤمنين أحدا (٢) فعادوا مدحورين وقد امتلأت نفوسهم حقدا وصدورهم غيظا. وانتشر خبر فشلهم في أرجاء مكة بسرعة البرق، وفرح المسلمون جميعا لنجاة إخوانهم وأخذ الاطمئنان يتسرب إلى قلب السيدة «خديجة أم المؤمنين».

ووصل المهاجرون إلى أرض الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في العام الثاني من الجهر

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى: المرجع السابق؛ والطبرى جـ ٢ ، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

بالدعوة، وقد روى عنهم قولهم: «قدمنا أرض الحبشة فجاورنا فيها خير جار، أمنا على ديننا، وعبدنا الله لانُؤذّى ولانسمع شيئا نكرهه»(١) ولما أطمأنوا على أنفسهم، وذاقوا طعم الحرية، انطلق شعراؤهم يتغنون بالشعر، ونحن نقتطف هنا بعض ماقاله رئيسهم «عثمان بن مظعون» يعاتب ابن عمه «أمية بن خلف» الذى كان يؤذيه حتى أخرجه من مكة (٢):

أأخرجتنى من بطن مكة آمنا وحاربت أقواما كراماً أعزة ستعلم إن نابتك يوما ملمة

وأسكنتنى فى صرح بيضاء تقذع (٣) وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع وأسلمك الأوباش ماكنت تصنع

ووصل الشعر إلى أهل مكة ، فقرت عيون الأمهات المؤمنات لنجاة أولادهن ، وفرحن حينا علمن أنهم سعداء بجوار النجاشى وأهل الحبشة وأنهم أحرار يعبدون الله فى أمان ، وقرت عين أم المؤمنين «خديجة» بسلامة أولادها وأبنتها «رقية» وزوجها «عشمان بن عفان» وابن أخيها «الزبيربن العوام» ، وشجعت تلك الأخبار بعض المسلمين على اللحاق بإخوانهم فتتابعوا مهاجرين إلى الحبشة وكان من بين هؤلاء «جعفربن أبى طالب» (أ) ، فلما أمنوا بأرض الحبشة ، وحمدوا جوار النجاشى ، وعبدوا الله لا يخافون على ذلك أحدا ، وقد أحسن النجاشى جوارهم حين نزلوا به ، أخذ شعراؤهم يتغنون بالحرية ، وهذا بعض ما قال «عبد الله بن الحارث بن سهم» (°):

يا راكبا بلّغنْ عنى مغلغلة (٦) من كان يرجو بلاغ الله والدين كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطبن مكة مقهور ومفتون

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) المعنى أقمت بمكة آمناً وأخرجتني أسكن بجوارقصر النجاشي.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٣٣٠ ــ ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) المغلغلة هي الرسالة من بلد إلى آخر.

إنا وجدنا بلاد الله واسعة فلاتقيموا على ذل الحياة وخز إنا تبعنا رسول الله واطرحوا

تنجى من الذل والخزاة (١) والهون ى المسات وعبيب غير مامون قول النبى وعالوا (٢) فى الموازين

رأى المشركون أنهم، برغم إسرافهم فى تعذيب المسلمين، لم يستطيعوا أن يردوا إلى دينهم إلا القليلين من المستضعفين، وتحمل باقى المسلمين العذاب الذى انصب عليهم بصبر وإيمان عجيبين، وعلى الرغم من ذلك أيضا نجح «محمد» فى أن يدخل فى دينه، أثناء هذا الكفاح المرير بين الحق والباطل، لفيفا آخر من أعرق قريش نسبا، وأكثرهم حسبا، كان من بينهم «سلمة بن هشام» شقيق «أبى جهل» أشد أعداء «محمد»، و «الوليد ابن الوليد بن المغيرة» وهو أخو «خالد بن الوليد»، و «أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة» (۳)، ثم آثر عشرة رجال من أعز قبائل قريش، ومعهم أربع من صفوة القرشيات، الهجرة مؤثرين ترك الأهل والمال والوطن على العوذة إلى

السجود إلى «هُبَل» وغيره من الأصنام، وقد شملهم الله جميعاً برعايته وتوفيقه حتى نجحوا في الوصول إلى الحبشة ولم يتمكن مشركو قريش من اللحاق بهم.

وكذلك رأى المشركون أن «أبا طالب» حمى «محمدا» فلم يستطيعوا أن يقضوا عليه حتى يستريحوا منه، وأنه قد عز كثيرا بإسلام «حمزة بن عبد المطلب». لقد كانت كل هذه الأمور سببا يحملهم على التفكير لعلهم يجدون وسيلة أخرى تمكنهم من التغلب على «محمد» والقضاء على دعوته، أو تساعدهم على أن يوقفوه عند حده فيسكت عن ذم آلهتهم وعن ذكر قصور تفكيرهم، وأصبح ذلك شغلهم الشاغل، فقد كان كل واحد منهم يقدح زناد فكره فيه كلما خلا إلى نفسه، وكانوا يتباحثون فيه سويا إذا اجتمعوا حول الكعبة في منتدياتهم، ولكنهم كانوا كلما أوغلوا في التفكير فيه وجدوا

<sup>(</sup>١) الخزاة: الحزى . (٢) أطرحو: تركوا، عالوا: خانوا.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الدررص ٤٧.

أنفسهم عاجزين عن تدبير هذا الحل الذى أصبح أملا يرجون تحقيقه مها بذلوا من جهود في سبيل ذلك.

وحدث، بعد إسلام حزة، أن كان بعض زعمائهم مجتمعين في ناديهم، وكان بينهم «عتبة بن ربيعة»، وهو أحد ساداتهم، ورأى عتبة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جالسا وحده عند الكعبة فقال لأصحابه: «يامعشر قريش، ألا أقوم إلى «محمد» فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا «أبا الوليد»، قم إليه فكلمه» (١) وقام عتبة من فوره حتى جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول له قولا لينا فيه كثير من الجاملة التي يستحقها، فذكره بحسبه ونسبه في قريش، وأنه على الرغم من ذلك قد عاب قومه وما يعبدون، وأخذ بعض شباب القرشيين يتبعونه، ففرق بذلك بين أفراد كل عشيرة، ثم وأخذ بعض شباب القرشيين يتبعونه، ففرق بذلك بين أفراد كل عشيرة، ثم البشرية إلى محاولة إغراء «محمد» بالمال والجاه وكل ما قد تتوق النفس عاطبا رسول الله (٢):

«يا ابن أخى، إنك منا حيث قد علمت من السّطة (٣) فى العشيرة، والمكان فى النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جاعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت فيه دينهم، وكفّرت به من مضى من آبائهم، فاسمع منى أعرض عليك أمورا لعلك تقبل منها بعضها» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل يا «أبا الوليد»، أسمع». قال «الوليد»: يا ابن أخى، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا؛ وإن كنت تريد به شرفا سؤدناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك (١)، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا؛ وإن كان هذا الذي يأتيك رثيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب،

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة ، جـ ١ ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. (٣) السطة: الشرف.

<sup>(</sup>٤) القصود جعلناك فينا سيداً حتى لا نفصل في أمر إلا بمشورتك.

وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» (١).

وكمان النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل هذه العروض الدنيوية ، فلم يكن يغريه كل ما يخطر على ذهن البشر من المتع وزينة الحياة الدنيا، وقد أراد بحكمته أن ينتهز هذه الفرصة ليسمع «عتبة» بعض ما نزل من القرآن الكريم، فقد كان من كبار مفكرى قريش، ومن أذكياتهم، كما كان من أفصح قريش وأكثرهم علما وتذوقا للشعر والأدب، فلما فرغ «عتبة»، قال الرسول الكريم: «أفرغت يا «أبا الوليد»؟ قال: نعم، قال فاسمع منى، قال أفعل. فبدأ النبي الكريم يرتل من كلام الله آيات بينات من سورة فصلت تبين بجلاء أن الله أنزل القرآن رحمة للناس، وجعله عربيا ليبشِّر به الرسول قوما يستطيعون فهمه،وينذرهم عذابا شديدا إذا تمادوا فيما هم فيه من الشرك بالله، ثم ذكر إعراضهم عنه وعملهم على محاربة من آمن به، كما أوضح أن «محمدا» عبد من عباد الله وإنسان مثلهم، أرسله الله ليبلغهم أنه لا إله إلا هو، وأمرهم بالإيمان برسالته وطاعته، وذكّرهم بقدرة الله الذي خلق السماوات والأرض، واليوم الآخر الذي يلقى كل إنسان فيه جزاءه: إن خيرا فخير، وإن شرا فشر؛ ثم أنذرهم عذابا مثل عذاب من سبقهم من الأمم التي كفرت بأنعم الله، واتخذت له شركاء. وأخذ الرسول يتلو قوله تعالى: (٢).

(بسم الله الرمن الرحم) ﴿ حمد \* تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* كَتَلْبُ فُصِلَتْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* كَتَلْبُ فُصِلَتْ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعُلِّلْ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللللْمُعِلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُع

<sup>(</sup>١) رئيا ما يخيل للإنسان أنه مس من الجن . حتى نبرئك : حتى تبرأ أويزول هذا المس من الجن .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: الآيات ١-٣.

عَاذَانِنَا وَقُـرٌ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جَابٌ فَسَاعَمَلَ إِنَّنَا عَدِمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيَلُّ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾

وانبهر عتبة بفصاحة ماكان يستمع إليه، وأثرت في نفسه حلاوة الآيات الكريمة فأغرق في الإنصات بكل جوارحه، وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليها حتى وصل الرسول إلى قوله تعالى:

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَـرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِللَّهُ مِنْ ءَايَنتِهِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (١)

فسجد النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال: «قد سمعت يا «أبا الوليد ما سسمعت، فأنت وذاك». وأفاق «عتبة» من استغراقه فى الإنصات والتأمل، ونهض عائدا إلى أصحابه؛ فتفرسوا فى وجهه وهو مقبل عليهم، وكانت لهم فى العلم بالفراسة مقدرة عظيمة، فقال بعضهم لبعض: «نحلسف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به». ولما جلس، قالوا: «ما وراءك يا «أبا الوليد»؟ قال «عتبة»: «ورائى أنى سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط: والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعونى واجعلوها بى، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فلكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>۲) هذه القصة رويت في أكثر كتب السيرة وقد اعتمدنا على ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٩٣ ــ ٢٩٤ .

كان «عتبة بن ربيعة» رجلا من رجالات قريش المعدودين، وكانت أخلاق التجار التي ورثها عن آبائه تجرى في دمه، ولذلك فقد كانت الدنيا عنده أخذا وعطاء، ولم يكن يستطيع أن يسمو إلى مقام النبوة، ولا أن يدرك الرسالة السامية التي تدعو إليها، ولذلك رأى أن ينصح قومه باتباع إحدى الطريقتين، فإما أن يهادنوا محمدا وأن يغروه بالمال وبما يشاء من المتاع الدنيوي حتى تطيب نفسه، وإما أن يتركوه وشأنه مع قبائل العرب الأخرى، فإن فشل معها فعليه فشله، وقد يكون في ذلك هلاكه بعيدا عن قريش كلها، أما إذا قدر له النجاح وانضمت القبائل تحت لوائه ودخلت في ديكون ذلك فوزا وشرفا لها.

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إيفاد قريش «لعتبة بن ربيعة» بادرة توحى أنهم بدأوا يحسون بالحاجة إلى المهادنة، ولذلك طمع في أن يكون ذلك بداية لهدايتهم إلى اتباع دين الله، فقد كان يرجو أن يعز الله بهم الإسلام فيصبحوا هم دعاته، ويكون على أيديهم انتشاره، وقد قوى هذا الأمل عندما رأى أن المشركين قد أخذوا يتقربون منه، وبدأوا يكفون عن تعذيب الداخلين في الإسلام، ولم يطاردوا من أراد منهم اللحاق بإحوانه الذين سبقوه إلى بلاد الحبشة، ولذلك فقد أخذ يدنو منهم كادنوا منه (١)، وأخذ الاطمئنان يتسسرب إلى نفوس المؤمنين في مكة، وبدأت الطمأنينة تدب إلى أهل البيت وعلى رأسهم أم المؤمنين «خديجة» وأخذوا جيعا يشكرون الله على ذلك راجين أن يتم نعمته عليهم، وسرعان ما انتقلت هذه الأخبار الطيبة إلى الحبشة مع من استطاع الوصول إليها من المهاجرين الجدد، ففرح المسلمون هناك واستبشروا خيرا.

### \* \* \*

وبعد الهجرة الأولى للحبشة في شهر رجب من العام الخامس، جاء

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٣٣.

البشير يوما إلى أم المؤمنين، أن . «بركة أم أين» حاضنة رسول الله تعانى الام المخاض، فأسرع إليها زوجها «زيد بن حارثة»، ولما عاد كان وجهه يتهلل بشرا وسرورا، وزف إلى أم المؤمنين أن الله قد مَنَّ عليه بغلام أسماه «أسامة»، ففرحت بمولده، (١) ولاشك أنها أكرمت أم المولود، وقد أحب النبى الكريم هذا الغلام حبا كبيرا، وكان كثيرا ما يدعو له هو وحفيده «الحسن ابن عملى» من «فاطمة الزهراء» قائلا: «اللهم أحبها فانى أحبها» (١)، وقد أكرمه يوم الفتح الأعظم فأردفه خلفه على راحلته عندما نزل من أعلى مكة حتى أناخ في المسجد الحرام ثم اصطحبه عندما دخل الكعبة المشرَّفة ومكثا فيها نهارا طويلا (١).

#### \* \* \*

ورأى زعماء الأرستقراطية المشركة أن «عتبة بن ربيعة» لم ينجح النجاح اللذى كانوا يأملونه فقالوا له: «سحرك والله «يا أبا الوليد» بلسانه»، ورد عليهم بقوله: «هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم» (أ)؛ ولكنهم على الرغم من ذلك أخذوا يتدبرون ما قال لهم «أبو الوليد عتبة بن ربيعة»، ويعنون التفكير فيه، فرأوا أن فيه شيئا كثيرا من الصواب، وأنهم يجب أن لا ييأسوا من الاقتراب من «محمد» لعله يقبل موادعتهم، ولذلك ذهب فريق منهم إلى «الحصين بن عبيد بن خلف الحرامي» (")، وكان شيخا كبيرا، وسيدا في قومه، وكان ابنه «عمران» قد أسلم وحسن إسلامه، فكان يجتمع مع من أسلم في بيت «خديجة أم المؤمنين حيث يعلمهم الرسول مما علمه الله في

<sup>(</sup>١) بذلك يكون مولد أسامة في العام الخامس من مبعث الرسول الكريم ويكون قد عاش بمكة حوالي ثماني سنوات قبل الهجرة النبوية إلى يثرب.

<sup>(</sup>۲) البخاري جر ٦ الحديث ٣٣٢٧ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٧ ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٩٤.

 <sup>(</sup>٥) ترجمة الحصين أو حصين في ابن الأثير: أسد الغابة المجلد الثاني برقم ١١٨٥ وترجمة ابنه عمران في نفس المرجع الرابع برقم ٢٤٠٤ وانظر ابن سعد: جـ ٢ القسم الثاني ص ١٢٥ عند الكلام عن عمران .

أول مدرسة اتخذها لتعليم أصحابه ، وشكا زعاء المشركين إلى «الحصين» مهاجمة «محمد» لهم ، وعيب في دينهم ، فذهب معهم إلى دار «خديجة» فجلسوا خارج البيت ينتظرون عودته إليهم ، ودخل «الحصين» ، فرحب به النبى صلى الله عليه وسلم قائلا: «أوسعوا للشيخ» ودار حوار بينها ، نثبت هنا بعض ما ورد منه :

قال حصين: «ما هذا الذي بلغنا عنك: أنت تشتم آلهتنا؟». الرسول صلى الله عليه وسلم: «ياحصين كم تعبد اليوم إلها؟»(١) حصين: «سبعة: ستة في الأرض(٢)، وواحد في السهاء» الرسول- صلى الله عليه وسلم: «فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟». حصين: «الذي في السهاء».

النبى - صلى الله عليه وسلم: «فإذا أصابك الضر، فن تدعو»؟ حصين: «الذى في السماء».

النبى - صلى الله عليه وسلم: «فإذا هلك المال، فمن تدعو؟» حصين: «الذى في السماء».

النبى صلى الله عليه وسلم: «ياحصين، يستجيب لك وحده وتشرك معه غيره (٣)؟ ياحصين، أسلم تسلم. ياحصين، أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمتن ينفعانك».

وزالت الغشاوة التى كانت على عينى الشيخ، وهداه الله لعبادته، وأضاء قلبه بنور الإسلام، فأبصر طريق الحق وأسلم لله وحده، ومد يده مبايعا الرسول وشاهدا بوحدانية الله ورسالة «محمد» صلى الله عليه وسلم. ونهض ابنه عمران، فأقبل على رأس أبيه وأخذ يقبله وانهال على يديه تقبيلا، فرق لها قلب النبى صلى الله عليه وسلم وامتلأت عيناه بالدموع؛ وقد قال في ذلك عندما سأله بعض المؤمنين: بكيت من صنع

<sup>(</sup>١) السؤال عن عدد الآلهة التي كان يتعبد لها حصين .

 <sup>(</sup>٣) أى كان حصين يعبد ستة أصنام حول الكعبة ويقدم لها القرابي ١ ـ دور.

<sup>(</sup>٣) المعنى؛ يستجيب لك الذي في السهاء وحده ، فكيف تشرك به وتعبد معه آلهة غيره؟ .

«عمران»: «دخل «حصين» وهو كافر، فلم يقم له «عمران»، ولم يلتفت إليه، فلما أسلم قام إليه ووفى بحقه». وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين ويوجههم إلى مكارم الأخلاق.

لقد ألهم الله النبى فأتى بالحجة البالغة ، فإن الله وحده هو الخلاق العظيم الذى خلق كل شيء ، وإنه وحده هو النافع الضار وليس لذى عقل أن يعبد معه من لايضر ولاينفع ؛ وقد أجل الله ، سبحانه ، هذه المعانى السامية في أبلغ عبارة حيث قال:

﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَ الَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلُ أَفَرَ يَتُمُ مَّا اَللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُنَوِّقِهُ عَلَى الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

ولما أسلم «حصين» قال: «يارسول الله، علمنى الكلمتين اللتين وعدتنى». قال رسول الله: «قل: اللهم ألهمنى رشدى، وأعذنى من شر نفسى»، وفي رواية أخرى أنه قال له «قل: اللهم قنى شر نفسى، واعزم لي على أرشد أمرى (٢). اللهم أغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت وما جهلت».

ولما أراد «حصين» الخروج قال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «شيعوه إلى منزله» فخرج وقد أحاط به نفر من المؤمنين، ولاشك أن ابنه «عمران» كان فى مقدمتهم. ورأتهم جماعة المشركين الذين كانوا ينتظرون خارج بيت أم المؤمنين «خديجة» فأيقنوا أن الشيخ قد دخل فى دين

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أي هب لي قوة وصبراً لأبلغ أرشد الأمر.

«عمد»، وقالوا وقد شعروا بالخيبة: «صبأ الشيخ» (١) وتفرقوا مخذولين. لقد أختاروا هذا الشيخ وكانوا يرمون إلى أحد أمرين، فإما أن يوقعوا بينه وبين «محمد» لسابق إسلام «عمران» وخروجه عن طاعة أبيه، وإما أن يتغلب الشيخ عليه فيثنيه عن مهاجمة قريش وعن ذكر تفاهم ما يعبدون من دون الله، فإذا بالشيخ يترك عبادة أصنامهم ويصبح من أنصار «محمد»! ولازم ابنه «عمران» الرسول الكريم وحفظ عنه الأحاديث والسنن حتى وصفه «محمد بن سيرين» بقوله: (كان «عمران بن الحصين» يعد من ثقات أصحاب رسول الله عليه وسلم في الحديث» (٢).

واعتقد المسلمون أن هذا الذى حدث كان توفيقا من الله هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم فنحه الصبر والحكمة فى الحوار مع هذا الشيخ الكبير حتى أضاء الله قلبه للإيمان، وكان آل البيت، وعلى رأسهم «أم المؤمنين خديجة»، أكثر المسلمين شكراً لله على هذا التوفيق، ولدخول شيخ من شيوخ قريش فى دين الله فى الوقت الذى كان لا يزال بعض المؤمنين مضطرين للفرار بدينهم إلى الحبشة.

وكانت هذه الموادعة والمهادنة تصل مبالغا فيها من التجار والمهاجرين الجدد إلى بلاد الحبشة، فزاد استبشار المسلمين هناك، وحمدوا الله، وأخذ الأمل ينتعش في نفوسهم بقرب العودة إلى أرض الوطن إذا استمرت الأمور تسير على هذا المنوال، وصاروا ينتظرون بفارغ الصبر العودة ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعيش في بيوتهم بين أهلهم وأقاربهم فوق أرض الوطن.

وغضب سادة الارستقراطية الوثنية لفشل محاولات الهدنة مع «محمد»، ولاستمرار إقبال الناس على الدخول في دينه، فاجتمع لفيف منهم بعد

<sup>(</sup>۱) أي خرج من دين أهله.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى جـ ٢ القسم الثاني ص ١٢٥.

غروب الشمس عند ظهر الكعبة ، وكانوا يمثلون جميع بطون قريش (١)، وأخذوا يتشاورون وقد بدا على بعضهم نفاد الصبر، واستقر رأيهم على أن يسعشوا إليه ليجتمع معهم وأن يكلموه لعله يقبل منهم المهادنة، وإلا فإنهم يخاصمونه ويصبحون في حل من القضاء عليه؛ وكان من بينهم «عتبة بن ربيعة»، و«أبوسفيان بن حرب»، و«أبو البخترى بن هشام»، و«الوليد بن المغيرة»، فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك، فأتهم فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا، وهو يظن أن قد بدا لهم فيا كلمهم فيه بداء (٢)، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم ("). فلم جلس إليهم كلموه بمثل كلام «عتبة بن ربيعة»، وحاولواإغراءه بكل ما أغراه به «عتبة» من الشرف والجاه والملك والزواج ممن يطمع فيها، وغير ذلك مما يتوق إليه أمثالهم من متع الحياة الدنيا ومباهجها؛ وكان رده عليهم نبيلا وكريما ممايليق بأمثاله من الأنبياء والمرسلين الذين يؤدون رسالات ربهم ولا يطمعون في شيء من عَرَض الدنيا، وكل ما كان يرجوه هو أن يؤمنوا وقومهم فيعبدوا ربهم، ويرتقوا إلى مستوى الحياة الفاضلة؛ ولذلك فقد قال لهم: «ماجئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم؛ ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل على كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلّغتكم رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا منى ماجئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبرالأمرالله حتى يحكم الله بينى وبينكم » (١). وأنزل الله سبحانه في ذلك قرآنا سجل فيه أن النبي، مثله في ذلك مثل جميع من سبقه من الأنبياء، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، فالثواب

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ٢٩٥ ـ ٢٩٧؛ والنوبرى: جـ ١٦ نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢١٥ عليه الأرب جـ ١٦ ص

<sup>(</sup>٢) المقصود: أنه صلى الله عليه وسلم ، ظن أنهم قطعوا برأى فيها قاله لمن أرسلوه إليه .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٩٥ والنويري، نهاية الأرب ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) المرجعان السابقان.

والمغفرة ستكون لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا تصديقا برسالة الرسول، وأما أجر النبى وثوابه فإنه يكون على الله الذى بعثه بالهدى، قال تعالى:

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَلَـكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلُّوشَى وَ شَهِيدٌ ﴾ (١)

واست مر الحوار بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين متكبرى المشركين مدة طويلة ، فالكفار من ناحيتهم لايقيسون المسائل كلها إلا بمقياس مادى ، ولا ينهضون بعمل من الأعمال إلا إذا كان لهم من ورائه مغنم كبير ، ولذلك فإنهم يطلبون من «محمد» أن يسأل لهم ربه أن يزيح عنهم الجبال التى تحيط بمكة حتى تصبح فى واد منبسط تجرى فيه أنهار كأنهار الشام والعراق ، ثم تغالوا فى مطالبهم فطلبوا أن يبعث الله لهم حكماء العرب الذين ماتوا ليسألوهم فى هذا الأمر (٢) ، ووصف الله سبحانه هذه المطالب بأبلغ عبارة فى قوله الكريم :

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ آلِجَبَالُ أَوْقُطَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْكُلُّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لللهُ الأَرْضُ أَوْكُلُّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لللهُ الأَمْنُ بَعِيعًا ﴾ (")

واستمروا في عنادهم، واشتطوا في مطالبهم بما وصفه الله تعالى بأفصح الآيات في قوله (٤):

﴿ وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسسراء الآيات ٩٠ـ٩٠ وانظر السبرة جـ١ ص ٣٠٩ وانظر النويرى جـ١٦ ص ٢٠٩ وانظر النويرى جـ١٦ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ .

جَنَّةٌ مِّن تَخْيِلٍ وَعِنْ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهُ وَالْمَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ أَلْمَا كَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا كَا زَعْتَ عَلَيْنَا كَسَفُا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَالْمَا يَهِ يَحْدِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لِكَ بَيْتُ مِن زُخْرُ فِ أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُوبِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنتَ بَا نَقْرُ وَقُولُ اللهُ بَعْرًا رَسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ كَتَنَا اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ لَكَنّا اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ اللّهُ اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللهُ اللللللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

وانصرف النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان يطمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه (١). فقد كان يؤلمه أشد الألم أن قومه تولوا عنه، كما كان يشق عليه هذا العناد الذى بدا منهم، وأن يطلبوا من نبيهم هذه المطالب التى لايطلبها عاقل. ولاشك أن زوجته المؤمنة استقبلته بصدر رحب، وأنصتت إليه وهو يقص عليها ما حدث، وأنها بذلت كل ما تستطيع حتى تسرى عنه، وأن تزيل عنه بعض ما كان يشعر به من حزن عميق، ذاكرة له أن الله وعد بنصر دينه.

واشتد الخلاف بين المشركين، فقد كان الغلاة منهم، وعلى رأسهم «أبوجهل»، يرون ضرورة التخلص من «محمد» والقضاء عليه حتى تخلولهم مكة ويسهل بعد ذلك القضاء على أتباعه؛ وكان نفر منهم يرون، برغم عداوتهم «محمد» وماجاء به، أن المبادرة بقتله ستجر عليهم الوبال،

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٩٨ والنويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢١٦.

وستكون سببا في حرب طاحنة بين قبائل قريش مما لا طاقة لهم به، ولذلك فقد كان من رأيهم أن يتريثوا، وأن يصبروا حتى يجدوا فسحة من الوقت يدبرون فيها أمرهم لعلهم يجدون وسيلة أخرى تضمن مهادنة «محمد» لهم، وكان من بين هذا النفر «النضر بن الحارث» الذى وقف بيهم خطيبا يذكرهم بما كانوا يصفون به «محمدا» من الحلق الكريم في شبابه، ثم أخذ ينصح لهم بالصبر في معالجة هذا الأمر، وكان مما قاله: «يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد؛ فقد كان «محمد» فيكم غلاما حدثنا أرضاكم فيكم (١)، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى غلاما حدثنا أرضاكم فيكم (١)، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم (٣). وقلتم كاهن؛ لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر، وسمعنا أصنافه كلها: هزجه ورجزه. وقلتم محنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فا هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد ولأن بكم أمر عظيم) (١).

وذاعت كل هذه الأخبار فى مكة بسرعة البرق، ومنها انتشرت فى أرجاء شبه الجزيرة العربية كلها ثم انتقلت مع التجار المسافرين إلى بلاد الحبشة فعلم بها المؤمنون الذين هاجروا بدينهم إلى هناك.

<sup>(</sup>١) المقصود أنكم كنتم ترضونه .

<sup>(</sup>٢) حتى إذا شب وأصبح رجلاً عاقلاً.

٣) رأينا أعمال السحرة وطرقهم .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٩٩ ــ ٣٠٠ ، والنويري نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢١٩ ــ ٢٢٠ .

## 

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَنِ بِزُّ عَلَيْهِ مَاعَنِثُمْ حَرِيضٌ عَلَيْهُ مَاعَنِثُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ عَنِ بِزُّ عَلَيْهِ مَاعَنِثُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِ بِنُ رَمُوفٌ رَّحِيمٌ \* فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي اللهُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ حَسْبِي اللهُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَو كَلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ النّا بَنِينِ ١٢٨ - ١٢٩)

#### الفصل السابع

### تصاعد الكفاح وثبات النبى والمؤمنين

رأى زعهاء الأرستقراطية القرشية أن «محمدا» قد تحطمت أمام صبره وتجلَّده كل الوسائل التي دبروها للنيل منه، فهو لم يأبه لما كالوه له من تكذيب وسخرية واستهزاء وفحش في القول، ولم يحفل بكل ما ناله من أذى مننذ بدأ يجهر بدعوته هذه وقد مضى عليه قرابة العامين ؟ كبا تحطمت أمام صبر أتساعه وقوة احتمالهم ماصبوه عليهم من ألوان العذاب وصنوفه حتى فَضَّل بعضهم الهجرة إلى الحبشة في شهر رجب من العام الثاني لجهر «محمد» بدعوته وهو يرفض بإباء كل ما عرضوه عليه من سلطان وجاه ومتاع يهر أعين أشد الناس صلابة وأكثرهم عزوفا عن متاع الدنيا، فلما أعيتهم هذه الوسيلة أخذوا يكفرون لعلهم يهتدون إلى حيلة أخرى ينجحون في صرف «محمد» عن دعوته، وبعد جهد كبير وإعمال فكر، هدتهم عقولهم إلى ضرورة اللجوء إلى عمه «أبي طالب» يستعينون به على «محمد» حتى يكفّه عنهم ويمنعه من الاستمرار في نشر هذه الدعوة. أليس هو الذي كفله صغیرا ورعاه حتی أصبح رجلا له شأنه بین بنی عبد مناف؟ ثم ألیس هو الذي يمنعه ويحميه من قريش ومن يناصرها؟ إن «أبا طالب» كان وما يزال على دينهم الذي ورثوه عن آبائهم، و«محمد» يعيب هذا الدين كما يعيب أجدادهم الذين عكفوا على عبادة الأصنام وتقديم النذور والقرابين إليها فـلابـد من تذكير «أبي طالب» بذلك حتى يغضب لآبائه ولما يعبد من آلهة

وبذلك يفرقون بينه وبين ابن أخيه. ولما ارتاحت نفوسهم إلى هذه النجوى، وظنوا أن شيخ بنى هاشم سوف يستجيب لهم، أوفدوا نفرا من زعاء الأرستقراطية الوثنية وأشرافها إلى «أبى طالب»، فشكوا إليه «محمدا»، ولم ينسوا أن يذكروا له إصرار ابن أخيه على التشهير بآلهتهم التى عبدها أجدادهم من قبل، وأنه يسيىء إلى هؤلاء الآباء والأجداد ويقول إنهم كانوا يعيشون في ضلال، وطلبوا من «أبى طالب» أن يكُفّه عن كل ذلك، أو أن يتخلى عن حماية ابن أخيه ويخلى بينه وبينهم. وأكرم «أبو طالب» وفادتهم، فاستمع إليهم، ثم «قال لهم قولا رفيقا، وردهم رداً جيلا» (١).

وكانت الأحوال قد هدأت في مكة منذ أخذت قريش تهادن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمسكوا عن تعذيب المؤمنين الذين دخلوا في دين الله بعد هجرة أتباعه الأولى إلى الحبشة في شهر رجب، وشعر الناس بشيء من السلام يعود إلى هذا البلد المقدس و وطمع العقلاء من زعاء قريش في أن يستمر هذا المدوء، وكانوا يأملون أن يتخذ «أبو طالب» خطوات ناجحة في سبيل إقناع «عدمد» بالتصالح مع أهله وعشيرته القرشية، ولكن «أبا طالب» اكتفى بأن أحسن استقبالهم؛ ولذلك أخذوا يفكرون في وسيلة أخرى يضغطون بها على هذا الشيخ حتى يستجيب لهم، فأجمعوا أمرهم على أن يوفدوا وفدا آخر إليه، وأن يكون حديثهم معه مزيجا من الترغيب في النيوفدوا وفدا آخر إليه، وأن يكون حديثهم معه مزيجا من الترغيب في المفناء، وكان من بين ما قالوه له في هذه المناسبة: «يا أبا طالب، إن لك الفناء، وكان من بين ما قالوه له في هذه المناسبة: «يا أبا طالب، إن لك والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا (٢)، وعيب آلمتنا، والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا (٢)، وعيب آلمتنا، وتن تكُفّه عنا، أوننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين» (٣).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جد ١ ص ٢٦٥ ، والطبرى: التاريخ جد ٢ ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أحلامنا: عقولنا.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٦٥ ــ ٢٦٦ والطبرى جـ ٢ ص ٣٢٣ والنويرى جـ ١٦ ص ١٦٩ . ٢٠٢ .

فعظم على «أبى طالب» فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولاخذلانه، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا ابن أخى، إن قومك قد جاءونى وقالوا لى كذا وكذا، فأبق على وعلى نفسك، ولا تحملنى، من الأمر ما لا أطيق» (١).

وظن النبى صلى الله عليه وسلم أن عمه قد ضعف عن نصرته، وأنه سيخذله ويسلمه إلى أعدائه، فقال فى شجاعة المؤمن وعزم الأنبياء وحزمهم: «ياعم، والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمرحتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته»، ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام وهم بالخروج، فناداه «أبو طالب» فقال: «أقبل يابن أخى، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يابن أخى، فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشىء أبدا» (٢).

وعاد النبسى صلى الله عليه وسلم إلى أهله راضيا مرضيا، ولاشك أن أهل البيت جميعا قد أسعدهم أن ينشر «أبو طالب» مظلة من حمايته على ابن أخيه، فحمدوا الله على ما أفاء على نبيه من الفضل، وانتشر الخبر بين أهل مكة جميعا، فعرفت قريش كها عرف المسلمون أن «أبا طالب» قد أبى أن يخذل ابن أخيه، ففرح المؤمنون وشكروا الله على رعايته نبيه؛ وأسقط في يد المشركين، وأخذوا يدبرون، فهداهم تفكيرهم وتدبيرهم الذي تعودوه في تجارتهم أن يذهبوا مرة أخرى إلى «أبى طالب» ويعرضوا عليه أن يعطوه شابا من أحسن شبان قريش عقلا، وأقواهم جسها، وأجملهم شكلا هو «عمارة بن الوليد بن المغيرة» ليتخذه ولدا يكون له سندا ونصيرا، وأن يسلمهم (٣) في مقابل ذلك ابن أخيه ليقتلوه فيستريحوا منه، ويقضوا بذلك

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة. بإسلامه: خذلانه وتمكينهم منه.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) يسلمهم : أي بمكنهم منه فيفعلوا به ما يشاءون .

على هذا الدين الجديد الذى يبشر به؛ وقالوا «لأبى طالب» إنهم ينصفونه بهذا العرض لأنهم إنما يعطونه رجلا من أعز رجالهم هو «عمارة بن الوليد ابن المغيرة» مقابل رجل يأخذونه من بنى هاشم هو «عمد بن عبد الله»، وهو أمر تعودوا أن يفعلوه فى التجارة أثناء المبادلة بالمحاصيل، ولذلك تهكم بهم «أبو طالب» وهو يرد عليهم ردا أفحمهم وأسقط به حجتهم قائلا: «والله لبئس ما تسوموننى! أتعطوننى ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا» (١).

وفى رواية أخرى قال ابن سعد إنهم «مشوا إلى «أبى طالب» حتى دخلوا عليه فقالوا: «أنت سيدنا وأفضلنا فى أنفسنا، وقد رأيت الذى فعل هؤلاء السفهاء مع ابن أخيك من تركههم آلهتنا، وطعنهم علينا، وتسفيهم أحلامنا». وجاءوا «بعمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا: قد جئناك بفتى قريش جالا ونسبا ونهادة وشعراً (٢)، ندفعه إليك فيكون لك نصره وميراثه، وتدفع إلينا ابن أخيك فنقتله فإن ذلك أجمع للعشيرة، وأفضل فى عواقب الأمور مغبة. فقال «أبو طالب»: والله ما أنصفتمونى، تعطونى ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابن أخى تقتلونه ؟ ما هذا بالنصف و تسوموننى سوم العير الذليل» (٣).

واستشاط زعاء الأرستقراطية القرشية غضبا إذ كيف يرفض «أبو طالب» هذه المبادلة والمقايضة التي تعودتها قريش في تجارتها؟ إنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن هذا التعامل التجاري إذا جاز في أمور البيع والشراء فإنه لا يمكن أن يصلح في مثل هذه الحالة، لأن الإنسان الحر الكريم المنبت ليس سلعة تباع وتشترى، ولكن الكبرياء كان قد أعمى بصيرتهم، وكانت

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ٢٦٦\_ ٢٦٧ والطبرى: جـ ۱، التاريخ جـ ۲ ص ٣٢٦، والنويرى: جـ ١ ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) هو أخو خالد بن الوليد . والنهادة : الكرم .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى جـ ١ القسم الأول ص ١٣٤ . تسومونني: تبينونني . العير: الحمار .

كراهيتهم «لمحمد» ورسالته قد أفسدت عليهم تفكيرهم، ودفعهم ذلك كله إلى أن يغلظوا في القول لهذا الشيخ الذي طالما بجلوه واحترموا آراءه، فأسرفوا في مهاجمته ومنابذته قبل أن ينصرفوا من عنده (١).

ولما خلا المشركون إلى أنفسهم وجدوا أنهم قد ضلوا السبيل، وأفسدوا على أنفسهم ما دبروه، 'فقد تعمدوا بعد نجاح بعض المسلمين فى المجرة، مهادنة «محمد» فترة من الزمن، وكانوا يطمعون أن يكسبوا خلال ذلك هذا الشيخ الكبير فيضموه إلى جانبهم حتى يستعينوا به على ابن أخيه، فهو وحده الذي يستطيع أن يمنعه عنهم، ولكنهم غاضبوه ونابذوه قبل أن ينصرفوا من عنده. وعادوا يقلبون الأمر من جديد على وجوهه، فرأوا أن يسارعوا إلى إرضاء الشيخ، وأن يعرضوا عليه أنهم يقبلون أن يحكموه بينهم وبين ابن أخيه راجين أن ينصفهم منه، وهم يقترحون على شيخ عبد مناف أن يكف ابن أخيه عن شتم آلهتهم، وعيب دينهم في مقابل أن تتركه قريش يعبد إلهه كايشاء؛ وكانوا يرون في هذا الاقتراح أكبر إنصاف «لحمد» ولهم، وليس فيه، في نظرهم، غضاضة على أي من الطرفين لأنه عرض مبنى على مبدأ فيه، في نظرهم، غضاضة على أي من الطرفين لأنه عرض مبنى على مبدأ تبادل المنفعة وهو مبدأ كانت تؤمن به قريش في حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم مع القبائل العربية الأخرى.

وحدث أن مرض أبو طالب فى تلك الفترة ، فرأى زعماء قريش أنها فرصة تتيح لهم زيارته ليعودوه فى مرضه ثم يعرضوا عليه هذا الأمر ، ومما يؤثر عنهم فى ذلك قول بعضهم لبعض : «انطلقوا بنا إلى «أبى طالب» فنكلمه فيه ، فلينصفنا فيه ، فيأمره فليكف عن شتم آلهتنا ؛ وندعه وإلّهه الذى يعبد ؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا شىء فتعيرنا العرب ، يقولون : تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه» (٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه أنظر المراجع السابقة ابن هشام: السيرة، والطبرى: التاريخ، والنويرى: نهاية الأرب.

<sup>(</sup>٢) الطبرى: جـ ٢ ص ٣٧٣ ــ ٣٢٤ والنويرى: نهاية الأرب: جـ ٢ ص ٢٠١ ــ ٢٠٢ .

وأسرعوا فبعثوا رجلا منهم فاستأذن لهم على «أبى طالب»؛ فلما دخلوا عليه قالوا: يا «أبا طالب»، أنت كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك، فره فليكف عن شتم آلهتنا، وندعه وإلهه.

وأرسل «أبو طالب» إلى ابن أخيه، فلما دخل عليهم أخبره بما يعرضه عليه عمومته من أشراف قريش طالبين من عمه أن ينصفهم منه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك فرصة تتيح له أن يعرِّفهم بما يكسبونه إذا دخلوا في دين الإسلام لأنهم حريصون على أن يكسبوا شيئا فقال: «أى عسم. أوّلا أدعسوهم إلى ما هو خير لهم منها (١)؟» قال: «إلام تدعوهم ؟» قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة يدين لهم بها العرب ويملركون العجم» فأسرع من بين القوم «أبو جهل» وقال: «ماهى وأبيك؟ لنعطية كها وعشرا من أمثالها» (٢). وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطى كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم ؟ » فقال «أبوجهل » : «إن هذه لكلمة مريحة ، نعم وأبيك لنقولها وعشرا أمثالها » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا: «لا إله إلا الله» فألجموا فترة وأبدوا اشمنزازهم ونفورهم من قولها ، وقالوا «سلنا غيرها» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدى ما سألتكم غيرها» (٣) فغضبوا، وقاموا وقد تملكتهم ثورة الغضب، وقال بعضهم لبعض: «إصبروا على آلمتكم، إن هذا لشيء يراد» وكان مما قالوا: «كيف يسع الخلق كلهم إلَّه واحد؟» ثم قالوا: «لانعود إليه أبدا، وماخير من أن يُغتال

<sup>(</sup>١) أي ألا أدعوهم إلى ما هو خير بما يعرضون على.

<sup>(</sup>٢) الطبرى جـ ٢ ص ٣٢٤. والمقصود هو ما هي هذه الكلمة حتى نعطيك إياها ونعطيك عشر كلمات مثلها.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى جد ١ القسم الأول ص ١٣٥ .

محمد» (١) وأنزل الله سبحانه في ذلك قرآنا يصف فيه تعنتهم واستكبارهم ُ

﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلنَهَاوَ حِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَى ءُعُجَابٌ \* وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَا مِهُمْ أَنِ الْمَشُواْ وَآصِيرُ وَا عَلَى ءَالْمَ عَنَا بَهَا لَشَىءٌ عُرَادُ \* مَاسَمِعْنَا بَهَاذَا فِي الْمَشُواْ وَآصِيرُ وَا عَلَى ءَالْمَ تَسِكُرُ إِنَّ هَاذَا لَشَىءٌ يُرَادُ \* مَاسَمِعْنَا بَهَاذَا فِي الْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَخْتِلَتُ ﴾ (١)

وأقبل النبى صلى الله عليه وسلم بعد خروجهم على عمه ، فقال له «أبوطالب»: «يا ابن أخى ، ما شططت عليهم » (٣) . واستبشر الرسول الكريم بقول عمه هذا فإنه يدل على أن عمه لم يرض أن يكون الأمر بينه وبين رجالات قريش سلعة تصلح فيها المقايضة ، وفي ذلك ما يدل على أن عمه يقدر دين الموحدانية ، ولذلك أسرع يدعو الشيخ إلى الإسلام قائلا: «قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة ، تقول لا إله إلا الله» ؛ ولكن «أبا طالب» كان شيخا كبيرا وكان قد انتابه المرض ، وكان يخشى أن يظن الناس أنه جبن وقالها وهو على وشك الموت ، فيكون ذلك عارا عليه وعلى أهله ، ولذلك قال : «لولا أن يعيبكم بها العرب يقولون : جزع من الموت لأعطيتكها ؛ ولكن على ملة الأشياخ» ، فأنزل الله على نبيه قوله الكريم :

## ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآ ٤ ﴾ (')

وكان «أبو طالب» قوى الملاحظة، فلم يفته قول زعماء قريش بعضهم لبعض : «لانعود إليه أبدا، وماخير من أن يُغتال محمد»، وأدرك بفطنته أنهم قد كشفوا، في ساعة غضبهم، عن حقيقة نواياهم، وأنهم إنما جاءوا

<sup>(</sup>١) ابن سعد: المرجع السابق. يغتال: يقتل، أي أن أحسن الحلول أن يقتل محمد.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: الآيات ٥ ـ ٧. انظر المراجع السابقة وكذلك أبا الحسن النيسابورى: أسباب النزول ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) المعنى إنك ما جرت عليهم وما ظلمتهم . الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية ٥٦؛ انظر أبو الحسن النيسابورى: أسباب النزول ص ١٩٣ ـ ١٩٤ وكذلك الطبرى: الناريخ جـ ٢ ص ٣٢٥ ـ

إليه ليلتمسوا لأنفسهم المعذرة إذا ما أقدموا على اغتيال ابن أخيه (١) فهم يبيتون أمراً، ولذلك فقد قرر بينه وبين نفسه أن يكون دائما على حذر، وأن يرصد العيون التى تحرس ابن أخيه حتى لاتنتهز قريش الفرصة التى تتيح لهم اغتياله على حين غفلة من «بنى هاشم».

وكان المسلمون، قبل الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة في شهر رجب من العام الثاني للجهر بالدعوة ، لا يجتمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خفية في دار الأرقم حيث كان يعلمهم آداب الإسلام وتعاليمه، ويدربهم على اتباعها؛ وقد ظل مكان اجتماعهم هذا سرا مصونا لايعرفه أحد سواهم؛ ولكنهم انتهزوا فرصة هذا الهدوء الذي يشبه الهدنة فكانوا يذهبون إلى المسجد العتيق في جماعات صغيرة ويجلسون حول الكعبة يتحدثون في هدوء، فغاظ ذلك المشركين كثيرا (٢)، ولكنهم كظموا غيظهم، ولم يتعرضوا لهم، وكان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى أن يسرع المشركون في الالتجاء إلى محاولة استمالة «أبي طالب» والاستعانة به في الاتفاق مع «محمد» (٣). ولعل عدم تعرضهم للمسلمين الذين جلسوا حول الكعبة هو الذي جعل «أبا بكر» يرى أن رغبة المشركين في مهادنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزال قوية ،. ولعل ذلك هو الذي جعله يرى أن الأوان قد آن ليذهب المسلمون في جماعة كبيرة ويتفرقوا حول الكعبة، فإن ذلك يكون تجربة يعرف المسلمون منها حقيقة نوايا شيوخ قريش وقادتها، وجعل «أبو بكر» يلح في ذلك حتى استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مشورته، وخرج إلى المسجد، وتجمع المسلمون هناك فِرَقاً، وكانوا ثمانية وثلاثن رجلا (١).

وفوجئت قريش بهذا التجمع الذي لم يكن يخطر لهم على بال، فبهتوا

<sup>(</sup>١) حتى لا يلومهم أخد.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات ، جد ١ القسم الأول ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ ٢ ص ٢٨ ٤ -- ٢٩ ٠٠

واستولت الدهشة عليهم فلم يحركوا ساكنا، ووقف «أبو بكر» في المسجد خطيبا يدعو إلى الإيمان بالله الواحد الأحد؛ فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسرعان ما ذهبت عن المشركين دهشة هذه المفاجأة، وسرعان مانفد صبرهم ودفعتهم غطرستهم وكبرياؤهم إلى الهجوم على المسلمين دون تفكير أووعى بالضرب والأذى، وامتدت أيديهم الآثمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى وقع مغشيا عليه، فارتـمي عـليـه «أبـو بكر» يحميه بجسمه ويتلقى عنه الضربات وهو يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله» فانهالوا عليه ضربا وركلا بالأرجل وهم يقولتون: «هذا ابن أبى قحافة الجنون» (١) ودنا منه سفيههم «عتبة بن ربيعة » فهجم عليه وجعل يضربه بالنعال على وجهه حتى فقد الوعى. وعلمت بالخبر «بنو تيم» وهم عشيرة «أبي بكر» فهرعوا إليه وحملوه في ثـوب إلى بـيته وهو بين الموت والحياة، وظل كذلك طوال يومه، وكان أبوه وقومه يحاولون أن يكلموه وهو لا يستطيع أن يجيب حتى شكوا في موته ؟ ولما بدأ يفيق قبيل الغروب، واستطاع أن يفتح فاه كان أول ما نطق به قوله فى صوت ضعيف خافت: «ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» فاستشاط أبوه وقومه من ((بني تيم)) غضبا، وجعلوا يعنفونه تعنيفا شديدا وأغلظوا له في القول ثم فارقوه.

ولما تنقدم الليل، واسترد «أبو بكر» جزءا من نشاطه محمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه أمه، «أم الخير سلمي بنت صخر»، فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ، ورق عليه رقة شديدة ؟ فقال «أبو بكر»: «يارسول الله، هذه أمى وأنت مبارك فادع لها، وادعها إلى الإسلام، لعل الله أن يستنقذها بك من النار، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله تعالى ، فأسلمت » (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الدررص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، انظر ابن الأثير: أسد الغابة في ترجمة أم الخير بنت صخر برقم ٧٤٢٨ جـ ٧ ص ٣٢٦.

لقد تعرض «أبو بكر» للموت أكثر من مرة وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق الكثير من ماله في شراء المستضعفين من العبيد، رجالا ونساء، وكان يعتقهم لوجه الله؛ فيستعيدوا على يديه حريتهم، وينجيهم الله على يديه من الاضطهاد والعذاب، وكان يرجو من وراء ذلك رضا الله ورسوله، ولقد رضى الله سبحانه، فنزل الوحى على الرسول الكريم فقال: «يا محمد»، إن الله يقرأ عليك السلام، ويقول لعتيق «ابن أبى قحافة» إنه عنه راض، ورضى النبى، صلى الله عليه وسلم، فقال له: «أنت عتيق الله من النار» (١).

وأخذ بعض ذوى الرأى والمكانة فى قريش يبحثون من جديد أمرهم بينهم، وأبدوا تخوفهم مماسيئول إليه حالهم إذا تمادوا فى إيذاء «محمد»، أو إذا اعتدى بعض الجهلة من فتيانهم على حياته، ورأوا، بعد إعمال الفكر، أن يعرضوا عليه عرضا جديدا لعله يقبله، فيكون فى ذلك إحلال السلام بين عشائر قريش، فاعترضه نفر منهم وهو يطوف حول الكعبة: «ووعدوا أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء» ثم قالوا: هذا لك عندنا «يامحمد»، وكف عن شتم آلمتنا فلاتذكرها بسوء؛ فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهى لك ولنا فيها صلاح. قال: ما هي ؟ قالوا تعبد آلمتنا سنة: «اللات والعزى»، ونعبد فيها صلاح. قال: ما هي ؟ قالوا تعبد آلمتنا سنة: «اللات والعزى»، ونعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت فى الأمر: فإن كان الذى تعبد خيرا مما تعبد، وتعبد ما نعبد، كنا قد أخذنا بحظنا منه ؛ وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه (٣).

<sup>(</sup>٢) الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة جـ ٢ ص ٣٦٢.

«لحمد» صلى الله عليه وسلم أن يقبل السجود إلى الأصنام من دون الله المواحد فلاحاجة له بكل ما يعرضون عليه إذا كانوا لا يريدون أن يعبدوا الله المواحد الأحد إلا في مقابل أن يعبد هو أصنامهم، فإن الأنبياء لا يسجدون إلا لله وحده لا شريك له، فأنزل الله تعالى فيهم:

﴿ قُلْ يَنَأَيُّ الْكَنْفِرُونَ \* لَآأَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ \* وَلَآأَنُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلَآأَنُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ مَا أَعْبُدُ \* وَلَآأَنُمْ عَلَيْدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُرُ وَلَى دِينِ ﴾ (١)

كَمَا أَنزِلَ اللهُ تَعَالَى فَى ذَلِكَ قُولُهِ: ﴿ قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيْ أَعْبُدُ أَيْهَا اللّهَ عَلَيْكَ لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ اللّهَ يَوْلُكُ لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلِكَ اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ (٢) عَمُلُكَ وَلَتَ كُونَ مِنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴾ (٢)

وفقد كثير من زعاء قريش وأعداء «محمد» صوابهم عقب هذا الفشل المتلاحق ورفض النبى صلى الله عليه وسلم الانقياد لهم، فانقضوا على من بقى فى مكة من المسلمين يؤذونهم ويسيئون إليهم وبخاصة على أولئك الذين تجمعوا معه فى المسجد الحرام؛ وكانوا يسوون فى الإرهاب والتعذيب بين الذين دخلوا فى الإسلام من القرشيين ومن غيرهم من المستضعفين ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر كل اثنين أوثلاثة منهم أن يجتمعوا هم وعائلاتهم فى منزل أحدهم، وذلك حرصا منه على المحافظة عليهم، حتى تتاح لهم الفرصة للتعاون معاً على حماية وحراسة بعضهم بعضا، وعلى حفظ ما ينزل من آيات القرآن الكريم وتدارس معناها وإقامة الصلاة داخل منازلهم.

 <sup>(</sup>١) سورة الكافرون، وانظر أبا الحسن النيسابورى: أسباب النزول ص ٢٦١.
 (٢) سورة الزمر: الآيات من ٢٤ ــ ٦٦، وانظر الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣٣٧.

وكان «أبو بكر بن أبى قحافة» أكثر هؤلاء المسلمين تعرضا للإهانة والإيذاء، وأسرفوا فى ذلك حتى ضاقت به مكة ولم يعد يستطيع البقاء فيها بعد أن عادت عشيرته إلى التخلى عنه، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة، فأذن له برغم ما كان يشق عليه من فراقه، فقد كان له نعم الصديق الوفى، والوزير الناصح الأمين.

وخرج «أبو بكر» مهاجرا في سبيل الله ، وأخذ يضرب في الأرض يوما وبعض يوم ، ولقيه في بعض الطريق «مالك بن الدغنة»، وكان سيدا من سادات قريش ، إذ كان يرأس جماعة متحالفة من ثلاث عشائر قرشية ، كان يطلق على حلفهم هذا حلف الأحابيش لأنهم تحالفوا بواد جنوب مكة يقال له وادى الأحبش (١) ودار بينها حوار نذكر بعض ما ورد إلينا منه:

قال «ابن الدغنة»: أين تريد يا «أبا بكر»؟ قال: أخرجنى قومى. وآذونى، وضيقوا على، قال «ابن الدغنة»: ولم ؟ والله إنك لتزين العشيرة، وتعين على النوائب، وتفعل المعروف، وتكسب المعدوم. ارجع فأنت فى جوارى. فرجع معه حتى إذا دخل مكة، قام ابن «الدغنة» فقال: يا معشر قريش إنى قد أجرت «ابن أبى قحافة»، فلا يعرضن له أحد إلا بخير. (٢) وهكذا دخل «أبو بكر» فى حماية «ابن الدغنة» وكفّت عنه قريش.

وازداد عناد «أبى لهب بن عبد المطلب» و «عقبة بن أبى معيط»، وكانا من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادا يرميان عليه القاذورات ولم يتورعا، فكانا يرميان عليه رحم الشاة بعد ذبحها والفرث (٣) الموجود في كرشها، فكان، صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى من صلاته يرفع ما يرمون على عصاته ويخرج به، فيقف على بابه ويقول:

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٧٣ -

<sup>(</sup>٢) النويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٧٥ ــ ٢٧٦ ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٧٢ ــ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) القدارة في كرش الشاة.

«يا بنى عبد مناف»، أى جوار هذا؟ ثم يلقيه بعيداً». (١) وحدث أن رأى «حزة» بن عبد المطلب» أخاه «أبا لهب» وهو يطرح القذر والنتن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك بأخيه وطرح تلك القاذورات على رأس هذا الطاغية، فأخذ «أبو لهب» يهز رأسه ليلقى النتن بعيدا عنها، وجعل يصبح فى وجه أخيه قائلا: «صابئ أحق». ومنذ ذلك اليوم عدل أبو لهب عن أن يفعل مشل ذلك خوفا من أخيه «حزة»، ولكنه كان يرسل خفية من يفعل مشل ذلك خوفا من أخيه «عزق»، ولكنه كان يرسل خفية من يفعله (١). وقد ورد عن السيدة «عائشة» أم المؤمنين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «كنت بين شر جارين «أبى لهب وعقبة بن أبى معيط»، أن كانا ليأتيان بالفرث فيطرحانها على بابى» (٢).

وكم كان يؤذى أم المؤمنين «خديجة» أن ترى ما يفعله هؤلاء السفهاء، فهو صغار لا تشير به إلا كل حمقاء من النساء من أمثال «أم جميل زوج «أبى لهب» التى كانت تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانت تحقد على أم المؤمنين «خديجة»، وكان يؤذيها أن تراهما وأهل بيتها يشعرون بشىء من السعادة، وكانت تعمل على أن تنغص عليهم القليل الذى كانوا يختلسونه فى تلك الأيام من السعادة والهدوء داخل بيتها، فكانت تؤذى الرسول الكريم كثيرا، وكانت تحمل الشوك والسعدان وتلقيها فى طريقه حيث عره هو وأصحابه.

وكان «أبو بكر» قد أمن من كيد المشركين فترة من الزمن في حماية «ابن الدغنة» سيد الأحابيش بعد أن تخلى قومه عن حمايته ، إلا أن زعاء عبدة الأصنام، غاظهم أن «أبا بكر» أقام مسجداً عند باب داره في بنى جمع، وكان يصلى فيه ، كما كان يقرأ القرآن ويبرتله بصوت رخيم رقيق، وقد روت أم المؤمنين «عائشة» أن الكثيرين كانوا يجتمعون ويتزاحون داخل

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ١٥ ١ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ ٢ ص ٩٠٩.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات جد ١ ، ص ١٣٤ .

هذا المسجد ليستمعوا إلى تلاوته، وينصتوا إلى حلاوة مايقرأ، ويعجهم خمشوعه وأطمئنانه في تضرعه وصلاته وترتيله القرآن الكريم، فذهب نفر من غلاة المشركين يشكونه إلى «ابن الدغنة»، فقالوا: «إن الكثيرين من المستضعفين من الرجال والنساء والصبيان تجذبهم هيئة «أبي بكر» وخشوعه فى صلاته وفى تلاوته لما يأتى به «محمد» مما يسميه قرآنا، وإنهم يزدحمون فى مسجده فيبهرهم مايرون ويتأثرون بما يسمعون، وإن قريشا تخاف أن يفتنهم «أبو بكر» فيهجروا دين آبائهم ويدخلوا في دين «محمد»؛ وطلبوا من «ابن الدغنة» أن يأمره بالامتناع عن الصلاة والتلاوة في مسجده هذا، وأن يدخل بيته فيصنع فيه ماشاء. وغضب «ابن الدغنة»، ومشى إلى «أبى بكر» وقال: «إنى لم أجرك لتؤذى قومك، إنهم كرهوا مكانك الذى أنت فيه ، وتدأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك ، فاصنع فيه ماشئت » . وكبر عملى «أبسى بكر» أن يخاطَبَ بهذه اللهجة، وعز عليه أن يخفي عبادته لله الواحد الأحد بعد أن جهر بها على الملأ من قريش، وقال له في إيمان الواثق من ربه إنه يرد عليه جواره، وإنه يؤثر أن يحتمى بالله القوى العزيز، وأعلن «ابن الدغنة» قريشا بذلك، وأنه أصبح في حل من حمايته ولهم أن يضعلوا به مايشاءون، فعاد سفهاء قريش وشياطينها يتربصون به ويؤذونه كما كانوا يفعلون من قبل (١).

#### \* \* \*

وكان المؤمنون الذين هاجروا فرارا بدينهم إلى بلاد الحبشة في شهر رجب من العام الخامس لنزول الوحى، وهو العام الثانى للجهر بالدعوة، كانوا قد لاقوا هناك ترحيبا وأمنا، وكانت الأخبار قد وردت إليهم أن قريشا أخذت تميل إلى مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح المهاجرون وابتهلوا إلى الله أن يهدى قريشا لطاعته؛ ثم أخذت الأخبار ترد إليهم بعضها في إثر بعض، وكان الكثير منها محرقا أومبالغا فيه، حتى بلغهم

<sup>(</sup>١) سنتناول بعض ما ناله منهم في الفصول التالية .

فى مستهل شهر شوال أن قريشا قد دخل أكثرهم فى الإسلام (١)، فعمهم الفرح، وشكروا الله على نصر دينه، ولم يروا داعيا للبقاء فى بلاد الحبشة، فركب من استطاع منهم البحر متجهين إلى مكة، يحدوهم الأمل فى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الوصول إلى أرض الوطن، والعيش بين الأهل والأصدقاء، وكان من بينهم «عثمان بن عفان» وزوجته «رقية» (وأبو سلمة المخزومى» وزوجته «أم سلمة»، «وعثمان بن مظعون»، «والزبير بن العوام» «وعبد الرحمن بن عوف»، «وأبو عبيدة بن الجراح» «وعبد الله بن مسعود».

ولما دنا العائدون من المهجر قرب مكة ، وأصبحوا على مسيرة ساعة 'منها ، لقوا ركبا من كنانة ، فسألوهم عن أخبار قريش ، فأخبروهم أن ما وصل إليهم عن إسلام أكثر قريش كان باطلا ، وأن طغاة الأرستقراطية الوثنية عندما يئسوا من استجابة النبى الكريم للوفاق معهم أومهادنتهم ، ورأوا منه إصرارا على تبليغ رسالة ربه ، وعزما على المضى فى نشر الدعوة ، عندما رأوا ذلك منه ، اشتطوا مرة أبحرى فى تعذيب المسلمين ، وأخذوا ينزلون بهم من ألوان البلاء أضعاف ما كانوا ينزلونه بهم من قبل . ولم تهن عند سماع هذه الأخبار عزيمة هذا النفر من المؤمنين الذين سبق أن هانت على نفوسهم كل أنواع القهر والتعذيب ، ولكنهم أخذوا يتشاورون ويتدبرون أمرهم بينهم وقد تجلت فيهم الشجاعة وقوة العزيمة ، واتفقوا على أن يدخلوا مكة فيسلموا على النبى صلى الله عليه وسلم ، ويطمئنوا على أهلهم وأموالهم .

ودخل المؤمنون العائدون من مهجرهم إلى مكة ، وفرح بلقياهم كل إخوانهم من المسلمين ، ولاشك أنهم هرعوا إلى مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستمعوا إلى أحاديثه وتعاليمه ، وأنه صلى الله عليه وسلم رحب بهم ترحيبا عظيا ، كما فرحت أم المؤمنين خديجة بعودة أبنائها سالمين بعد غيبة طالت أكثر من ثلاثة أشهر ، وأنها فرحت برؤية ابنتها «رقية» وعودة ابن أخيها «الزبير» ابن العوام ، كما استقبلت بنات النبى أختهن «رقية»

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى ، جـ ١ القسم الأول ص ١٣٨.

بالفرح والسرور، وشكر النبى صلى الله عليه وسلم هو وآل بيته الله على حسن رعايته للمهاجرين في غربتهم، وعلى عودتهم سالمين.

وكان مما يؤلم المسلمين و يحز في نفوسهم أن جبابرة الأرستقراطية الوثنية لم ترحب بعودة أبنائها، وأنها أساءت معاملتهم فقابلتهم بكثير من الاستهزاء والإيذاء، واشتدوا عليهم، وسطت كل عشيرة على من عاد من أبنائهم، وأنزلت بهم أذى شديداً (١)، ولم تكن هناك وسيلة لحمايتهم من العذاب المهين، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج مرة ثانية إلى الحبشة (٢). لقد عاد هؤلاء المؤمنون من مهجرهم بعد أن تجشموا ما تجشموا من الصعاب والمتاعب أثناء السفر في ذهابهم وإيابهم، وكان الأمل بملأ نفوسهم أن يعيشوا أحرارا في القرية التي ولدوا فيها، وأن يعبدوا الله الواحد الأحد في المسجد الحرام، وأن يطوفوا حول الكعبة المشرفة التي بناها جدهم «إبراهيم وابنه إسماعيل» ـ وأن يقضوا ما بقى من عمرهم بجوار النبى صلى الله عليه وسلم يعلمهم مماعلمه الله، ويرشدهم إلى مافيه خيرهم، وأن يعملوا معه على نشر دين الوحدانية ، ثم تتاح لهم الفرصة لرعاية أمورهم بأنفسهم، والسهر على تنمية تجارتهم وأموالهم وهم في بلدهم وبين أهلهم؛ ولكنهم أصبحوا مضطرين للفرار ثانية بدينهم، حتى يكونوا أحرارا لاسلطان لأحد عليهم إلا الله ، يعبدونه لايشركون به شيئا ، وهم يتحملون في سبيل ذلك البعد عن كل ما يعتر به الإنسان الحر، فينأون عن الوطن والمرشد الروحبي والأهل والمال ؛ فـقـال «عشمـان بـن عفان»: «يا رسول الله ، فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشي ولست معنا؟» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم مهاجرون إلى الله وإلى ، لكم هاتان الهجرتان جيعاً ». فقال «عثمان بن عفان»: «فحسبنا يارسول الله » (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه وانظر المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات جد ١ القسم الأول ، ص ١٣٨ ــ ١٣٩ ؛ والنويرى عن الواقدى: جد ١١ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) المرجعان السابقان.

ولكن كيف السبيل إلى الخروج إلى الحبشة ثانيا وقد كانت أعين كل بطن من بطون قريش ترقب بعين ساهرة وانتباه شديد أبناءها حتى لايفلت منهم أحد! لقد كان خروجهم للمرة الثانية أكثر صعوبة، وأعظم مشقة من خرجهم الأولى (١)، ولكنهم كانوا أكثر الناس حبا فى التضحية فى سبيل الله، وكان الإيمان بنصر الله يملأ نفوسهم، ويعلمون أن من يثق بالله يشملهم برعايته، ويجعل لهم نورا يمشون به، ويهب لهم بعد الضيق فرجا، وبعد العسريسرا، فتسلل من استطاع منهم بمختلف الوسائل أفرادا وجماعات صغيرة، وأضاء الله لهم طرقا سلكوها، وجعل لهم من الظلم غرجا فوصلوا إلى شاطىء البحر الأحمر فى أمان الله، واستقلوا ما يسره الله لهم من المراكب الشراعية قاصدين مأمنهم فى بلاد الحبشة، وظلت هجرات إخوانهم المؤمنين الشراعية قاصدين مأمنهم فى بلاد الحبشة، وظلت هجرات إخوانهم المؤمنين الفرصة المواتية (١).

وكم كان يعز على أم المؤمنين «خديجة» أن يغامر بركوب البحر مرة أخرى لفيف من أخلص المسلمين وأقربهم إلى قلوب المؤمنين، وكان بين هؤلاء «عثمان بن عفان» ومعه زوجته «رقية»، وابن أخيها «الزبير ابن العوام»؛ وأبو «سلمة الخزومي» ابن عمة الرسول الكريم ومعه امرأته «أم سلمة هند الخزومية»، و «عبد الرحمن بن عوف»! وكم آلمها وآلم المسلمين جميعا في مكة وشغل بالهم أن أخبار هذا الرعيل الأول المهاجر للمرة الثانية ظلت محتبسة فلم يرد إلى مكة ما يفيد أنهم قد وصلوا بسلام إلى بلاد الحبشة، ففزع لذلك المؤمنون جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد خارج مكة يسأل عن أخبار الأعزاء المهاجرين، وظل كذلك فترة حتى قابل المرأة عائدة من الحبشة فأخبرته أنها وأت المهاجرين هناك، وأنهم جميعا بخير، المرأة عائدة من الحبشة فأخبرته أنها وأت المهاجرين هناك، وأنهم جميعا بخير،

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان.

 <sup>(</sup>٢) كانت الهجرة الأولى في شهر رجب ، ورجع من رجع منهم إلى مكة في شهر شوال من العام نفسه ،
 ثم أخذوا يُقرون تباعاً إلى الهجرة الثانية .

وأنها قابلت «عشمان بن عفان وامرأته رقية» (١)، فحمد الله، ودعا للمهاجرين جميعا بالخبر.

#### \* \* \*

وكمان زعماء الارستقراطية الوثنية، شيوخهم وفتيانهم، يتمسكون بالعادات الموروثة عن الجاهلية، والتقاليد المتبعة، ولم يستطيعوا أن يحيدوا عنها قيد أنملة، فهم قد ورثوا عن آبائهم وأجدادهم عبادة الأوثان، وكانت التقاليد تدعوهم إلى تقديم القرابين بين يدى كل منها في أوقات معلومة ، فأصبحوا أسرى تلك العادات وسيطرت عليهم تلك التقاليد، حتى حجب هذا الجمود عن المشركين بالله أنوار التفكير السليم، فانطمست أمام عقولهم سبل الفهم الصحيح، ولم يستطيعوا أن يدركوا أن تلك العادات والتقاليد نبتت أول مانبتت عندما تطلبتها ظروف الحياة في البيئة التي كان يعيش فيها أولئك الآباء والأجداد الأولون عيشة بدائية، ولم يستطيعوا أن يفطنوا إلى أن ظروف الحياة الإنسانية قد تغيرت وتطورت بعد ذلك على مر القرون، وأن حضارة بنى البشر قد ارتقت على تعاقب الأجيال ومضى الأزمان، فتنوعت العلوم والمعارف، وانتشرت الديانة اليهودية ثم الديانة المسيحية في أنحاء كثيرة من أرجاء العالم، ووصلت إلى البلاد المجاورة لهم والتي كانوا يتجرون معها، ثم انتقلت الديانتان إلى شبه الجزيرة العربية نفسها حيث كان اليهود والنصارى يعيشون معهم جنبا إلى جنب، ولكن قريشا والعرب جميعا ظلوا ينحتون بأيديهم الحجارة فيصنعون منها تماثيل يخرون لها ساجدين، ويقدمون لها الهدايا وينحرون أمامها الذبائح، فيتضرعون إليها أن تشفع لهم عند رب الساء، فأصبحوا بذلك من المشركين

﴿ وَعَجُبُواْ أَنْ جَاءَهُمُ مُّنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَنحِرٌ كَذَّابٌ \* أَجَعَلَ الْأَلْمَةَ إِلَاهَا وَإِحَدًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عُجُابٌ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: أسد الغابة عند ترجمة رقية برقم ٢٩٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: الآيتان ٤ ــ ٥ ـ وانظر أبو الحسن النيسابورى: أسباب النزول ، ص ٢٠٩ ــ ٢١٠ .

وكيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟.

لم يكن مستغرباً أمام هذا الجمود الفكرى أن يسرف مشركو قريش في عدوانهم لكل من اتبع هذا الدين الجديد، وأن يفتتوا في تعذيب كل من حاد عن المعتقدات والتقاليد الموروثة دون أن تأخذهم بهم شفقة أو رحمة، ودون أن يرعوا في ذلك قيمة للعطف والمودة مما تتحلى به النفوس الكريمة إزاء من يتصل بهم بصلات الرحم والقرابة. وكان أشد ما يدهش له مشركوا قريش وينال من كبريائهم أن هؤلاء الذين اعتنقوا المبادىء التي جاء بها «محمد» كانوا يتحملون كل ما يُصبّ عليهم من العذاب بصبر عجيب، وأنه كلما اشتط المشركون في تعذيبهم ازداد المسلمون إيماناً، ويقيناً بصدق نبيهم، وتصميماً على المضى في عبادة ربهم، وحرصاً على نشر الدعوة المحمدية كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. وكان مما يؤذي سادة قريش ويؤلم فتيانها أنهم كلما أوغلوا في اضطهاد من خرج عن ملتهم رغبة في حملهم على الرجوع لدين آبائهم. والسجود لأصنامهم، زاد انتشار هذا الدين الجديد، وأقبل عليه أتباع جدد من أفراد القبائل القرشية نفسها ومن المستضعفين والعبيد. وكلما حاولوا بالعسف والجبروت واختراع الافتراءات والأكاذيب إطفاء نور هذا الدين الذي أتى به «محمد» سطع هذا النور وزاد انتشاره حتى فجع الكشيرون من زعماء المشركين بخروج نفر من أعز أهلهم عن طاعتهم، ودخولهم في هذا الدين: فهذا «أبوجهل»، وهو من أشد المشركين عداوة « لمحمد » وتعاليمه ، ومن أكثرهم قسوة في إيذاء من اتبع دينه ، ينكب نكبة نكراء في أخيه «سلمة بن هشام بن المغيرة الخزومي» الذي أسلم وتحمل ما تحمل من الأذي والقهر، وصبر على هذا العذاب متبعاً قوله

## ﴿ وَآصَبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١)

فقد ظَل صابراً حتى هيأ الله له من عذابه مخرجاً ، وساعده حتى أفلت ونجح في (١) سورة هود: الآية ١١٥.

الهجرة إلى الحبشة (1). وكذلك صدم «أبوجهل» صدمة عنيفة أخرى عندما علم أن أخاه لأمه «عياش بن أبى ربيعة بن المغيرة المخزومى» قد ترك عبادة الأصنام وآمن «محمد» (٢)، ولم تهن عزيمة «عياش» برغم ما تحمل من ألوان الإهانية والتعنيب، وصبر وتجلد تنفيذاً لتعاليم ربه:

## ﴿ وَآصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُودِ ﴾ (")

فأنجاه الله من عسف «أبى جهل» وظلم عمه «الوليد بن المغيرة المخزومى»، وحرسته العناية الإلهية فوصل سالماً آمناً إلى بلاد الحبشة وانضم إلى إخوانه الذين سبقوه إلى هناك. وظلت هجرة المؤمنين فراراً بدينهم تترى بعضها في إثر بعض منذ العام الثانى من الجهر بالدعوة وهو العام الخامس من نزول الوحى، وكانت رعاية الله تحوطهم، وعنايته تشملهم، وعينه ترعاهم حتى تجمع منهم في بلاد الحبشة في العامين الثاني والثالث من الجهر بالدعوة ثلاثة وثمانون رجلاً، وإحدى عشرة امرأة قرشية وسبع غرائب على قول «ابن إسحق» (أ)، أما «ابن عبدالبر» فقد تقصى بعده الأمر فأحصى منهم اثنين وتسعين رجلاً ومعهم سبعة من الأبناء الصغار وثمانى عشرة امرأة (°).

<sup>(</sup>۱) إسلام سلمة انظر ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ٣٢١ والنويرى؛ نهاية الأرب جـ ١٩ ص ٢١٨ والنويرى؛ نهاية الأرب جـ ١٩ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) كان هشام بن المغيرة الخزومي قد طلق زوجته أم ابنة أبي جهل فتزوجها أخوه ربيعة فولدت له عباشاً. انظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٢٥٦ ، وانظر ابن الأثير: أسد الغابة جـ ٤ ص ٣٢٠ - ٣٢١ وانظر ابن الأثير: نهاية الأرب حـ ٢١ ص ٢٤٨ ـ ٢٤٥ .

 <sup>(</sup>٣) سورة لقمان: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة حد ١ ص ٣٣٠، وابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ١٣٨؛ والمقصود بكلمة غرائب أنهن لسن قرشيات

<sup>(</sup>٥) ألدروص ٥٠ ـ ٤٥ وانظر النويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٤١ .

# يِنْ لِيَّالِحِيمِ

﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

«سورة الروم الآية: ٢٠»

#### الفصل الثامن

### ضراوة الكفاح

مضى النبى صلى الله عليه وسلم فى طريقه مستعيناً بالصبر ثلاثة أعوام كاملة بعد الجهر بالدعوة، يُبلّغ الناس فيها أنه لا إله إلا الله خالق كل شيء، لم يتخذ صاحبه ولا ولداً ولم يكن له شريك فى الملك، وظل يرشد قومه إلى أنه لا واسطة بين العبد وربه، فهو سبحانه يعلم ما فى الصدور، ويجيب دعوة الداعى إذا دعاه؛ ويعطف على من يلجأ ومن لم يلجأ إليه فيعطيهم من فضله، ولذلك فقد ظل طوال تلك السنوات يدعو إلى أن تكسر الأصنام، وأن تحقن الدماء فلا تقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأن تؤمن السبل، وأن توصل الأرحام، وأن يتساوى الناس جميعاً لا فرق فى ذلك بين عربى وأعجممى فهم جميعاً متساوون كأسنان المشط، وأن الله سبحانه يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى (١).

وقد بدأت هذه الدعوة سرية متأنية ، وظلت كذلك ثلاث سنوات متتالية حتى رسخت أركانها ؛ وآمن بها نفر من أقدر الرجال والنساء ، وأحسنهم أخلاقاً ، وأقواهم عزيمة ؛ وتولاهم النبى الكريم بالتثقيف ، وعلمهم ما كان ينزل عليه من الكتاب والحكمة حتى أحاطهم بتعاليم الإسلام ومثله العليا ، ثم أخذهم بتنفيذها والتعود على ممارستها في دار «خديجة» ثم في بيت

<sup>(</sup>١) هذه هي بعض المثل العليا التي كان يدعو إليها الإسلام منذ بداية الدعوة وقد أشرنا إلى بعضها من قبل ، وسوف نذكر بعضها الآخر في موضعها .

((الأرقم بن الأرقم) حتى كون منهم دعاة صالحين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحملون معه في عزم وقوة مسئولية نشر الدعوة الإسلامية. وعلى الرغم من السرية التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات الثلاث، فقد أحست قريش أنه يدعو إلى دين جديد، وأنه يبشّر أن هذا الدين قد هبط عليه من الساء، ولكنهم كانوا في البداية لا يكترثون لذلك قليلاً ولا كثيراً، وكانوا كلما مرّ عليهم يقولون (إن غلام بني هاشم هذا ليكلم من الساء» (١).

ولما استقرت تعاليم هذا الدين في نفوس الرواد الأوائل الذين آمنوا به من الرجال والنساء؛ أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، فأقبل غير هياب ولا وجل على تبليغ الرسالة، وتأدية الأمانة التي كلفه الله بها، فنادى بمبادىء الإسلام السامية، وأقبل على تفهمها والتفكير فيها مَنْ كتب الله له السعادة، فاهتدى إلى الحق وأضاء قلبه نور الإيمان؛ ونفر منها كل من أعمى الله بصيرته، فحاد عن التفكير السليم، واستكبر فأبى الاستماع إلى ما يدعى إليه، واستمر في عناده حتى باء بالخسران فأبى المبين. ولا يتسع نطاق هذا البحث إلى إحصاء الأمثلة العديدة التي توضح هذين المسلكين المتناقضين؛ ولذلك نكتفى بضرب مثل واحد لكل طائفة من هاتين الطائفتين:

مر «عشمان بن مظعون»، قبل أن يسلم، على بيت «خديجة»، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جالساً فى فناء الدار، عبس ونأى بجانبه، فدعاه النبى الكريم إلى الجلوس فقبل وجلس فبالته؛ وأحسن الرسول صلى الله عليه وسلم استقباله؛ ولكن نزل عليه الوحى فى تلك الساعة، فانصرف النبتى عن «ابن مظعون»، وشخص ببصره إلى الساء، وتساقط العرق على جبيينه، وتغير لون وجهه، ومكث كذلك حتى انصراف الوحى عنه، فعاد

<sup>(</sup>١) متفق عليه في أكثر مصادر السيرة انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى جـ ١ القسم الأول، ص ١٣٣ و ابن عبد البر: الدرر ص ٣٨.

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طبيعته الأولى، وأقبل على «عثمان بن مظعون»، فلم سأله فى ذلك قال صلى الله عليه وسلم: «أتانى رسول الله «جبريل» عليه السلام آنفاً وأنت جالس، قال «عثمان»: «فاذا قال لك؟» فتلا الرسول الكريم قوله تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَسَأَمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيسَانِي ذِى الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءَ وَالْمُنكِرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١)

فهزت هذه المعانى السامية «عشمان بن مظعون»، وبعثت فى نفسه الاطمئنان، وملأت قلبه نوراً، وفتح الله عليه فهداه إلى الإيمان بدينه والشهادة بصدق رسوله (٢).

وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم «الوليد بن المغيرة» سيد بنى مغزوم، وكان من أغنياء قريش وأعزهم نفراً، وأفصحهم لساناً، وأكثرهم بياناً وأحفظهم لشعر العرب، وطلب إليه أن يقرأ عليه بعض ما يسميه قرآناً، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الآية التى تلاها على «عثمان بن مظعون» من قبل، فبهر «الوليد» بمعانيها السامية، وهزته فصاحتها، ولم يتمالك أن طلب إعادة تلاوتها عليه، فلما أعادها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أدهشته بلاغتها ولم يتمالك نفسه ثانية فقال: «والله وما يقول هذا بشر» (أ)، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر» (أ)، ولكن نور الإيمان لم يتسرب إلى قلبه، فنكص على عقبيه، وعاد إلى صلفه وكبريائه، واستمر في ضلاله القديم، فما الذي دهاه؟ وما الذي منع هذا الشيخ الجرب وأمثاله من زعاء قريش أن يؤمنوا بهذا الدين الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق في لغة وصفها «الوليد» أنها

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية رقم ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات جـ ١ ص ١١٤ ـ ١٠٥ ، وأبو الحسن النيسابوري: أسباب النزول ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) الضمير عائد على القرآن.

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢١٣ .

ليست من قول بشر؟ وما الذي منع شبان قريش وفتيانها أن يستجيبوا جميعاً إلى دعوة الحق؟.

ولطالما سمع هذا الشيخ وغيره من رؤساء العشائر أن الساء توشك أن ترسل نبياً من هذه القرية ينزل عليه الذكر، سمعوا ذلك من الكهان العرب، ومن أحبار اليهود، كما سمعوه من الرهبان والنصارى (۱)، وكان بعض هؤلاء الشيوخ يطمع في أن يكون هو هذا النبي المنتظر، حتى تكون له ولعشيرته السيادة والسلطان على مكة ومن حولها، ومن يدرى فلعله يصبح مثل قيصر الروم أو مثل كسرى الفرس، فينتشر أتباعه والمؤمنون به في شتى بقاع الأرض! وكان «الوليد بن المغيرة» أحد هؤلاء الطامعين، فكيف تنزل النبوة على غلام «عبد المطلب» ويترك هو وأمثاله؟ لقد أعماه الحسد واستبد به الحقد فقال: «أينزل على محمد وأنا كبير قريش وسيدها؟ ويترك به الجومسعود عمرو بن عمير الثقفي» سيد ثقيف ونحن عظيا القريتين؟» (٢) وقد كشف الله سبحانه عن الغيظ الذي ملأ صدره وصدر أمثاله فقال:

وهكذا حال الحسد بينهم وبين تصديقه واتباعه، ولجوا فيا هم عليه من الكفر(1).

وقد عاش هؤلاء الشيوخ من رؤساء العشائر القرشية وأغنيائها عيشة

<sup>(</sup>١) متفق عليه في مصادر السيرة ؛ وانظر ابن هشام : جـ ١ ص ٢٠٤ - ٢١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) القريتان هما مكة والطائف.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: الآيات ٣١ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة ، جـ؟ ص ٣٦١.

الترف ينعمون فيها بكل ما لذ وطاب، ويلبسون أفخر الثياب حتى يأخذوا من الدنيا كل مباهجها، فقد كانوا يؤمنون كها آمن آباؤهم من قبل أن لاحياة بعد الموت:

## ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَنْعُوثِينَ ﴾ (١)

فكيف يؤمنون لفتى من فتيانهم جاء يبشر أن نعيم الدنيا زائل وقصير الأمد، وأن الله يبعث الناس بعد موتهم؛ فن عمل فى الدنيا خيراً وقدم صالحاً، يدخله الله فى الآخرة جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها؛ ومن أساء أو ظلم يدخله الله جهنم وبئس المصير؟ ولم تستطع عقولهم أن تتصور كيف يبعث الله من فى القبور بعد أن بليت أجسامهم وعظامهم، ولم يطق «أبتى بن خلف» وهو أحد سادتهم، على ذلك صبراً، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمسك بيده قطعة هشة بالية من العظام، وأشار إليها وهو يقول: «يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟» (١) ثم فرك قطعة العظم بين أصابعه فتفتت وأصبحت رماداً نفخة فى الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول الكريم فى ثقة وإيمان: «نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذا (٣) ثم يدخلك النار» وقد أشار الله سبحانه إلى هذا الجدال بقوله:

﴿ أُوَلَمْ يَرَالْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطَفَة فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ \* وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُعْيِ الْعَظَامَ وَهِي رَمِيدٌ \* وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (')

أصبح زعاء الارستقراطية القرشية في حيرة من أمرهم، فهم لا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أي بعد ما بلي العظم.

<sup>(</sup>٣) أى بعد ما تكونان مثل هذا العظم .

<sup>(</sup>٤) سورة يس: الآيات ٧٧ ــ ٧٩ ، وانظر النويرى نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٧٤ .

يستطيعون أن يفقهوا هذا الكلام، ولا أن يطمئنوا إلى هذه الوعود التى لا يصل إلى أيديهم منها شيء في هذه الحياة الدنيا، وقد عبر «أبولهب» عن حيرتهم هذه تعليها على النعيم العظيم الذي وعد الله به عباده المتقين في الحياة الأخرى بقوله: «يعدني «محمد» أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة بعد الموت، فاذا وضع في يدى بعد ذلك؟» ثم ينفخ يديه ويقول: «تباً لكما، ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمد» (١). وقال «أبوسفيان» حينا سأله «الأخنس»: «أخبرني يا أباحنظلة عن رأيك فيا سمعت من «محمد»؟ فرد عليه قائلاً: «يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها؛ وسمعت أشياء ما عرفت معناها، ولا ما يراد بها» فقال له «الأخنس» إنه يستنكرون ويتساءلون:

﴿ أَوِذَا كُنَّا عِظَمَّا وَرُفَانًّا أَوَّنَا لَمَبْعُونُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴾ (")

فلها طال بهم التفكير اشتد بهم العناد وأوغلوا فيه:

أما فتيان قريش وشبانها فقد ذكرنا من قبل أن الله أنعم على نفر قليل منهم فهداه إلى الطريق المستقيم، طريق الإيمان بالله الواحد الأحد، وكان أغلب الباقين منهم قد أفسدهم الفراغ ووفرة المال، وصرفتهم نزوات الشباب إلى الإغراق في طلب اللذة الآثمة، فكانوا يدنسون أنفسهم بالاختلاف إلى (°) بيوت انتشرت في أرجاء مكة افتتحها لهم قوم من الروم وآخرون

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣١٥-٣١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية ٤٩.

 <sup>(</sup>٤) سورة النحل: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الاختلاف: الذهاب.

من النبط؛ وأغروهم على ارتيادها بتقديم الخمور المعتقة، والجواري الحسان، والفتيان صباح الوجوه ؛ وهناك كان يصدح فيها إلى ساعة متأخرة من الليل النعناء العذب الذي يطرب له هؤلاء الفتيان القرشيون الغلاظ، وترتاح له نفوسهم وتهدأ أعصابهم المتوترة المكدودة من أثر الإفراط في الشراب، ومغازلة الراقصات والمغنيات والفتيان صباح الوجوه؛ ولم يبق لهم مما كان يجب أن يتوارثوه من الخلق الكريم والإقدام إلا النزر اليسير؛ وقد أضفت عليهم هذه الحياة الرتيبة روح الاستهتار بالقيم والمثل العليا، وأشاعت بينهم الكبر والخيبلاء وحبب الاستعلاء؛ وكان كل فريق منهم يصور له صلفه أنه قادر على أن يكتسب الشرف والمكانة الرفيعة لنفسه ولعشيرته بتقليد غيره ممن يبتعد عن حياة الإثم والجون، فيصنع، إذا صحا، مثل ما يصنعون من صالح الأعمال حتى لايستأثر الذين استقاموا بالرياسة والمكانة الرفيعة وحب الناس، وكان هؤلاء المفتونون بالحياة السهلة الرخيصة لايفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، أو هم يتعمدون أن لا يفهموا عنه شيئاً، ولا يتدبروا من كلامه قليلاً أو كثيراً، وإنما كان يخيل إليهم أنه يسعى إلى طلب الزعامة لنفسه ، ويلتمس الرياسة لعشيرته من «بني عبد مناف » ، برغم أنه كان في نظرهم لا يمتاز عنهم بشيء، كما كان أقل منهم ثروة ومالاً، ولم يكونوا أقل منه جاهاً ، وقد عبر عن رأى هذا النفر «أبوجهل» ، وهو من أكثرهم مالاً، ومن أشدهم كبرياء وأعزهم نفراً، وأكثرهم انغماساً في اللهو والعبث والجون، فقد أجاب عندما سأله «الأخنس»: «ما رأيك فيا سمعت من «محمد»؟» قال: «ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن «وبني عبد مناف» الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السهاء؛ فتى ندرك مثل هذا؟ والله لانؤمن به أبداً ، ولا نصدقه » (١).

\* \* \*

وكان يشق على شيوخ الأرستقراطية الوثنية أمر خروج بعض شبانهم عن

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ١ ص ٣١٦.

طاعتهم، ودخولهم في دين «محمد»، وإصرارهم على التمسك باتباعه نابذين دين آبائهم وأجدادهم؛ وقد جرح كبرياءهم أنَّ يفلت هذا العدد من خيرة شبابهم من رقابة أهلهم فارين إلى الحبشة على الرغم من الحراسة الشديدة التى فرضت عليهم، والحيطة التي اتخذت لمنعهم من الهروب من مكة ؟ وساءهم أن هؤلاء الخارجين عن طاعة قريش كانوا يتمتعون في الحبشة بالحرية الكاملة، حيث يتعبدون وفق تعاليم «محمد»، وأنهم يعيشون هناك آمنين مطمئنين في جوار «النجاشي» وحمايته، وأن بعضهم قد رزق هناك بالذرية من زوجاتهم اللاتي فررن معهم. كان طغاة الأرسقراطية المشركة يستنكرون ذلك إذا خلوا إلى أنفسهم، ويستنكرونه كلما اجتمعوا وتشاوروا فى أنديتهم، وأخذوا يدبرون ويتآمرون لعلهم يجدون وسيلة ترد عليهم كل من خبرج عن طاعتهم، وما زالوا يتخبطون في تفكيرهم ومقترحاتهم، حتى هداهم شيطانهم إلى أن يبعثوا إلى «النجاشي» رجلين يختارونها من بين أقدر فتيانهم، وأشدهم ذكاء، وأكثرهم حيلة ودهاء، وأن يبعثوا معهما بكثير من الهدايا والتحف النادرة للنجاشي ولبطارقته وأساقفته، وأن يطلبا من النجاشي أن يرد هؤلاء الفارين إلى أهلهم وذوى قرابتهم، واختارت قريش لهذه السفارة «عبدالله بن المغيرة المخزومي» وهو ابن عم «أبي جهل»، ومعه «عمرو بن العاص».

وسرت هذه الأخبار في أرجاء مكة كلها؛ وتحدث الناس عن هذه البعثة أو السفارة التي سوف توفدها قريش، وعن الهدايا القيمة التي سوف تحملها معها؛ وأشفق المسلمون في مكة من نتائجها، وأشفق الذين كان لهم أبناء أو إخوة أو أقارب بين المهاجرين من كيد داهية فتيان قريش «عمرو ابن العاص»؛ ولا نشك في أن السيدة «خديجة» أشفقت مع غيرها ممن أشفق على مصير جميع أولادها المؤمنين الذين هاجروا بقدر إشفاقها على مصير النبتها «رقية» وزوجها «عثمان بن عفان» وعلى مصير «الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد» وابن عمه «الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد» ولدى أخويها؛ وأشفق مشلهم جميعاً حامى حمى المسلمين في مكة

«أبوطالب» فأنشد شعرا وجهه إلى «النجاشى» يرجوه فيه أن يدافع عن المهاجرين الذين اختاروه واحتموا بجواره فقال (١):

ألاليت شعرى كيف في النأى جعفرا وهل نال أفعال النجاشي جعفرا تعلم، أبيت اللعن، أنك ماجد تعلم، بأن الله زادك بسطة وأنك فيض ذو سجال غزيرة

وعسمرو وأعداء العدو الأقارب وأصحابه أوعاق ذلك شاغب(٢) كريم فلايشقى لديك الجانب(٣) وأسساب خير كلها بك لازب(١) ينال الأعادى نفعها والأقارب(١)

ولسنا نعرف إن كان «أبو طالب» قد اتخذ الوسيلة لإرسال هذا الشعر إلى النجاشي أم لا؛ فإن «ابن إسحق» لم يعن إلا بروايته، كما أن ابن هشام لم يعن إلا بإجازته له؛ ولكنا نعرف أيضاً أن «أبا طالب» كان قد ورث مكانة أبيه «عبد المطلب» عن جدارة فأصبح سيداً من سادات قريش، وكان يرأس اجتماعهم في دار الندوة، وأنهم كانوا يستقبلون هناك الوفود والرسل؛ وعرفنا من شعره أنه يقدر خطورة موقف المهاجرين إذا نجح هذان المبعوثان في تأدية مهمتها، ونعلم أنه كان حازماً ولم يكن ممن يكتفون بالترويح عن أنفسهم بقول بضعة أبيات من الشعر، وأنه كان يعرف الوسيلة الستى يُعلم بها النجاشي بما قال، وأن النجاشي يعرف له منزلته، وسوف يقدر قوله حق قدره إذا وصل إليه.

ووصل السفيران إلى بلاد الحبشة، ودفعا إلى البطارقة والأساقفة

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة ، جـ ١ ص ٣٣٣ ـ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن أبي طالب ، عاق : منع ، شاغب : الذي بهنج الشر.

<sup>(</sup>٣) أبيت اللعن: تحية كانوا يحيون بها الملوك في الجاهلية ومعناه: أبيت أن تأتي عملاً تذم عليه. والجانب: المحتمى في جوارك.

<sup>(</sup>٤) لازب: لاصق.

<sup>(</sup>٥) السجال: الجود؛ وانظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٣٣ ــ ٣٣٤.

بهدایاهم، ثم قدما إلى النجاشى هدیته فقبلها منها، وحاولا بعد ذلك الإیقاع بالمهاجرین حتى یسلمهم إلیها، و كان مما قالاه: «أیها الملك. إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دین قومهم، ولم یدخلوا فی دینك، وجاءوا بدین ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إلیك فیهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم علیهم»(۱) وأبدى السفیران رجاءهما أن یأمر الملك بتسلیم المهاجرین إلیها فور استماعه لقولها هذا دون أن یسأل المهاجرین عن حقیقة أمرهم، فغضب النجاشی لذلك، وقال إنه یرفض أن یسلم قوماً لجأوا إلی بلاده، ونزلوا فی حمایته وجواره دون أن یسألهم ویعرف حقیقة أمرهم، ومما یؤثر عنه فی ذلك قوله: «لا أسلمهم یسألهم ویعرف حقیقة أمرهم، ونزلوا فی بلادی، واختارونی علی من الیها، ولا یُکاد قوم جاورونی، ونزلوا فی بلادی، واختارونی علی من سوای؛ حتی أدعوهم فأسألهم عما یقول هذان فی أمرهم، فإن كانوا كما یقولان أسلمتهم إلیها ورددتهم إلی قومهم، وإن كانوا غیر ذلك منعتهم منها، وأحسنت جوارهم ماجاورونی» (۱).

وأرسل النجاشى يستدعى رؤساء المهاجرين، فلما جاءهم رسوله لم تأخذهم الرهبة، واتفقوا، بعد أن تشاوروا، على أن يعتمدوا على الله ولا يقولوا إلا ماعلمهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما دخلوا عليه وجدوا أساقفته يحيطون به وقد نشروا حوله كتابهم المقدس، ووجدوا «عبدالله بن ربيعة المخزومى» و «عمرو بن العاص» في مجلسه، فقال لهم النجاشى: «ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا به في دينى؟» (٣). وتكلم عن المهاجرين «جعفربن أبي طالب»، فوصف في إيجاز حال العرب قبل نزول الإسلام، ثم ذكر في اختصار ما يدعو إليه هذا الدين من

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٣٥؛ والنويرى: بهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٤٧ ــ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) منفق عليه وانظر المصدرين السابقين . ولا يكاد : أى لا يسمح لأحد بالكيد لهم .

<sup>(</sup>٣) المرجعان السابقان.

الفضائل، وما ينهى عنه من الرذائل، ومما يؤثر عنه فى ذلك قوله: «أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش (١)، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال الميتيم وقذف المحصنات (٢)، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام؛ فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا؛ فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا ما كنا نستحل من الخبائث؛ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا فى جوارك، ورجونا ألا نظلم أيها الملك».

وساد صمت رهيب حتى قطعه النجاشى بقوله: «هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟» قال جعفر: «نعم» فقال له النجاشى: «فاقرأه على » فقرأ عليه جعفر صدراً من سورة مريم. فتأثر النجاشى وبكى حتى ابتلت لحيته، وبكت أساقفته حتى ابتلت كتبهم المقدسة، وساد السكون الرهيب مرة ثانية حتى قطعه النجاشى ووجه قوله إلى السفيرين العربيين قائلاً: «إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يُكادون » (٣).

<sup>(</sup>١) الفواحش: جع فاحشة.

<sup>(</sup>٢) المقصود أنه لا يجوز أن تتهم المرأة العفيفة المتزوجة بالباطل .

<sup>(</sup>٣) المقصود هو أن هذا الذي سمعت يخرج من المنبع الذي خرج منه الإنجيل ، انظر المرجعين السابقين .

وخرج السفيران من عند النجاشي وقد شعرا بالخيبة، وكان «عمرو بن العاص» أكثر الأثنين شعوراً بالألم والمرارة، فأقسم أن يدبر تدبيراً جديداً، وأن يعود في اليوم التالى فيغرى النجاشي بهم حتى يستأصل شأفة المهاجرين فلا يصبح لهم وجود في بلاد الحبشة. وحاول زميله «عبدالله بن أبي ربيعة» أن يشنيه عن ذلك؛ لأنهم، وإن كانوا قد خالفوا قومهم في العقيدة الدينية، إلا أن لهم عليها حق العدل وعدم الجور لما لهم من صلة الرحم؛ ولكن «عمروبن العاص» رفض إلا أن يكيد لهم كيداً يغضب النجاشي. فلما كان الغد ذهب «عمروبن العاص» إلى النجاشي، وجعل يوغر صدره ويتهم المسلمين زوراً بأنهم يقولون إن «عيسي بن مريم عبد»، واستدعى الملك رؤساء المهاجرين ثانية، فلما دخلوا عليه قال لهم: «ماذا واستدعى الملك رؤساء المهاجرين ثانية، فلما دخلوا عليه قال لهم: «ماذا واستدعى الملك رؤساء المهاجرين ثانية، فلما دخلوا عليه قال لهم: «ماذا ورسوله في عيسي ابن مريم ؟». ورد «جعفر بن أبي طالب» بإيمان صادق: ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول».

وضرب النجاشى بيده الأرض إعجاباً بوصف جعفر للمسيح، وقال إنه لم يتجاوز الحقيقة فيا قال. وتجهم الأساقفة، وأظهروا عدم رضاهم عا قال النجاشى، ولكنه أصر على قوله، ووجه كلامه للمهاجرين فأمنهم قائلاً «أنتم الآمنون، من سبكم غرم (وكررها ثلاث مرات» ثم قال مشيراً إلى السفيرين: «ردوا عليها هداياهما، فلا حاجة لى بها؛ فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه؛ وما أطاع الناس فتى فأطيعهم فيه» (١).

وعاد السفيران إلى مكة خائبين لم ينالا من المهاجرين شيئاً، وانتشر خبر عودتها وإخفاقها في مكة انتشار النار في المشيم، وفرح المسلمون كما فرح آل البيت لهذا النصر الذي منّ الله به على عباده المهاجرين في سبيله،

<sup>(</sup>۱) انظر المرجعين السابقين ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ٣٣٥ ــ ٣٣٨، والنويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٤٨ ــ ٢٥٠ ـ

ولسنجاتهم من كيد «عمرو بن العاص» ودهائه، فقد أصبحوا يعيشون آمنين عيشة الأحرار، في خير دار، وأكرم جوار.

وذعرت الأرستقراطية القرشية لهذا الفشل الذريع، وخافوا أن يؤدى إلى ازدياد صمود من بقى في مكة من المسلمين، وأن يُفتح الباب أمام المترددين من شبان قريش فيدخلوا في دين «محمد»، وقد يغرى ذلك المستضعفين إلى أن يحذوا حذوهم فيزداد أتباع «محمد» وتنمو قوتهم، وخشوا أن تُظهر هذه الهزيمة بطون قريش كلها بالضعف أمام القبائل العربية الأخرى ؛ لأنها عجزت عن أن تسمنع شبانها من الدخول في هذا الدين الجديد، كما عجزت عن منعهم من الهجرة إلى الحبشة، وعن استردادهم وإخضاعهم لسطوتها وجبروتها، مما قد يكون سبباً في إغراء بعض تلك القبائل على ترك آلهم، والإيمان بهذا الإله الواحد الذي يدعو إليه «محمد»، وفي ذلك القضاء المبرم على هيبة -قريش، وما تجنيه من المنافع في مواسم الحج عندما تفد القبائل على مكة ، وفيه تهديد خطيرلتجارة قريش ولقوافلها المحملة بأنفس المتاجر. وكان موسم الحج في العام السادس لمبعدث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبواب. ولذلك بحن جنون الأرستقراطية المتكبرة، ورأوا أن يسارعوا بتدارك الأمر قبل أن يفلت منهم الزمام، فقرروا أن يتحدوا «محمداً» تحدياً يظهر بأسهم وقوتهم، وأن يكيدوا له بكل ما يملكون من دهاء وقوة ، وأن يشتدوا في تعذيب من بقى بمكة من أتباعه ، ظناً منهم أن ذلك يمنع إقبال الناس على الدخول في هذا الدين ، كما يوقف انتشار دعوة «محمد» خارج مكة.

وأدرك «أبوطالب» خطورة الموقف، وأخذ يحتاط لحماية ابن أخيه، فهو لم ينس أن أيديهم كانت قد امتدت إليه بالأذى لولا دفاع «أبى بكر» عنه وحمايته له بجسمه، ولم ينس ما أصاب «أبا بكر» من جراء ذلك فقد أوشك أن يفقد حياته دفاعا عن «محمد»، ولم ينس أنه كان قد سمع بعض رؤساء قريش وهم يتوعدون «محمدا» عند إنصرافهم من مجلسه، وقول بعضهم لبعض: «ما خير من أن يغتال محمد», وأدرك «أبو طالب» أنهم لم يكونوا

يلقون القول على عواهنه، ولكن الغدر كان واضحا في عيونهم، ولذلك قرر أن يأخذ حذره، وأن يحتاط للأمر، فلها كان مساء إحدى الليالى افتقدت عيونه ابن أخيه فلم يعرفوا له مقرا، فأسرعوا إليه بالخبر، فهرع «أبو طالب» ومعه بعض إخوته إلى بيت «خديجة» يسألون عنه فلم يجدوه، فقد كان أهل البيت لا يعلمون أين ذهب، فأسرع «أبو طالب» يجمع فتيان «بنى المطلب وبنى هاشم» وأخبرهم أنه يخشى أن يكون «محمد» قد أصابه مكروه، وأمرهم أن ينتخب كل واحد منهم قطعة صارمة من الحديد يخفيها تحت ملابسه ثم يذهب إلى المسجد الحرام، ويختار كل فتى منهم عظيا من عظهاء بطون قريش فيجلس بجواره، وأوصى أن يجلس أحدهم بجوار «أبى جهل» فهو رأس كل شر، فإذا تأكد «أبوطالب» إن ابن أخيه قد قتل أوأصابه مكروه، فإن فتيان عبد مناف ينقضون بغتة على سادة قريش الذين يجلسون بجوارهم، ويضربونهم بالحديد الذي معهم الضربة القاضية على رؤوسهم، فتحمس الفتيان لذلك، واستجابوا جميعا لشيخهم.

وأخذ «أبو طالب» يعيد البحث والتقصى عن ابن أخيه حتى عثر على «زيد بن حارثة» فسأله عنه، فقال إنه بخير، وإنه كان معه منذ قليل، فقال «أبو طالب»: «لا أدخل بيتى حتى أراه» فخرج «زيد» سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون، فأخبره الخبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجل، وبادره «أبو طالب» بقوله: «يابن أخى أين كنت؟ أكنت في خير؟» قال: «نعم» قال: «ادخل بيتك، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم» (١).

ولسنا نستطيع ، مها أوتينا من قوة البيان أن نصور مبلغ جزع أم المؤمنين «خديجة» وآلامها عندما علمت أن زوجها الحبيب في خطر، وأن عمه «أباطالب» يخشى أن يكون المشركون قد اعتدوا على حياته ، وأن أعمامه جميعا

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى جـ ١ ص ١٣٥؛ والنويرى: نهاية الأرب جـ ١٩ ص ٢٠٢.

عدا «أبى لهب»، يبحثون عنه، كما أننا لانستطيع أن نصف مبلغ سعادتها وفرحها عندما علمت أنه لايزال حيا يرزق لم يمسسه سوء، ولاأن نصف ابتهاجها عندما رأته يهل عليها وهو داخل إلى بيتها سالما.

ولما كان الصباح غدا «أبو طالب» على النبى صلى الله عليه وسلم فأخذه بيده، ووقف على أندية قريش ومعه الفتيان الهاشميون والمطلبيون فقال: «يا معشر قريش، هل تدرون ما هممت به؟ قالوا لا. وأخبرهم الخبر وقال للفتيان: اكشفوا عها في أيديكم، فكشفوا، فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة. فقال: والله لو قتلتموه ما أبقيت منكم أحدا حتى انتفانى غن وأنتم» (١).

وصعق شيوخ الأرستقراطية القرشية وسادتها لهذا التدبير المحكم الذي كاد أن يقضى عليهم جميعا، وأيقنوا أن «أبا طالب» جاء لينذرهم، وقد أعذر من أنذر، وأن «بني هاشم وبني المطلب» لن يبقوا على أحد من زعاء قريش إذا قتلوا «محمدا»، وأيقنت قريش عند رؤية هذا الحشد من الفتيان أن «بني المطلب وبني هاشم» قد وقفوا وقفة رجل واحد مع شيخهم «أبي طالب» وابن أخيه، فأحس المتغطرسون بالهزيمة المنكرة أمام هذا الشيخ الكبير المجرب، وكان «أبو جهل» أشدهم انكسارا وشعورا بالخيبة والهزيمة.

وكان هذا الحادث، كما كان إسراف المشركين في تعذيب من أسلم من عشائرهم، كافيا لأن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا في عنادها وكبريائها قد فقدت الكثير مما كانت تتحلى به من مكارم الأخلاق، فأين ذهبت عنهم الشهامة والنخوة القرشية التي كانت تلزمهم بالمجافظة على صلة الرحم، والحدب على من يلوذ بهم من الضعفاء والمحتاجين، وحماية مواليهم من كل ضيم ؟. وكذلك كان هذا الحادث دليلا على أنهم قد ركبوا رؤوسهم ولن يتورعوا عن إيذائه والقضاء عليه إذا وجدوا لذلك سبيلا،

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان.

ولكنه، على الرغم من ذلك كله، كان يرجو أن ينزل الله عليهم رحمته، ويهديهم إلى صراطه المستقيم حتى يكونوا عونا على تبليغ رسالته.

وكان أشدالناس عداوة له «أبوجهل»، كما كان من أكثرهم شدة على أقاربه الذين أسلموا وإيذاء لهم «عمر بن الخطاب» فقد كانوا يلقون على يديه الكثير من البلاء والأذى (١) حتى قال عنه «أبو عبد الله عامر بن ربيعة» لزوجته عندما روت له أنها آنست رقة وعطفا من «عمر» عندما علم أنها يزمعان الهجرة وأنها على وشك القيام بها، فقالت لزوجها إنها ترجو من وراء رقته هذه خيرا، فقال لها زوجها: «أطمعت في إسلامه؟» قالت: «نعم» فقال لها وقد بدت عليه أمارات اليأس: «إنه لايسلم حتى يسلم حمار الخطاب» (١). وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى يأبا جهل» أو «عمر ابن الخطاب» يضرع إلى الله قائلا: «اللهم أشدد دينك بأحبها إليك» (١)، فلما أوغل المشركون في تعذيب المسلمين في العام السادس من مبعث الرسول الكريم، واشتدت عداوتهم له، توجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالابتهال إلى الله قائلا: (اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: «بعمر بن الخطاب» أو «عمرو بن هشام») (٤).

واستجاب الله سبحانه لدعاء نبيه ، فقد حدث فى اليوم التالى أن زادت كبرياء «عمر بن الخطاب» ، وطغت عليه سورة من الغضب ، فتوشح سيفه وخرج من بيته ، ولقيه فى الطريق «نعيم بن عبد الله النحام» ، وكان قد أخفى إسلامه ، فسأله : «أين تريد ياعمر؟» قال : أريد «محمدا» هذا الصابئ (°) ، الذى فرق أمر قريش ، وسفه أحلامها ، وعاب دينها ، وسب

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جد ١ ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ ٢ ص ٤٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه وانظر النويرى: جد ١٦ ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤)متفق عليه؛ وانظر: المراجع الثلاثة السابقة.

<sup>(</sup>٥) صبأ: خرج من دينه إلى دين آخر.

آلهما، فأقتله، فقال له «نعيم»: والله لقد غرتك نفسك من نفسك «ياعمر»، أترى «بني عبد مناف» تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت «محمدا»؟ أفلا ترجع إلى بيتك فتقيم أمرهم؟. ثم نصحه ألا يهتم إلا بأمره وأمر أسرته فيصلح من شأنهم ، وأخبره أن أخته «فاطمة» وابن عمها الذي تـزوجـهـا قـد أسـلما. فـهـرع «عـمـر» من فوره إلى بيتها وقد زاد غلظة على غلظته. وكان يجتمع معها في بيتها «خباب بن الأرت» يعلمها قراءة القرآن عملا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت قسوة قريش على المسلمين بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة ، وقد سمع «عمر» حين دنا من البيت قراءة «خباب» عليها فضرب «عمر» عليهم الباب بعنف، فلما عرفوا حسه اختبأ «خباب» في مخدع بالدار. ولما دخل «عمر» سألهما عن الهمهمة التي سمعها فأنكرا، ولكنه وجه إليها كلاما صريحا فقال: لقد بلغنى أنكما اتسعتما «محمدا» على دينه؟. وتقدم منه ابن عمه وقال في شجاعة وإيمان: أرأيت «ياعمر» إن كان الحق في غير دينك . . ؟ فلم يمهله «عمر» حتى يتم كلامه، ووثب عليه فألقاه على الأرض، وجعل يركله بقدميه ركلا شديدا، فتقدمت «فاطمة» بشجاعة كبيرة وحالت بينه وبين زوجها. واشتد هياج «عمر» وأفلت منه زمام نفسه، فضرب أخته ضربة عنيفة شجت رأسها وسال الدم غزيرا، وعندئذ واجهته هي وزوجها في شجاعة وحزم وقالا له: «نعم، قد أسلمنا، وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ماشئت» (۱).

ورأى «عمر» الدم يسيل بغزارة من رأس أخته ، فأخذته رقة عليها ، وندمت نفسه على ماصنع بها ، وعندما رأى الدموع تنهمر من عينيها وهى تواجهه صامدة صامتة ، رأى فيها شجاعة «آل الخطاب» حينا يزودون عن الحق الذى يؤمنون به ، فخشعت نفسه ، وطلب منها أن تعطيه الصحيفة التى كانوا

<sup>(</sup>١) القصة متفق عليها وقد روتها أكثر كتب السيرة ، وكان اعتمادنا على ابن هشام الجزء الأول ص ٣٤٢ ــ ٣٤٦، وعلى النويرى: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٥٣ ــ ٢٥٨ .

يقرآون منها حتى ينظر ما هذا الذى جاء به «محمد» ولكنها رفضت خشية عليها، فحلف لها بآلهته ليردنها إليها إذا قرأها. وطمعت أخته أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم، فناولته الصحيفة.

وكان «عمر» من أكثر رجال قريش تبحرا في اللغة العربية ، وحفظا لأدبها وأيامها ، كما كان يجيد الكتابة والقراءة ، فتناول من أخته الصحيفة ، وكان بها صدر سورة طه ، فقرأ بصوته الجهورى: «بسم الله الرحمن الرحمي » فاهتز كيانه كله عندما تلا اسم الله ، (١) وتوقف برهة ثم قرأ:

﴿ طله \* مَلَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَ أَنَ لِتَشْقَى \* إِلَّا تَلَدُّكِرَةً لِمَن يَفْشَى \* أَنْزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَنُوْتِ الْعُلَى \* الرَّمَانُ عَلَى الْمُرْشِ السُّنَوَى \* الرَّمَانُ عَلَى اللَّمْ اللَّمْ وَالسَّمَنُوْتِ الْعُلَى \* الرَّمَانُ عَلَى الْمُرْشِ السُّنَوَى \* لَهُ مَا فِي السَّمَنُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ اللَّمْ وَان تَعْبَهَرَّ بِالْقَوْلِ فَإِنّه مُ يَعْمَلُ السِّرُ وَأَخْفَى \* اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو اللَّمْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُو

وهنا تمهل هنية وارتجف، ثم واصل القراءة، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى:

﴿ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ﴾ قال وكأنما يحدث نفسه: «ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يُعبد معه غيره! ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!» ثم تابع عمر تلاوة قوله تعالى:

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ (٢) وسكت عمر قليلا، وظهر في صوته الخشوع وهو يقول: «ما أطيب هذا الكلام وأحسنه!» ووقف عمر غارقا في أفكاره.

<sup>(</sup>١) روى أن عمر قال بعد ذلك إنه لما قرأ البسملة ذعر، وأنه كلما مرفى القراءة على اسم من أساء الله ذعر.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: الآيات من ١ ـــ ١٥ ـ

وأدرك «خباب» فى مخبئه أن «عمر» قد بهرته بلاغة القرآن، وأسرته فصاحته وجمال أسلوبه، وسمو معانيه، وتمنى أن يكون الإسلام قد سكن فى قلبه فأسرع إليه وقال له: «ياعمر، والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإنى سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسدلام «بأبى الحكم بن هشام» (١) أو «بعمر بن الخطاب»، فالله الله يا عمر».

واستمر «عمر» سابحاً في جمال هذه المعاني السامية ، واهتزت لنور القرآن نفسه الحائرة الشرسة فسكنت ، وفاض قلبه بنور الإيمان ، فامتلأت روحه بنور الإسلام وقال «لخباب» وقد بدا على صوته الرقة والوداعة : فدلني «ياخباب» على «محمد» حتى آتيه فأسلم . فقال له «خباب» : «هو في بيت عند الصفا ، معه نفر من أصحابه » .

وعمد «عمر» قاصدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فضرب عليهم الباب، وقام رجل من الصحابه فنظر من خلال الباب ورجع فزعا وهو يقول: «يارسول الله، هذا «عمربن الخطاب» متوشحا سيفه»، وأشار «حمزة» على النبى بقوله: «فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إئذن له» فأذن له الصحابى، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه فى الحجرة الخارجية، فأمسك بمجمع ردائه وجذبه عليه شديدة وقال: «ما الذى جاء بك يا ابن الخطاب؟» ثم حذره من غضب الله فقال «عمر»: «يا رسول الله تكبيرة عرف الموجودون فى البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «عمر» قد أسلم، فرددوا

 <sup>(</sup>١) سماه المسلمون أبا جهل بن هشام وقد ذكر هذا الحديث بروايات كثيرة مع خلاف يسير جداً فى
 بعض الألفاظ . انظر ابن سعد الطبقات اكبرى جـ٣ القسم الأول ص ١٩٠، وابن الأثير: أسد الغابة فى
 ترجة عمر .

التكبير شكرا لله واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. ومسح الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره، ودعا له بالثبات، وكان إسلام «عمر» في شهر ذي الحجة من السنة السادسة (١) من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست وعشرين سنة (٢)، وقد أنشد في ذلك شعرا قال فيه: (٣)

الحمد لله ذى المن الذى وجبت وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى وقد ندمت على ماكان من ذَلَل لما دعت ربها ذا العرش جاهدة أيقنت أن الذى تدعوه خالقها فقلت أشهد أن الله خالقنا. نبع صدق أتى بالحق من ثقة

الله علينا أياد مالها غِيرُ صدق الحديث نبى عنده الخبر ربى عشية قالوا قد صبا عمر بظلمها حين تُتلى عندها السور والدمع من عينها عجلان يبتدر فكاد تسبقنى من عيرة درر وأن أحمد فينا اليوم مشهر وافى الأمانة ما في عدوه خور

وبات «عمر» ليلته تلك قرير العين مرتاح الضمير، وزال عنه ما كان يشعر به من حيرة، وجعل يفكر في أمر أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعرف أن أكثرهم عداوة لههو «أبوجهل»، فحدثته نفسه أن يكون أول المشركين علما بإسلامه، ولذلك بكر في صبيحة اليوم التالى وقصد إلى منزله، وضرب عليه بابه، فخرج إليه «أبو جهل» وهو يعجب من حضوره في مثل هذا الوقت المبكر، ولكنه تمالك نفسه وقال: «مرحبا وأهلا بابن أختى (٤)، ما جاء بك؟» قال «عمر»: «جئت لأخبرك أنى قد

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى المرجع السابق ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات الكبرى جـ ٣ القسم الأول ص ١٩٠ وما بعدها وانظر سبل الهدى والرشاد جـ ٢ ص ١٩٠ عـ ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد: المرجع السابق ذكره؛ وابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٤٨ في الهامش.

<sup>(</sup>٤) أبوجهل هو ابن عم حنتمة بنت هاشم بن المغيرة وهي أم عمر: ابن الأثير: أسد الغابة ، ترجمة عمر بن الخطاب برقم ٣٨٢٤ جـ ٤ ص ١٩٠ ، وابن سعد: الطبقات الكبرى جـ ٣ القسم الأول ص ١٩٠ .

آمنت بالله وبرسوله «محمد»، وصدقت بما جاء به».

واستولت المفاحاة والحيرة على «أبي جهل» فضرب الباب في وجهه وقال: «قبحك الله، وقبح ما جئت به». وقصد «عمر» على الفور المسجد العتيق حيث أعلن على الملأ من فتيان قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة ، أنه قد أسلم وشهد أن لا إله إلا الله، وأن «محمدا» عبده ورسوله، فثاروا عليه ثورة عاتية، وهجموا عليه فقاتلهم وقاتلوه حتى ارتفعت الشمس في كبد السهاء وخارت قواه ، فجلس على الأرض وهو يقول : «افعلوا ما بدا لكم » ثم أقسم لهم أنه لوبلغ عدد المسلمين ثلاث مائة رجل لحاربوهم حتى يجلوهم عن مكة أو يخرج منها المسلمون، فاشتد هياجهم، والتفوا حوله يريدون الفتك به، فبينا هم على ذلك إذ أقبل «العاصى بن وائل السهمى»، وكان شيخا مهابا من شيوخ قريش ومن أعزهم نفرا، وأكثرهم ثراء، وكان يرتدى حلة يمنية فاخرة، وعليه قيص موشى، فزجرهم زجرا عنيفا، وأنذرهم أن «بني عدى بن كعب» ، وهم رهط «عمر» ، لن يتركوهم يتقلونه دون أن ينتقموا ويشأروا له، ثم أمرهم أن يكفوا أذاهم عنه، وأن يخلوا سبيله، فامتثلوا صاغرين وتفرقوا على الفور، ومما يؤثر عنه أنه قال لهم: «ما شأنكم؟ قالوا: صبأ «عمر»، فقال: فمه؟ (١) رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون «بني عدى بن كعب» يسلمون لكم صاحبكم هكذا خلوا عن الرجل» (٢).

وانتشر خبر إسلام «عمر بن الخطاب» بين كل العشائر القرشية في مكة وما جاورها من القرى، فحز ذلك في نفس أساطينهم، وشعر الكثيرون منهم بالهزيمة والحسرة، وكان أشدهم شعوراً بذلك خاله «أبوجهل» وعزعليهم جميعاً أن رأوه هو «وحمزة وأبوعبيمة بن الجراح» (٣) يجاهرون بالدعوة إلى دين

<sup>(</sup>١) يقصد فما هذا الذي تفعلونه؟.

<sup>(</sup>٢) قصة إسلام عمر عنى بذكرها كثير من كتب السيرة القديم منها والحديث: انظر ابن هشام: السيرة جد ١ ص ٣٥٣ ــ ٢٥٨ ، ومن المراجع الحديثة: أبوشهبة؛ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة جد ١ ص ٣٦٣ ــ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى ، جد ١ القسم الأول ، ص ١٣٣٠.

«محمد»، وكمان «عمر» يذهب في نفر المسلمين فيطوفون حول الكعبة، ويصلون ويجلسون عندها في حلقات، وكانت قريش تضيق بذلك وتحاول منعهم، وكان هو ومن معه يضيقون بتعرض قريش لهم فيدفعون عن أنفسهم ، وقد يؤدى ذلك في كثير من الأحيان إلى تنابذ بالقول ، وتماسك بالأيدى، وصراع بين الفريقين مع قلة المسلمين بالنسبة لأعدائهم، ولكن المسلمين كانوا يستمدون القوة من إيمانهم بدينهم ، ويستعذبون الكفاح من أجل إظهار عقيدتهم، ويصارعون في سبيل تقرير حريتهم في العبادة التي اختاروها لأنفسهم، وقد روى ذلك الكثير من الصحابة في كلمات موجزة، فقال «صهيب بن سنان»(١): «لما أسلم «عمر» ظهر الإسلام، ودعا إلى الله علانية، وجلسنا حول البيت حلقات، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ غلينا، ورددنا عليه بعض مايأتي به » (٢) وقال «عبدالله بن مسعود»: «كان إسلام عمر فتحاً، وكانت هجرته نصراً، وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم «عمر» قاتلهم حتى تركونا نصلي» (٣) وقال «محمد بن عبيد»: «لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم «عمر»، فلما أسلم «عمر» قاتلهم حتى تركونا نصلى»(١).

وقد عز ذلك كله على المشركين، وفقد كثير منهم صوابهم فتجمعوا حول بيت «عمر» حتى امتلأ بهم الفضاء الذى يحيط به، وسمع «العاصى» «ابن وائل» خبرهم وكان هو وقومه من بنى سهم حلفاء القوم «عمر»، فأعجب بشجاعة «عمر» وثباته على ما يعتقد أنه الحق فجاء إليه وقال: «ما بالك؟»

<sup>(</sup>١) المرجع السمابق: ص١٩٣ وابن الأثير: أسد الغابة: ترجمة عمر برقم ٣٨٢٤ جـ ٤ ص١٤٥ ـ ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

 <sup>(</sup>٣) المقصود هنا هو هجرة عمر للمدينة. وانظر ترجمة عمر السابق الإشارة إليها في الطبقات الكبرى وفي أسد الغابة.

<sup>(1)</sup> ابن سعد: الطبقات، المرجع السابق.

قال «عمر»: زعم قومك (¹) أنهم سيقتلوننى أن أسلمت» قال «العاصى»: «لاسبيل إليك» ثم خرج فلقى الناس قد سال بهم الوادى، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا «ابن الخطاب» الذى صبأ. قال «العاصى»: «لاسبيل إليه فأنا جارله» فتفرق الناس، وكروا راجعين (٢).

لقد أسلم «عمر بن الخطاب» في أواخر العام السادس (٣) من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك إيذانا ببداية مرحلة جديدة في تاريخ هذا الدين الجديد هي مرحلة الصراع السافر بين الفريقين في مكة، فريق الأرستقراطية الوثنية وهم الأكثرية الساحقة التي كانت تريد أن تستأثر بالعزة والكرامة، وأن تخص نفسها بالسيادة في كبرياء وصلف، وهي لاتريد أن تستمع لنداء العقل ، ولا إلى التفكير الهادئ الذي يسمح لغيره ممن يخالفه أن يعيش بجواره في أمان وحرية ، ولكنهم يشتطون في التنكيل بمن يخالفهم في الرأى والعقيدة، ونهض في مكة نفر قليل جدا هم فريق الأقلية المسلمة الذين كانوا يتمسكون بحقهم في الحرية والمساوة في الحقوق الإنسانية مع من عداهم، وكانوا يبذلون النفس والنفيس في الدفاع عن ذلك، وكلما أوغل فريق المشركين في الطغيان وفي إيذائهم ، ازداد المسلمون تمسكا بدينهم والتفافا حول نبيهم، وكلما أراد فريق المشركين إعادتهم بالعسف والجور والجبروت ازداد عدد الداخلين في الإسلام، وكلما أراد الطغاة القضاء بالظلم على هذا الدين الجديد، زاد انتشار هذا الدين في أوساط قريش وبين المستضعفين، واستعانوا بالصبر على احتمال الأذى حتى أسلم «عمر بن الخطاب » ، فذهب يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟» قال: «بلي، والذي نفسي بيده

<sup>(</sup>١) المقصود بكلمة قومك هنا رجال قريش وليس المقصود بها بنوسهم .

<sup>(</sup>٢) الصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، جـ ٢ ص ٤٩٩ برواية واردة في البخاري عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثر: ترجة عمر.

على الحق إن متم وإن حييتم» قال عمر: «ففيم الخفاء يارسول الله؟ علام نخفى ديننا ونحن على الحق، وهم على الباطل؟» فقال: «ياعمر إنا قليل، وقد رأيت ما لقينا». فقال عمر: «والذى بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان» (١)».

وهكذا انتهت مرحلة تحمل هذه الفئة القليلة العدد مع الاعتماد على الصبر دون محاولة دفع الاعتداء بمثله إلى مرحلة جديدة أخرى هى مرحلة مقابلة الاستهزاء بالاستهزاء والإساءة بالإساءة ، والإهانة بالإهانة ، والعنف بالعنف ، وتحدى الظلم بالاستمساك بالحق فى عزة المكافح ، مها كانت العواقب ؛ وظهرت قة هذه المرحلة الجديدة جلية أمام الناظرين عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون فى صفين: «عمر» فى أحدهما «وحزة» فى الآخر، وساروا حتى دخلوا المسجد الحرام (٢) ، فأسقط فى أيدى المشركين ، وصدمتهم المفاجأة صدمة عنيفة ، وأصابتهم كآبة لم يصبهم مشلها قط ، وأطلق رسول الله يومئذ على «عمر بن الخطاب» لقب يصبهم مشلها قط، وأطلق رسول الله يومئذ على «عمر بن الخطاب» لقب والباطل (٣) ، ونزل جبريل عليه السلام ، فقال: «يا محمد لقد استبشر أهل الساء بإسلام عمر» (٤) .

<sup>(</sup>١) جلست فيه بالكفر أى جلست فيه قبل أن أدخل دين الإسلام.

<sup>(</sup>٢) منفق عليه وانظر أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، جـ ١ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: المرجع السابق جـ ٤ ص ١٤٥ ، ترجمة رقم ٣٨٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة ، المقدمة ، باب رقم ١١ ؛ وانظر سبل الهدى والرشاد ، المرجع السابق ذكره .

# 

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (سورة الإنشراح الآبتان ٥-١)

## الفصل التاسع

### المقاطعة والحصار

أخذ أساطين مشركي قريش يفكرون في أمر «محمد» هذا الذي صمد لهم ولم يستطيعوا قهره بكل الوسائل والحيل التي تفتق عنها دهاؤهم ومكرهم ، فقد استقبلوه أول ما استقبلوه بالاستهزاء فلم يأبه لهزئهم ، ثم أخذوا يلاحقونه بالإهانة تلو الإهانة ولكنه لم يحفل بإهاناتهم ، وترفع عن مجاراتهم في هذا الإسفاف واستمر في دعوته ؛ ثم امتدت أيديهم إليه بالأذى فلم يزده ذلك إلا تمسكا بالنهوض بأعباء الأمانة التي ائتمنه الله عليها، صابرا في مواجهة كل ما يلقاه في هذا السبيل. ولما فشلت سياسة أخذه هو وأصحابه بالقوة والقسوة والجور عمدوا إلى سياسة اللن والملاطفة والإغراء بالوعود الدنيوية ، فعرضوا عليه الجاه والسيادة في قومه ، والغني والملك ، والتمتع بزواج كل من تهفو إلها نفسه من زهرات قريش ؛ ولكنه كان زاهدا في متاع الدنيا، وكان لا يأمل إلا في أن يخلوا بينه وبين نشر عبادة الله الواحد الذى لاشريك له، ولايطمع إلا في أن يثوبوا إلى رشدهم فيتركوا عبادة الأوثان، ويحجموا عن اقتراف المنكرات واتباع الشهوات حتى يطهرهم الإسلام فيصبحوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويبعدون عن الظلم، ويقرون المساواة والحرية بين الناس وأن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.

وحاول زعاء الارستقراطية القرشية أن يعيدوا بالعسف والطغيان كل من

تبع «عمدا» إلى ملتهم، فلم يزدد هؤلاء إلا تمسكا بدينهم، وإصرارا على حريتهم في العبادة التي ترضاها نفوسهم، وكلما كان المشركون يوغلون في الجور والاضطهاد كان يزداد انتشار هذا الدين بين أعز القرشيين من الرجل والنساء، كما كان يدخل فيه الكثيرون من المستضعفين من أهل مكة وقد صبروا جميعا على الأذى، وآثر الكثيرون منهم الفرار بدينهم والهجرة إلى الحبشة تاركين الوطن والأهل والمال في سبيل حرية العقيدة، وقد وجدوا هناك أمنا وحرية واستقرارا. ولما حاولت قريش استغلال مكانتها ونفوذها التجارى في الحبشة لاستعادتهم، رفض النجاشي أن يرد إليهم إخوتهم وأولادهم وأقاربهم الذين استظلوا بحمايته، وعاد السفيران إلى مكة حاملين أمتعتها وفشلها الذريع، فكبر ذلك عليهم، واشتد غضبهم على رسول الله صلى الله عليه الذريع، فكبر ذلك عليهم، واشتد غضبهم على رسول الله صلى الله عليه الإسلام أخذ يزحف رويدا رويدا وكانت تتقهقر أمامه ظلمات الشرك يوما بعد يوم حتى بدأت بعض قبائل العرب خارج مكة تدخل في هذا الدين الحدد.

وكان رؤساء المشركين يستعينون بفتيانهم على ردع الناس وقهرهم حتى يخشوا الدخول في الدين الجديد، وحتى يخشى الذين سحرهم «محمد» إعلان إسلامهم، ولكن بعض هؤلاء الفتيان أخذوا يتركون دين آبائهم الواحد تلو الآخر، وكان بعضهم يجهر بذلك لا يخشى بأسا، مثل «أبي عبيدة ابن الجراح»، و«سعد بن أبي وقاص» ثم عز الإسلام بمناصرة «حمرة بسن عبد المسطلب»، و «عمر بن الخطاب»، وقد كان من أعز فتيان قريش، وأصلبهم عودا، وأعنفهم في الذود عن تعاليمها ومعتقداتها، وأخذ «عمر ابن الخطاب» يكافح ويصارع أهله وعشيرته الذين كانوا يعتزون به وكان بالأمس يعتز بهم، وما زال يجادلهم و يجاهدهم حتى صلى في المسجد الحرام هو ومن معه من المسلمين (٢)، ثم وقعت الكارثة الكبرى بخروج «محمد» على رأس أتباعه ومعه المسلمين (٢)، ثم وقعت الكارثة الكبرى بخروج «محمد» على رأس أتباعه ومعه

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى ج ۱ ص ۱۳۹.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات ترجمة عمر وكذلك ابن الأثير، أسد الغابة ترجمة عمر.

«حمزة وعمر وعلى بن أبى طالب» وكان قد بلغ السادسة عشرة من عمره، ومن ورائهم من بقى بمكة من المسلمين، وقصدوا المسجد الحرام، وطافوا حول الكعبة ثم صلوا أمامها، وأخذوا بعد ذلك يتحلقون فى جماعات حولها، وقد أدرك شيوخ المشركين وشبانهم أن الغرض من ذلك كله هو أن يعلن «محمد» وأتباعه على الملأ من قريش أنهم لن يسكتوا، بعد اليوم، على الضيم، ولن يتغاضوا عن الإساءة، ولكنهم، على قلة عددهم، سيناجزون داخل مكة من يحاول الاعتداء عليهم مستعينين بالله الواحد الذي يعبدونه.

ولطالما دبر شياطين قريش، وطالما مكر زعماؤها للقضاء على «محمد»، وكانوا يبوءون بالفشل في إثر الفشل؛ ولكنهم لم ييأسوا وظلوا يحيكون مكرهم آملين أن يضعوا حدا لانتشار هذا الدين الجديد، وأن يمنعوا إقبال الناس على الدخول فيه ، حتى أصبح التفكير في ذلك شغلهم الشاغل ، وطال بينهم الجدل والأخمذ والرد حتى كان آخر العام السادس لنزول الوحي وهو آخر العام الشالث للجهر بالدعوة، فقادهم شيطان تفكيرهم إلى أمر لم يعهده العرب من قبل، واتفقوا على مؤامرة لاترعى حرمة الجوار، ولاحق ذوى القربى، ولا ما تعوده العرب جميعا من الإبقاء على صلة الرحم والعصبية للأهل والأقارب، واحترام حرمة النسب والمصاهرة، فقد قرر أساطين الأرستقراطية القرشية في مستهل السنة السابعة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رؤساء وقادة الأغلبية الساحقة من بطون قريش، قرروا مقاطعة الأقلية الضئيلة ممثلة في «بني هاشم وبني المطلب » مقاطعة اجتماعية واقتصادية كاملة لا هوادة فيها ، وإجبار كل من في مكة ممن يهابون قريشا ويخشون بأسها على المشاركة في هذه المقاطعة، ولذلك اتفقوا وتعاهدوا فها بينهم على ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم في بيع أوشراء، ولا يخالطوهم، ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم.

وكان مشركو قريش وزعماؤها يطمعون في أن تخيف هذه المقاطعة الصارمة «بنى هاشم وبنى المطلب» فيسلموا إليهم «محمدا» ليقتلوه ويتخلصوا منه ومن دعوته ، فإن لم يصلوا إلى هذه النتيجة التي كانوا يطمعون في

الوصول إليها فإنهم كانوا يأملون أن يفرقوا بين «بنى هاشم وبنى المطلب»، فينحاز «بنوهاشم» إلى بطون قريش الأخرى ويتركوا «بنى المطلب» وحدهم. وكانوا يطمعون، أكثر من ذلك، في أن تؤدى قسوة المقاطعة إلى أن ينفض عن «محمد» بعض أفراد «بنى المطلب» الذين لم يكونوا قد دخلوا بعد في دينه، فيصبح القضاء عليه وعلى من بقى معه منهم أمراً ميسوراً.

وأراد زعاء الوثنية القرشية أن يدعموا هذا الاتفاق، وأن يجعلوا له حرمة وقداسة بحيث لا تجرؤ بطن من بطون قريش على نقضه، فقرروا أن يثبتوا هذا التآمر ويدونوه في صحيفة، ثم علقوا هذه الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم (١)، وبذلك أصبح لها مهابتها واحترامها بين جميع المشركين من بطون قريش، ومن القبائل العربية المشركة الأخرى.

وظل النبى صلى الله عليه وسلم رابط الجأش، ثابت العقيدة، مسلما أمره إلى الله، راضيا بقضائه وقدره، لا يخشى تهديدهم ووعيدهم، مؤمنا بقوله سبحانه:

## ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ ٱلْأُمُودِ ﴾ (١)

وكمان يبؤمن أن الله المذى أرسله بالحق لن يخلف وعده وسوف ينصر عباده كما كان يؤمن بقوله تعالى:

وظلت «أم المؤمنين خديجة» صامدة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد من أزره، وتهون عليه كل ما يدبره له قادة الأرستقراطية القرشية من عَبَدة الأوثان، وتخفف عنه، ما استطاعت، وقع هذه المحنة المفاجئة،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، وانظر ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ٣٥٠ ــ ٣٥١، وابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون: الآية ٨.

واضعة نصب عينيها قوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم:

﴿ وَٱنَّهِ عَمَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ﴾ (١)

وفوجىء جميع مشركى قريش فى بداية هذه المقاطعة الظالمة بانهيار أملهم فى الإفساد بين «بنى هاشم وبنى المطلب» فقد وقف هؤلاء وقفة رجل واحد وازداد تعاونهم فى الذود عن «محمد»، وقرروا أن يضخوا فى سبيل ذلك بكل مرتخص وغال، واستهانوا براحتهم، وعرضوا أنفسهم لقسوة الحياة فى سبيل هذا الغرض السامى، لا فرق فى ذلك بين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ومن لم يكن قد آمن بعد. أما المؤمنون منهم فقد كانوا يرون فى ذلك دفاعا عن دينهم، وعن حريتهم فى اختيار العقيدة التى يرتضونها، وذودا عن المبادئ الإنسانية السامية التى تدعو إليها هذه العقيدة وأما الذين كانوا ما يزالون على جاهليتهم ولم يؤمنوا بعد بالوحدانية فقد رأوا فى المحافظة على شرف عشيرتهم وكرامتها، ونجدة لذوى على «محمد» ومناصرته محافظة على شرف عشيرتهم وكرامتها، ونجدة لذوى عرابتهم ورحهم، وقضاء على كبرياء وطغيان العشائر القرشية الأخرى، وعلى ما كانت تقترفه من ظلم، وعلى ما استباحته من حرمات، ولم يشذ عن هؤلاء أحد إلا «أبو لهب» فإنه جبن عن مناصرة أهله وعشيرته، وقاده كرهه «لحمد» ورسالته إلى الانحياز إلى البطون القرشية الأخرى، وإلى أن كيهنه على ظلم أهله وذوى قرابته.

وفى سبيل هذه المبادئ السامية ترك «بنوهاشم وبنو المطلب» بيوتهم وما فيها من الأثاث ووسائل الترف الأخرى التى كانت متاحة لهم فى تلك الحقبة من الزمان، وخرجوا، فى مطلع المحرم من العام السابع لنزول الوحى وهو أول العام الرابع للجهر باالدعوة الإسلامية (٢)، إلى شعب «أبى طالب» شرقى مكة (٣)، ليعيشوا بين شعاب الجبال ورمال الصحراء، حيث لا زرع

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية ١٠٩.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه وانظرا ابن سعد: الطبقات جـ ۱ ص ۱٤٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه وانظر المرجعين السابقين: السيرة والطبقات الكبرى.

ولاماء، وحيث يقاسون من قسوة الطبيعة وطقسها المتغير في تلك البيئة الجبلية الصحراوية ذات الحر اللافح في الصيف والبرد القارس في الشتاء، ولم يتخلف عن الخروج لحماية محمد أغنياء «بني هاشم وبني المطلب» الذين كانوا يتمتعون بالثراء وماكان يجلبه لهم من الرفاهية، وبالجاه الذي توارثوه عن آبائهم مثل «العباس بن عبد المطلب» الذي كان يملك الأموال الطائلة ويتجر في العطور التي كان يجلبها من اليمن ومن الشام، فإنه لم يتقاعس عن أداء هذا الواجب على الرغم من أنه لم يكن قد دخل في الإسلام حتى ذلك الحين؛ ولكنه هرع مع قومه إلى الشعب ليحيط ابن أخيه «محمدا» برعايته وحمايته، ويكون مع أخيه الأكبر «أبي طالب» ومع عشيرته الأقربين يدا واحدة على من ظلمهم، فقد كان «أبو طالب» وهو سيد قريش وزعيم «بنى هاشم وبنى المطلب»، على رأس الداخلين إلى الشعب برغم شيخوخته التي كانت قد جاوزت الثمانين من عمره، وبرغم ضعف جسمه وحاجته إلى الراحة والعيشة المسترخية الهادئة بعيدا عن كل مشقة ، وعن قسوة العيش فى تلك البيئة، ولكن الشيخ استجمع كل شجاعته، وجمع حوله رجال «بسني هاشم وبسني المطلب » وفتيانهم ، وحمل معهم نساءهم وأطفالهم ودخل بهم إلى الشعب بين الجبال الوعرة والصحراء المقفرة حتى يستطيعوا أن يحموا «محمدا» ويلذودوا عن شرف عشيرتهم، ومحافظة على المكانة السامية والاحترام الذي كانوا يتمتعون به بين العرب كافة.

وكم كان وفاء جميلا أن تخرج معهم السيدة خديجة وتترك بيتها حيث عاشت طوال حياتها عيشة رغدة بفضل ثروتها الطائلة التي وفرت لها كل وسائل الترف، ومكنتها من الاستمتاع بكل ما كان يمكن للمال أن يحصل عليه من الطيبات التي كانت تجلبها تجارتها الواسعة من إنتاج العراق وفارس والهند عن طريق رحلة الشتاء إلى الين ورحلة الصيف إلى الشام. خرجت معهم في بداية شيخوختها بعد أن أشرفت على الحادية والستين من عمرها لتعيش بعيدة عن كل وسائل الراحة التي كانت تتمتع بها في بيتها وقد استعذبت ذلك دفاعا عن دينها، وحتى لا تتخلى عن زوجها وحبيبها الذي

نعمت بجواره أسعد أيام حياتها، ولم تعبأ بما قد تتعرض له من مشقة، وما قد يجهد جسمها الضعيف من المتاعب، وما يقابلها من مرارة الحرمان وقسوة الطبيعة حبا في الإسهام في نشر دين الوحدانية، ورغبة منها في الوقوف بجوار نبيها وزوجها تحيطه بعطفها، وتظله بحبها وحنانها، وتقاسمه الضراء كها قاسمته من قبل سعادة العيش.

وخرجت مع «خديجة» إلى الشعب ابنتها «أم كلثوم»، وكانت ما تزال فى مطلع شبابها زهرة يانعة أوشكت على الثالثة عشرة من عمرها، وكانت معها أختها «فاطمة الزهراء» التى كانت ما تزال تسبح فى سعادة الطفولة البريئة التى تؤهلها لها سنها التى لم تجاوز الحادية عشرة، وكانتا تعيشان من قبل فى بحبوحة من العيش المترف حيث كانتا تنعمان بحياة سعيدة مستقرة وجدتها فيها كل ما كانت تتيحه لهما فى ذلك العصر ثروة والديها، ولكن شاء القدر أن تنتقلا فجأة إلى حياة خشنة لاراحة فيها وسط الجبال والوديان وبين رمال الصحراء القاحلة (١).

وشعر أساطين الأرستقراطية المشركة بالنصر لأول مرة منذ بدأ الصراع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجهر بالدعوة، فقد عمهم السعادة التي لم يذوقوا لها طعما طوال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحوا عندما خلت مكة من «بني هاشم وبني المطلب» يشعرون بأنهم لم يتخلصوا من «محمد» وحده، ولكنهم انتصروا على هذين الرهطين اللذين كانا يتنافسان مع باقي عشائر قريش، وكانا يتغلبان عليهم بكرمهم ووداعهم وحسن أخلاقهم مما حبب فيهم العرب قاطبة، وظنوا، وبعض الظن إثم، أن هذين الرهطين لن يلبئا طويلا حتى يذعنا ويستسلما صاغرين إليهم يفعلون بها و «بمحمد» ما يشاءون فيتخلصون منه، و يئدون دعوته ويقتلونها قتلا لا قيامة لما بعده وهي في بداية العام الرابع من الجهر بالدعوة.

<sup>(</sup>۱) كانت زينب في كنف زوجها أبي العاص بن الربيع الذي كان يحبها ويحميها، وكانت «رقية» لا تزال مع زوجها «عثمان بن عفان» في هجرتهما بالحبشة.

وبدأت المعيشة في الشعب وسط الجبال تحت قبة الساء بعيدة عن البيوت التي بناها وعاش فيها آباؤهم من قبل، وكان . «أبوطالب) يخشى أن تتسلل في الليل شياطين قريش لاغتيال ابن أخيه فقرر اتخاذ الحيطة، وتشديد الحراسة عليه طوال الليل، وكان طوال مدة إقامتهم في الشعب «يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي فراشه كل ليلة، حتى يراه من أراد به شرا أوغائلة، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أوإخوته أوبني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله أن فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله أن يأتى بعض فرشهم فيرقد عليها » (١) .

واستمرت المعيشة في الشعب أكثر مماكان يتوقع لها «الهاشميون والمطلبيون»، ونقد ماكانوا قد حملوه معهم من زاد، ولما أرادوا أن يعوضوا ما فقدوه بشراء غيره، وجدوا أن أسواق مكة كانت مغلقة أمامهم، وأن أحدا من تجارها كان لا يجرؤ أن يبيعهم شيئا؛ ولما حانت إحدى المواسم التي كانت تعج بها مكة، خرجوا ليشتروا من القوافل الوافدة إلى البيت الحرام من أرجعاء الجزيرة العربية، ولكن شياطين مشركي قريش كانوا أسبق منهم إلى شراء كل ماكانت تحمله معها تلك القوافل من طعام أوإدام، وإلى التنبيه على رجال القوافل بعدم التعامل مع المحاصرين بيعا أوشراء، وبذلك قطعوا عنهم الأسواق، ولم يستطيعوا أن يشتروا ما يقوتون به أنفسهم وعيالهم (٢). وكان «أبو لهب» من أنشط الداعين إلى مقاطعتهم، فقد كان يقصد الوافدين على مكة من القبائل العربية، ويغريهم بالوعود البراقة والربح يقصد الوافدين على مكة من القبائل العربية، ويغريهم بالوعود البراقة والربح ويعدهم أن يشترى منهم كل ما يتبقى عندهم من متاع أوبضاعة بأوفر ويعدهم أن يشترى منهم كل ما يتبقى عندهم من متاع أوبضاعة بأوفر الأثمان، وهكذا شح الزاد في الشعب وجاع الأطفال، وكان أهلهم ويطبخون لهم أوراق الشجر وبعض النباتات البرية التي تنبت في الصحراء يطبخون لهم أوراق الشجر وبعض النباتات البرية التي تنبت في الصحراء

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الدرر ص ٥٧.

<sup>(</sup>Y) متفق عليه، وانظر المرجع السابق.

أوعـلـى سـفوح الجبال، وكانوا يأكلونها كارهين لأنهم لا يجدون غيرها ليقتاتوا به.

ومر عام طويل على هذا الحصار، وساءت حال «بنى هاشم وبنى عبد المطلب » وسعد بذلك شياطين قريش وسفهاؤهم، وظنوا أن كبرياء المحاصرين سوف تنهارعن قريب، وأنهم ولا شك سوف ينذعنون ويسلمون إليهم «محمدا» يفعلون به مايرون، ولكن نفرا من حكماء قريش وذوى المروءة والمكانة فيها ساءهم كل ذلك، وأشفقوا أن تهلك أطفال المحاصرين جوعاً وأن يذل بطنان من أعز بطون قريش ظلما، فراحوا يرسلون لهم الطعام سراً، فشارت ثائرة سفهاء قريش، وأحكموا الحصار وبثوا العيون والأرصاد حوله، وتمأكد لهم أن «هشام بن عمرو العامري» يصل من في الشعب فيرسل لهم الطعام بين الحين والحين. و«عمرو» هذا هو أخو «نضلة ابن هشام بن عبد مناف » لأمه وكان من ذوى الفضل والمروءة ، محبا للهاشميين (١) ، وواصلا لهم . وتربص شياطين قريش ، فعشروا على جمال ثلاثة أرسلها «عمرو» إلى الشعب في جنح الليل محملة بالطعام، فلما أصبح الصباح ذهبوا إليه ولاموه على ذلك، فوعدهم أن يوقف إرسال معونته إلى الشعب؛ ولكنه سرعان ماندم على هذا الوعد، وعز عليه ألاّ يصل أهله إبان محنتهم، وأن يتركهم يتضورون جوعا، فأرسل إلى الشعب جملين آخرين يحملان الـزاد. وقـامـت قـيامة سفهاء قريش، واشتد غضبهم،، وراحوا يؤنبونه لخروجه على إجماعهم، وأغلظوا له في القول، ثم هددوه بالقتل إن هو عاد إلى مثل ذلك، وكان «أبو سفيان بن حرب»، زعيم بني أمية وسيدها، حاضرا، فاستفزه تأنيبهم «لهشام العامري»، وأغضبه تهديدهم له، وغلبت عليه شهامته، فوجه إليهم أشد الملامة، وقال إن «هشاما» لم يرتكب إثما، وإنما دفعته الشهامة والمروءة إلى أن يصل أهله ، وأن يعين ذوى قرابته عند الشدة، وكان الأجدر بقريش أن تفعل مثل ما فعل، وذعر سفهاء قريش

<sup>· (</sup>۱) ابن هشام: السيرة، جـ ۱ ص ٣٧٤ـ ٣٧٥، والنويرى: نهاية الأرب، جـ ١٦ ص ٢٦٠.

لمناصرة «أبو سفيان» لأحد الخارجين عها جاء في صحيفة المقاطعة؛ ولكنهم خسوا أن يجادلوه، فقد يدفعه ذلك إلى الإنضمام هو وقومه إلى «هشام» وأمثاله ممن يعينون المحاصرين، فكظموا غيظهم ولم يجرؤ أحدهم على مخاصمة «أبى سفيان»؛ وداوم «هشام العامري» على كرمه ومروءته، فكان يقود الناقة بنفسه في جوف الليل البهيم محملة بالطعام ويأتى بها إلى مدخل من مداخل الشعب، ثم يوجهها ناحية المحاصرين ويضربها على جنبها فتسرع داخلة إلى الشعب، حيث يتلقفها المحاصرون (١).

ومر عام آخر طويل على هذا الحصار الذى لم تسمع العرب بمثله من قبل، وكان الطعام الذى يصلهم خفية ثما يرسله ذوو المروءة والفضل لا يكفى لسد حاجة المحاصرين، وهزل الكبار والصغار؛ ولكنهم جميعا صبروا صبر الكرام على شدة البلاء، وهول جوع الأطفال الذين طالما باتوا طوال ليلهم يبكون ويتألمون وهم يتضورون جوعا بكاء كان يسمع من خارج الشعب.

وكان أهل بيت النبى جميعا يتحملون مرارة الجوع وآلامه كما كان يتحملها بقية أهلهم المحاصرين؛ ولكن «خديجة» لم تقف مكتوفة اليدين أمام هذه النكبة المفاجئة بل كانت تبذل كل ما تستطيع من جهد ومال لتنقذهم من الهلاك، فكانت ترسل إلى أهلها يشترون لها الطعام ويرسلونه سراً إلى الشعب، وكان أهلها وعشيرتها نبلاء وأوفياء لها، فلطالما كانت قبل هذه المحنة كريمة معهم، تصلهم ببرها، وتمد كل محتاج منهم بمعونتها، فبادلوها عند شدتها وفاء بوفاء، وحبا بحب، ولا يعلم إلا الله وحده كم فيادلوها في سبيل تزويد المحاصرين بكل ما استطاعت أن تجلبه لهم، فكانت لهم نعمة وعونا قيضها الله سبحانه لإغائتهم. وكان ابن أخيها فكانت لهم نعمة وعونا قيضها الله سبحانه الجمال محملة بالطعام إلى

<sup>(</sup>١) محمد بن يوسف الصالحي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، جـ ٢ ص ٥٤٣.

الشعب، ولقيه ذات مرة «أبوجهل» ومعه غلام يحمل قحالعمته «خديجة بنت خويلد»، فأمسك بتلابيبه، وأقسم ألا يبرح مكانه حتى يفضحه فى «مكة»، فقد كان فى نظره يرتكب جريمة شنعاء هى الخروج على ما تعاقدت عليه قريش وعلى ما كتبوه فى الصحيفة المعلقة فى جوف الكعبة، وجاء «أبو البخترى بن هاشم بن أسد» فنهر «أبا جهل» وقال له: «طعام كان لعمته عنده بعشت إليه فيه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها ؟ خل (١) عن الرجل». وأبى «أبو جهل»، فتماسك الرجلان بالأيدى، وتعاركا عراكا طويلا، فضرب «أبو البخترى أبا جهل» على رأسه فشجه ثم ألقاه على الأرض وجعل يركله بقدميه، ولكنها شعرا أن «حزة ابن عبد المطلب» جاء وقفف بالقرب منها يرى ويسمع عراكها، وكانت قريش تكره أن تصل أخبار مثل هذا العراك والشجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيشمتوا فيهم، ولذلك كفواءعن هذا الصراع، ودخل القمح إلى الشعب (١).

وسارت الأيام بطيئة ثقيلة، ومرت الليالى على المحاصرين طويلة ومضنية، حتى أوشك العام الثالث على الحصار أن ينتهى، وكان كل ما يصل إليهم من الطعام خفية لا يغنى ولا يسمن من جوع، حتى هزل الصغار، وضعف الكبار، ولكنهم كانوا كراما على أنفسهم، محافظين على عزتهم، يفضلون هذا الموت البطىء على أن يهنوا أويذلوا أمام جبابرة قومهم، وأسرف سفهاء قريش في بغيهم، واستمروا في طغيانهم، وبذلوا الجهود في عاولة إحكام الحصار على الشعب، وكانت عنة أشفق منها كرام قريش وعقلاؤها، فقد أدركوا أن عناد هؤلاء السفهاء وطغيانهم سوف يؤدى إلى حرب تجويع بطىء حتى الموت لفريق من أكرم قريش حسبا، وأعزهم حرب تجويع بطىء حتى الموت لفريق من أكرم قريش حسبا، وأعزهم خلقا، وأن فناء هذا الفريق سوف يكون على مدى الدهر

<sup>(</sup>١) خل عنه: أي أتركه.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه في جميع المراجع وانظر ابن هشام: السيرة جـ ١، ص ٣٥٣\_٣٥٠.

عارا وسبة فى تاريخ قريش؛ أدرك ذلك فريق من كرام قريش، وخطر على بال كل واحد منهم ذلك إذا خلا إلى نفسه فجعل يلومها ويأسف على ماحل بالمحاصرين.

وكان أسبق من حملتهم المروءة على هذا التفكير المتزن «هشام بن عمرو العامرى» وكان كما رأينا يصل المحاصرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد دفعته شجاعته ومروءته إلى أن يسعى حتى جمع حوله أربعة آخرين اختارهم من ذوى العقل والمكانة بين عشائر قريش، وممن تربطهم بالمحاصرين صلة القرابة والرحم، فتشاوروا واتفقوا فيا بينهم على أن يمزقوا الصحيفة المعلقة في جوف الكعبة؛ ومن الخير أن نذكر، بشيء من التفصيل، بعض ما ورد إلينا من خبر هذا السعى النبيل مما كان أحد الأسباب التي أدت إلى فض الحصاد:

بدأ «هشام العامرى» بالذهاب إلى «زهير بن أبى أمية المخزومى»، وهو ابن «عاتكة» عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يعيره لأنه أسلم أخواله «لأبى جهل» وعصبته وتركهم يتضورون جوعا بينا هو يستمتع بأطيب الطعام، ويلبس أحسن الثياب، وعيره كذلك أنه خضع فى ذلك «لأبى جهل» وأطاع أمره، وأن «أبا جهل» لم يكن ليرضى لأخواله مثل هذا المصير لو أنه دعى إلى مثل ذلك، ويجدر بنا أن نثبت بعض هذا الحوار كما ورد إلينا (١):

قال هشام: «يازهير أقد رضيت أن تأكل الطعام، وتلبس الثياب، وأخوالك حيث قد علمت، لا يباعون ولا يبتاع منهم؟.. أما إنى أحلف لو كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام (٢) ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أجابك إليه أبداً».

 <sup>(</sup>١) الحوار وارد في كثير من المراجع، والنقل هنا ببعض الاختصار عن ابن هشام: السيرة،
 جـ١ ص ٣٧٤\_٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) هو أبو جهل.

قال زهير: «ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معى رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها » (١).

هشام: «قد وجدت رجلاً »

زهير: «فن هو؟»

هشام: «أنا»

زهر: «أبغنا رجلا ثالثا»

فذهب «هشام» إلى «المطعم بن عدى بن عبد مناف» فقال له: «يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من «بنى عبد مناف» (٢) وأنت شاهد على ذلك، موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن مكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا!».

قال المطعم: فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد.

هشام: «قد وجدت ثانیا»

المطعم: «من هو؟»

هشام: ((أنا))

المطعم: «أبغنا ثالثا»

هشام: «قد فعلت»

المطعم: ((من هو؟))

هشام: ((زهير بن أبي أمية))

المطعم: «أبغنا رابعا».

فذهب «هشام» إلى «البخترى بن هشام»، فقال له نحو مماقال «للمطعم ابن عدى»، فقال «البخترى»: «وهل من أحد يعين على هذا؟» قال «هشام: «نعم «زهير بن أبى أمية، والمطعم بن عدى» وأنا معك».

<sup>(</sup>١) المقصود هو نقض الصحيفة التي كانت معلقة في جوف الكعبة.

 <sup>(</sup>۲) بنو هاشم وبنو المطلب بطنان من بنى عبدمناف فهم يشتركون مع «المطعم» فى جدهم جيعاً عبدمناف.

فقال المطعم: «أبغنا خامسا»

وذهب هشام إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذى تدعونى إليه من أحد؟. فقال نعم، ثم سمى له القوم.

اتفق الخمسة على يتقابلوا في مكان بأعلى مكة يقال له خطم الحجون، وهناك أجمعوا أمرهم، وتعاقدوا على القيام في أمر الصحيفة حتى ينقضوها وأن يسبداً ((زهير)) المكلام. ويندس الآخرون وسط زعاء قريش في نواديهم المنتشرة حول الكعبة ثم يؤيدوه من مختلف النواحي (١).

وكان النبى صلى الله عليه وسلم طوال هذه السنوات الثلاث المضنية، راضيا بقضاء الله وقدره، صابرا على هذه المحنة القاسية، يجوع كما يجوع أهله وأقرباؤه، ويقتات مثلهم على أوراق الشجر وجذور النباتات البرية، لا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا من غضبه، دائبا على دعوة قومه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، صابرا على أذاهم وتكذيبهم إياه واستهزائهم به، وكان الوحى متتابعاً في نزوله بالآيات الكريمة التي تذكر أوامر الله ونواهيه، ووعده ووعيده، وتحض على مكارم الأخلاق (٢). كما كان صلى الله عليه وسلم دائم المتضرع إلى الله سبحانه أن يجعل للمحاصرين مما هم فيه غرجا، وأن يبهم بعد العسر يسرا؛ واستجاب الله سبحانه لدعائه فأطلعة أنه سلط حشرة الأرضة على المصحيفة الظالمة، فلحست كل ماكان مكتوبا فيها من جور

<sup>(</sup>۱) قصة الصحيفة والحصار والسعى فى نقض التعاقد وردت فى كثير من مصادر السيرة الوجز بعضها، وتوسع البعض الآخر بدرجات متفاوتة. انظر ابن هشام السيرة جـ ١ ص ٣٥٠ و ٣٥٠ و ٣٨٠ و ٣٨٠ و ١٣٩ و ١٣٩ و ١٤٠ القسم الأول ١٢٥ - ١٢٨ و ١٣٩ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ و ١٤١ و ابن عبد البر الدرب ص ٣٠٠ والطبرى جـ ٢ ص ٣٤١ و ٣٤٠ والنوبرى: نهاية الأرب جـ ١ ص ٢٥١ ص ٢٥٨ - ٢٦٢ والصالحى: سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد، جـ ٢ ص ٢٠١ ص ٥٤٥ - ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٥٤؛ والطبرى: جـ ٢ ص ٣٤٣.

وظلم، ولم يبق عليها إلا ما كان مكتوبا في صدرها وهو «باسمك اللهم».

وبادر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لعمه «أبى طالب»، فدهش وقال: «أحق ما تخبرنى يا ابن أخى؟» قال: «نعم والله» فجمع «ابو طالب» على الفور إخوته وذكر لهم ذلك، فقالوا له: «ما ظنك به؟» فقال: والله ما كذبنى قط» قالوا: «فا ترى؟» قال: «أرى أن تلبسوا أحسن ما تجدون من الثياب، ثم تخرجوا إلى قريش، فنذكر ذلك لهم قبل أن يبلغهم الخبر» (١).

وخرج «أبو طالب» وإخوته إلى المسجد الحرام وقد استولى عليهم الحنوف، وجلسوا تحت الحجر الأسود، وكان لا يجلس تحته إلا زعاء قريش وأهل الرأى والمكانة فيها، ودهش كل من كان في مجالس قريش ونواديها، وظن أكشرهم أن الجوع ومتاعب العيش داخل الشعب قد أنهكتهم وقضت على كبريائهم، واعتقدوا أنهم سوف يعلنون استسلامهم، وأنهم سوف يسلمون لقريش «محمدا» دون قيد أوشرط، فعمهم البشر.

وتكلم «أبوطالب» فقال: «قد جرت أمور بيننا وبينكم لم نذكرها لكم، فائتوا بصحيفتكم التى فيها مواثيقكم، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح». وإنما قال لهم «أبوطالب» ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فلما أتوا بها ووضعوها بينهم قالوا «لأبى طالب»: «قد آن لكم أن ترجعوا عما أخذتم علينا وعلى أنفسكم» ؛ فقال «أبوطالب»: «إنما أتيتكم فى أمر هو نصف بيننا وبينكم، إن ابن أخى أخبرنى، ولم يكذبنى، أن هذه الصحيفة التى بين أيديكم قد بعث الله عليها دابة، فلم تدع فيها إسما هو لله إلا أثبتته فيها، ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان (٢). قبان كان الحديث كما يقول فأفيقوا فلا والله لانسلمه حتى نموت من عند فيان كان الحديث كما يقول فأفيقوا فلا والله لانسلمه حتى نموت من عند

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الدرر ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام السيرة جد ١ ص ٣٧٧، وفي الدرو: غدركم وتظاهركم علينا بالظلم.

آخرنا، وإن كان الذى يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أواستحييتم » (١).

وبدا الارتياح والرضا على وجوه المشركين؛ وظنوا أن «أبا طالب» إنما يعرض عليهم ذلك ليجدوسيلة يحفظ بها على «بنى هاشم وبنى المطلب» ماء وجوههم ؛ فالوثيقة التى بين أيديهم كانت سليمة ومطوية ومختوما عليها بالخواتيم الثلاثة التى ختمت بها عند تعليقها فى جوف الكعبة و ولذلك رأوا أن يجاملوه حتى يتم لهم النصر ويسلم لهم «محمدا»، فأظهروا الرضا قائلين لقد أنصفتنا ورضينا بما تقول، وتعاقدوا معه على ذلك وهم جلوس تحت الحجر الأسود.

وفضوا الأختام، وفتحوا الصحيفة ثم نظروا فيها، فإذا هي كما ذكر النبي الصادق الأمين خالية من كل ماسطر فيها من بغى ومقاطعة وقطيعة رحم، وليس فيها إلا: «باسمك اللهم» فبهتوا جميعا ووقفوا حيارى لايدرون ما يصنعون ونكسوا على رؤوسهم، ولكن سرعان ما عاد شياطينهم إلى إظهار السخط والندم على تعاقدهم معه، وعادوا بقيادة «أبي جهل» إلى غطرستهم وبغيهم وقالوا: «هذا سحر ابن أخيك:» فقال: «أبو طالب» «علام نحبس ونحصر وقد بان الأمر؟» ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة وقال بصوته الجهورى: «اللهم انصرنا ممن ظلمنا، وقطع أرحامنا، واستحل ما يحرم عليه منا» ثم انصرفوا عائدين إلى الشعب» (٢).

واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء شيخ «بنى هاشم» إذ رأى الخمسة الذين تعاهدوا على نقض الصحيفة غدر سفهاء قريش لعهدهم ونكثهم لتعاقدهم مع «أبى طالب»، فوقف «زهير بن أمية» تحت الحجر الأسود

 <sup>(</sup>۱) اعتمدنا من بين الروايات ما نعتقد أنه يمتاز على غيره، وانظر سبل الهدى والرشاد: جـ٧،
 صـ٥٠٥ ــ ٥٠٦ ـ

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات ج ١ ص ١٤٠.

وقال (١): «يما أهل مكة ، أناكل الطعام ونلبس الثياب ، «وبنوهاشم » هلكى لا يباع ولا يبتاع منهم ، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ».

وثار «أبو جهل» وانتفض قائلا: «كذبت والله لاتشق».

وتصدى له «زمعة بن الأسود» وكان فى ناحية أخرى من المسجد فصاح فى «أبى جهل» قائلا: «أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حيث كتبت».

وصاح «البخترى»، وكان في ناحية ثانية من المسجد، وقال بأعلى صوته: «صدق زمعة، لانرضى ما كتب فيها ولائقر به».

وتقدم «المطعم بن عدى» من الناحية الثالثة من المسجد، وصاح فى «أبى جهل» وقال مخاطبا زملاءه: «صدقتا وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها، ومما كتب فيها».

وهب «هشام بن عمرو» واقفا وصاح غاضبا وهو يخاطب زملاءه بقوله: «صدقتم وكذب من قال غير ذلك. والله لانرضى بهذه الصحيفة الظالمة. لقد كانت شؤما منذ ساعة كتابتها، وشلت يد كاتبها، ووالله لن نرضى حتى نشقها ويعود أهلنا من «بنى هاشم وبنى المطلب» إلى بيوتهم».

وأسقط فى يدى أبى جهل، وتملكته الحيرة فلم يعد يملك زمام نفسه، واعتقد أن أكثر من بطن من بطون قريش قد اتفقوا على نقض الصحيفة، وأنه هو وقومه لا قبل لهم بهم، ولن يستطيعوا الوقوف فى سبيلهم، فقال وقد استولت عليه حسرة اليأس، وذل الهزيمة: «هذا أمر قضى بليل، تُشوور فيه بغير هذا المكان» (٢). وتبقدم «المطعم بن عدى» بخطى ثابتة، فزق

<sup>(</sup>١) الحوار التالي كله عن ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أمكن التوفيق بين ماورد من الروايات التي ذكرت نقض الصحيفة بدرجات متفاوتة في التفصيل.

الصحيفة شر ممزق وذهب الخمسة الذين تعاونوا على نقض الصحيفة وتمزيقها في نفر من أهلهم وأعوانهم لابسين السلاح إلى شعب «أبى طالب» ثم عادوا مع «بنى هاشم وبنى المطلب» إلى مكة (١).

ودخل الذين كانوا بالأمس مبعدين ومحصورين في الشعب إلى بيوتهم رافعى رؤوسهم، لم يهنوا ولم يذلوا ولكنهم صبروا وصابروا طوال أعوام ثلاثة حتى جعل الله لهم من أمرهم يسرا، ومما كانوا فيه من الضيق والحبس فرجا ومخرجا، وكان رجوعهم في مستهل العام العاشر لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم «أبوجهل» وأضرابه من سفهاء قريش أن «بني هاشم وبني المطلب» أصبحوا في منعة يعتزون بأعوان أشداء لن يسلموهم لأعدائهم، فأسقط في أيدى المشركين بعد أن تجرعوا مرارة الخزى والفشل (٢).

ولما مزقت الصحيفة ، وبطل ما فيها ، وانتصر النبى صلى الله عليه وسلم هو وعمه «أبوطالب» وأهله من «بنى عبدمناف» ، أنشد أبوطالب قصيدة عامرة يشكر الله سبحانه ، ويثنى على النفر الذين قاموا فى نقضها ، ويشيد بذكر مفاخر «بنى هاشم وبنى المطلب» ، نقتطف منها قوله : (٣)

ألا هل أتى بحريتنا صنع ربنا على نأيهم والله بالناس أرود (٤) ثم يتحدث عن قومه «بنى هاشم وبنى المطلب» ويفخر بأمجادهم قائلاً: نـشأنا بها والناس فيها قلائل فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد (٥)

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الأرب، جد ١٦، ص ٢٥٩ ... ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات جـ ١ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) القصيدة رواها ابن إسحق وأقرها ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٧٨ ـ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) بحرينا: هم الذين أبحروا وهاجروا إلى الحبشة، وهذا يدل على أن الذين عادوا من الهجرة الثانية لم يكونوا قد عادوا حتى الخروج من الشعب. أورد: أرفق.

<sup>(</sup>٥) المقصود نشأنا عكة والناس فها قليلون ونحن لم نزل نزداد خيرا ونحمد.

ونطعم حتى يترك الناس فضلهم إذا جمعلت أيدى المفيضين تُرعد (١) ثم يقول مادحا الذين قاموا في نقض الصحيفة:

> جزى الله رهطا بالحجون تبايعوا قعودا لدى خطم الحجون كأنهم أعان عليها كل صقر كأنه عظيم الرماد سيد وابن سيد قضوا ماقضوا في ليلهم ثم أصبحوا

ثم يعود مفاخرا بقومه فيقول:

هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا متى شُرك الأقوام فى جل أمرنا وكسنا قديما لانقر ظلامة

على ملإ يهدى لحزم ويُرشِد مقاولة بل هم أعز وأمجد (٢) إذا مامشى فى رفرف الدرع أحرد (٣) يحض على مقرى الضيوف و يحشد (٤) على مهل وسائر الناس رُقد

وسر أبو بكر بها وعمد (°) وكنا قديما قبلها تُستودد وندرك ما شئنا ولانتشدد

#### \* \* \*

ویجدر بنا کذلك أن نقتطف من قول «حسان بن ثابت»، شاعر الرسول، بعد ذلك بكثیر، یبكی «المطعم بن عدی» حین مات، و یذكر قیامه فی نقض الصحیفة: (٦)

<sup>(</sup>١) المقصود أنهم كانوا يطمعون في حين كان غيرهم يمتنع عن الإطعام.

<sup>(</sup>٢) المقاولة: الملوك.

<sup>(</sup>٣) أحرد: بطيء المشي من ثقل الدرع.

<sup>(</sup>٤) كناية عن الكرم.

<sup>(</sup>٥) سهل بن بيضاء: هو سهل بن وهب يكنى بأمه وهو الذى مشى إلى النفر الذين قاموا فى نقض الصحيفة ودعاهم لذلك، انظر ابن الأثير: أسد الغابة جـ ٢ ص ٤٦٦ فى ترجمة لسهل برقم ٢٢٨١.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٨٠.

أيا عين فابكى سيد القوم واسفحى وبكتى عظيم المشعرين كليها فلو كان مجدا يُخلدُ الدهر واحدا أجرت رسول الله منهم فأصبحوا فلو سئلت عنه معد بأسرها لقالوا هو الموفى بخُفرة (٢) جاره فيا تطلع الشمس المنيرة فوقهم

بدمع وإن أنزفته (۱) فاسكبى الدما على الناس معروفا له ماتكلما من الناس، أبقى مجده اليوم مطعما عبيدك مالبى مُهل وأحرما وقحطان أو باقى بقية جرهما وذمته يوما إذا ماتذهما (۳) على مشله فهم أعز وأعظا

<sup>(</sup>١) أنزفته: أنفدته.

<sup>(</sup>٢) خفره جاره: عهد جاره.

<sup>(</sup>٣) تذما: طلب الذمة.

## يش لِسَّالَ مَا الرَّحَالِ الرَّحِيمِ

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرَ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرَ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّهُ وَكَنْ عَمَلُونَ ﴾ حَيْدَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْرِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النحل الآية: ٩٧)

### الفصل العاشر

## خاتمة جهاد نبيل

عاد الهاشميون والطالبيون إلى مكة موفورى الكرامة، رافعى الرأس، ولم تستطع عشائر قريش وبطونها الأخرى، على كثرتها، أن تنال من كبريائهم، ولا أن تحط من عزة نفوسهم، وعادوا كراماً يهابهم ويعجب بهم أهل مكة ومن حولها، وازدادت قبائل العرب لهم احتراماً وعجبة، وسكنوا من جديد بيوتهم تذود عنهم برد الشتاء القارس، وتحميهم من حر الصيف اللافح، ويستمتعون فيها بأحسن الأثاث والرياش، وينعمون بأطيب الطعام وأشهى الشراب، وأقبلوا على مزاولة ما انقطع من أعمالهم، وما توقف من تجارتهم ورعاية أموالهم.

وعاد أبو طالب، شيخ بنى هاشم، إلى مكة موفور الكرامة، شيخاً جليلاً تهابه كل بطون قريش، وتحبه وتعجب به العرب قاطبة لينهض بجميع مناصب الرياسة التى كان يحملها على كتفيه كها كان يحملها قبل الدخول في الشعب برغم ما عاناه طوال سنوات المحنة الثلاث من حرمان، وما قاساه من شظف العيش مما أثر على صحته، ونال من شيخوخته التى جاوز فيها الثمانين من عمره. عاد إلى «مكة» شاعراً بازدياد ارتفاع مكانته الأدبية ازدياداً حققته صلابته في الحق، وعافظته على ما ورثه عن آبائه من المبادئ السامية السي تدعو إلى صلة الرحم، ودفع الظلم، والصبر على صراع الظالمين. عاد الى «مكة» وقد زادته المعاناة إصراراً على حماية ابن أخيه «محمد»، وإحاطته

إياه برعايته رعاية كاملة مها تجشم في سبيل ذلك حتى يضمن له حرية الدعوة إلى ما يرى أن فيه الخير للناس.

وباءت بالهزيمة بطون قريش المشركة وسفهاؤها على كثرتهم، وشعروا برارة الخيبة لأنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من «بنى هاشم» ولا من «بنى المطلب»، ولم يتمكنوا من قتل «محمد» ولا من القضاء على دعوته، فتجرعوا غصة الفشل وذل الهزيمة، وعار الخزى أمام قبائل العرب قاطبة، وحال كبرياؤهم المكلوم بينهم وبين أن يعلموا أن أصنامهم وآلهتهم على كثرتها لم تجدهم نفعاً، ولم تستطع لهم عوناً، ولم تغن عنهم فتيلاً، وأن إله «محمد» هو الإله الحق، يعز من يساء، ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير.

وعادت السيدة «خديجة» إلى بيتها، واستقرت بين أهلها ومحبيها، وعادت سيرتها الأولى، تحنو على البائس، وتعين المحتاج، وترعى أولادها، وتسهر المغلى الرغم من ضعفها وكبر سنها بعد أن جاوزت الرابعة والستين على راحة زوجها وحبيبها «عمد» صلى الله عليه وسلم، تشاطره حلو الحياة من جديد، وتجاهد معه في سبيل الله. وعادت معها ابنتها أم كلثوم وأختها الصغيرة فاطمة الزهراء، بعد أن طال حنينها إلى هذا البيت وإلى ذكريات الطفولة المرحة، واستعادتا الجياة الناعمة بعد الحياة الخشنة بين شعاب الجبال ورمال الصحراء، ومرارة الصبر على الجوع وندرة الغذاء (١).

وعاد المسلمون المحاصرون في الشعب إلى «مكة» بعد أن كشف الله عنهم الغمة، وأحبط الله كيد المشركين بعد أن كاد يودى بحياتهم وحياة كل عزيز عليهم، فأيقنوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن وعد الله حق، وأنه لا يضيع أجر المحسنين. عادوا وقد صهرتهم هذه المحنة القاسية، فأصبحوا

<sup>(</sup>١) كانت «زينب» عند زوجها، وكانت «رقية» مهاجرة الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها.

أصلب عوداً، وأقدر على النهوض بالدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعاد «محمد» صلى الله عليه وسلم إلى «مكة » شاكراً الله على تأييده ، وقد زادته آلام هذه المحنة ، التي دامت ثلاث سنوات ، عزماً على عزمه ، وقوة استمدها من نصر الله له وللمؤمنين، فأصبح لا يخشى للمشركين بأساً، ولا يهاب لهم بطشاً، واستمر في السعى بين الناس يدعوهم جهاراً إلى ترك عبادة الأوثان وتكسيرها، وإلى عبادة الله الواحد الذي خلق السموات والأرض وما بينها وما تحت الشرى، آمراً بعمل الخبر، ناهياً عن المنكر، داعياً إلى صلة الرحم، ونشر المساواة والمحبة بين الناس، ونبذ الظلم والاستعلاء. لقد كان يؤلمه أن يسرف مشركو قريش وسفهاؤهم في عداوتهم وإيذائهم له وللمسلمين حتى كادوا أن يودوا بحياتهم ويقضوا عليهم لولا أن تداركتهم عناية الله ورحمته؛ ولكن قلبه الكبير لم يكن يحمل للأرستقراطية المشركة كراهية ولا حقداً، ونفسه الكريمة لم تكن تضمر لهم انتقاماً ولا كيداً ، ورحمته الواسعة كانت تحول بينه وبين أن يدعو عليهم ، فلم يطلب من الله أن يسنزل عليهم غضبه وعقابه كما فعل بعض الأنبياء والرسل الذين غضبوا على قومهم فطلبوا من الله أن يذيقهم العذاب بما كانوا يصنعون ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم، كان يعتصم بالصبر، ويتحلى بالحلم والرأفة، طامعاً أن يهدى الله قومه ، وأن يجعل من نسلهم من يؤمن بالله الواحد واليوم الآخر، ويعمل على نشر الإسلام؛ وكانت الرحمة والشفقة توحيان إليه أن يضرع إلى الله القوى العزيز بالدعاء قائلاً: «اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون » .

وما كادت «خديجة» تستقر في بيتها حتى جاء البشير يزف إليها أن ابنتها «زينب» على وشك أن تضع مولودها الثاني، بعد أن ظلت حوالي خس سنوات من مولد ابنتها «أمامة بنت أبي العاص» وهي تضرع إلى الله الكريم أن يبها مولوداً ثانياً تهنأ به، ويسعد به أبوه. وكانت أم المؤمنين «خديجة» تشعر

بعدم الاطمئنان طوال تلك المدة من الزمان، خشية أن يتزوج «أبوالعاص» زوجة ثانية تنجب له ما كانت نفسه تتوق إليه من البنين والبنات؛ ولكنه كان يحب زوجته وابنته أمامة، وكان شديد الإخلاص لهما فبقى وفياً لزوجته. وهرعت «خديجة» إلى ابنتها، وكم كانت فرحتها حينا وضعت «زينب» غلاماً زكياً كان بيت «أبى العاص» يموج بالبشر والسرور لمقدمه، وكاد أبوه أن يطير من الفرحة حينا حمله بين ذراعيه وأسماه «عليا»، وابتهج الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده، وشكر الله على ما أنعم به على كريمته «زينب»، وقد أحب المولود حباً كبيراً، وأردفه خلفه عند دخول مكة يوم الفتح الأعظم، وكان الصبى قد بلغ الحلم وناهز الحادية عشرة من عمره (١).

#### \* \* \*

وانتشرت بين جميع القبائل العربية أخبار فشل «قريش» في حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله من «بنى هاشم وبنى المطلب»، وذاع نبأ عودتهم موفورى الكرامة إلى بيوتهم في مكة؛ وكان لذلك دوى كبير في جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية كلها طوال الشهور الأولى من العام العاشر لمبيعثه صلى الله عليه وسلم. ونشط الرسول الكريم، وأخذ في توسيع نطاق الدعوة فكان يعرض الإسلام على العرب الوافدين لموسم الحج، فيحدثهم عن مبادئه السامية، وعن الفضائل التي يدعو إليها، وعا ينهاهم عنه من المنكرات. وكان كبار أتباعه من المؤمنين يبذلون قصارى جهدهم في معاونته، ولم يستطع مشركو قريش أن يتصدوا لهم، ولم يقفوا أمامهم وجها لوجه، ولكنهم كانوا يركبون المطايا ويجدون السير في مختلف الطرق المؤدية إلى «أم القرى» حيث يستقبلون القبائل الوافدة قبل وصولها إلى مكة، وينشطون في استقبال زعاء الحجاج فيتوددون إليهم، ويخذرونهم من الاستماع إلى «عمد» لأنه سوف يسحرهم بقوله، ويدعوهم إلى نبذ دين

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى جـ ٨ ص ٢٠ ، وابن الأثير أسد الغابة جـ ٤ ترجمة على بن أبى العاص برقم ٣٧٨٥ ص ١٢٥.

آبائهم، ونحن نسوق على سبيل المثال قصة إسلام «الطفيل بن عمرو الدوسى» التى توضح نوعاً جديداً من أنواع الكيد لرسول الله بعد خروجه منتصراً من شعب «أبى طالب» (١).

صدر «ابن إسحق» روايته بقوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يرى من قومه (٢)، يبذل لهم النصيحة، ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت «قريش»، حين منعه الله منهم، يُحَدِّرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب» (٣).

وكان «الطفيل» سيداً مطاعاً في قبيلته بني دوس، وكان شاعراً أديباً عالماً بتراث الأدب العربي، فلما اقترب من مكة هرع إليه رجال من قريش، وما زالوا يخوفونه من سحر «عمد» حتى عزم على ألا يسمح لنفسه بمقابلته، ووضع في أذنيه قطعاً من القطن حتى لا يسمع منه ولا من أحد من أتباعه شيئاً إذا لقى أحدهم مصادفة. وذهب «الطفيل» إلى المسجد الحرام، وبينا كان يطوف حول الكعبة إذا به يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلى، وغلب عليه حب الاستطلاع فوقف قريباً منه، وأراد الله أن يسمع بعض ما كان يقرأ، فإذا به كلام حسن أعجبه، وفتح الله قلبه للإيمان برسوله فقال في نفسه: «والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفي على الحسن من القبيح، فا يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته». فلم أنتهي النبسي صلى الله عليه وسلم من صلاته انصرف من المسجد الجرام، فاتبعه «الطفيل» عن كثب حتى دخل بيته، فضرب عليه الباب. ولما اطمأن به المقام بعد ترحيب الرسول أخبره عن تحذير قريش له الباب. ولما اطمأن به المقام بعد ترحيب الرسول أخبره عن تحذير قريش له من الاستماع إلى حديثه، وطلب منه أن يذكر له حقيقة هذا الدين الجديد.

<sup>(</sup>۱) هذه القصة رواها الكثيرون وقد اعتمدنا على ابن إسجق: السيرة جـ ۱ ص ٣٨٣ ــ ٣٨٥، وعلى ابن عبد البر: الدررص ٢٨٥ ـ وعلى الصالحي: سبل الهدى والرشاد ، جـ ۲ ، ص ٤٨٥ ــ . ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) أى برغم ما كان يلاقيه من قومه .

 <sup>(</sup>٣) المقصود أنهم يحذرون الناس منه.

وعرض عليه الرسول مبادئ الإسلام، وتلا عليه شيئاً من القرآن وقد رُوى أن «الطفيل» حدّث بذلك فقال: «فلا والله ماسمعت قولاً قط أحسن منه. ولا أمراً أعدل منه. فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يانبى الله إنبى امرؤ مطاع في قومي، وأنا راجع إليهم، وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعلى لى آية تكون لى عوناً عليهم فيا أدعوهم إليه. فقال: «اللهم اجعل له آية» (١).

وعاد «الطفيل» إلى قومه ، وبدأ بدعوة زوجته وأبيه إلى الإسلام فهداهما الله إلى الاستجابة له وأسلما ، ثم أخذ يدعو أهله من بنى دوس فأبطئوا فى الاستجابة إليه ، فعاد غاضباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو عليهم عقاباً لهم لامتناعهم عن الاستجابة لدين الله ؛ ولكن الرسول كان بالناس رؤوفاً رحيماً ، ولا يرجو لهم إلا الخير ، فلم يستجب له ، ولكنه دعا فقال : «اللهم أهد دوساً » ، ثم قال له : «ارجع إلى قومك فادعهم وأرفق بهم » . وعاد الطفيل إلى قومه يرفق بهم ، ويدعوهم إلى الإيمان ، ويصبر عليهم حتى آمن له الكثيرون ، فذهب بهم إلى المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية إليها ، فوجد أن الرسول ومن معه كانوا فى «غزوة خيبر» فلحق بهم ، فلما نصر الله المؤمنين هناك على «يهود خيبر» أمر الرسول الكريم عنحهم نصيباً مما غنم المسلمون فى هذه الغزوة .

### \* \* \*

وكانت الأخبار تصل إلى المهاجرين فى الحبشة مع التجار مشوهة وبها كثير من الزيف، فقد بلغهم، فى أوائل العام العاشر لنزول الوحى، أن قريشاً دخلت فى دين الإسلام؛ ففرح المهاجرون فرحاً عظيماً أنساهم أن يحتاطوا حتى لا يقعوا فيا وقع فيه بعضهم ممن رجع إلى مكة بعد الهجرة

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة .

الأولى، فأسرع بالعودة منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً ومعهم ثمانية من نسائهم؟ ولكنهم ما كادوا يقتربون من بلدهم حتى علموا أن ما بلغهم من الأخبار كان باطلاً (۱)، فأسقط في أيديهم، وكانت نفوس الوثنية القرشية قد ملئت غيظاً ؟ ولكنه كان غيظاً مكتوماً ، وكانت قلوبهم محنقة ولكنه كان حنقاً مدفوناً ؛ وكانت صدورهم تغلى بما تختزنه من كراهية «لحمد» ومن اتبعه ؟ وما كاد ثمانية من المهاجرين يدخلون مكة حتى هجم عليهم شيوخ عشائرهم فقيدوهم ورموهم في الحبس (۲) يذيقونهم سوء العذاب ؛ وكان من بين هؤلاء «سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي» ، فقد أنهال عليه أبوه وأخوه وراض بقضاء الله وقدره ، وظل كذلك بضع سنوات حتى استطاع أن يتسلل وراض بقضاء الله وقدره ، وظل كذلك بضع سنوات حتى استطاع أن يتسلل هارباً ومهاجراً إلى المدينة المنورة بعد «غزوة الحندق» (۳) . أما بقية العائدين من المهجر فإنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى بيونهم إلا بعد أن لجأ كل واحد منهم إلى حماية وجوار أحد رؤساء أو سادة الأرستقراطية القرشية .

وكان من بين الذين طلبوا الجوار «أبوسلمة المخزومي» فانه لم يجدبدا من أن يلجأ إلى خاله «أبى طالب» يرجو أن يستظل هو وزوجته «أم سلمة» بحمايته، واستجاب له الشيخ على الفور، فاشتد غضب «بنى غزوم» وذهب إليه وفد منهم، فقالوا إن «أبا طالب» سبق أن أجار ابن أخيه ومنع قريشاً من الاعتداء عليه، فكيف يجير أحد أفراد عشيرتهم وهم أحق به، ولهم أن يفعلوا به ما يشاءون؟ وكان «أبوطالب» حليماً، فاستمع إليهم، وأكرم وفادتهم، ثم تكلم فأفحمهم بالمنطق السلمة » هو ابن أخته بالمنطق السلمة » هو ابن أخته بالمنطق السلم ، والحجة الواضحة ، فقد قال لهم إن «أبا سلمة » هو ابن أخته «برة بنت عبد المطلب» ، وقد استجار به ، والخال في منزلة الوالد تماماً ، وإذا كان «برة بنت عبد المطلب » ، وقد استجار به ، وكان «أبو لهب » بين الحاضرين في

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٣٦٤ ــ ٣٦٩، وابن عبد البر: الدرر، ص ٢٦ ــ ٦٢ ، والنويرى: ناية الأرب جـ ١٦ ص ٢٦٨ ــ ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات جد ١ القسم الأول ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: أسد الغابة جـ ٢ ص ٤٣٥ ـــ ٤٣٦ ترجمة أبوسلمة بن هشام برقم ١٨٩ ـ

المجلس، فعز عليه لوم «بنى مخزوم» أخاه الأكبر «أبا طالب» وشعر بالنخوة الهاشمية تجرى في ضلوعه، فتملكه الغضب، وهب محنقاً وهويقول: «يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، ما تزالون توثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد (١). وكانت قريش تخشى أن تغضب «أبا لهب» لأنه كان منضماً إليهم في محاربة الإسلام، فكان ينصرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراجع على الفور «بنو مخزوم» وقالوا: «بل ننصرف عا تكره يا «أبا عتبة » (٢)».

وأعتز «أبو طالب» بنصرة أخيه «أبى لهب» ووقوفه معه، وطمع فى أن تستمر هذه النخوة مسيطرة عليه حتى يقوم معه فى حماية ابن أخيه، فأنشد قصيدة يحرضه فيها على استمرار نصرته وحماية ابن أخيه نقتبس منها قوله: (٣).

وإن امرأ «أبو عتيبة »عمه أقول له، وأين منه نصيحتى ولا تقبلن الدهر ماعشت حطة وول سبيل العجز غيرك منهم

لفى روضة ما إن يُسامُ المظالما «أبا معتب» ثبت سوادك (٣) قامًا تسبب بها إما هبطت المواسما فإنك لم تخلق على العجز لازما

ولكن طمع «أبى طالب» فى أن يثوب أخوه «أبولهب» عن اندفاعه وتهوره فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طمعه فى ذلك يشبه طمع إبليس فى دخول الجنة، فقد كانت نفس «أبى لهب» قد ملئت

<sup>(</sup>١) المعنى إنكم تثبون عليه كلما أراد حماية قومه ، فإذا لم تمتنعوا فسنقوم معه وننضم إليه .

<sup>(</sup>٢) ابن إسحق: السيرة، جـ ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٢، والنويرى: نهاية الأرب، جـ ١٦ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سوادك: نفمك.

كراهية وحقداً على ابن أخيه ، فطالما حاربه وأعان مشركى قريش عليه ، ولم يكن هناك مطمع في رجوعه عن غيه .

وكذلك لم يجد «عثمان بن مظعون» بداً من أن يطلب جوار عمه «الوليد ابن المغيرة» حتى يستطيع أن يدخل إلى بيته فى مكة، فقد اشتطت العشائر القرشية فى تعذيب من عاد إليهم من أبنائهم المهاجرين، وأنزلت بهم أذى شديداً، فمد عليه «الوليد» ظلال جواره، وعاش «عثمان» فترة لا يتعرض له أحد من سفهاء قريش؛ ولكن سرعان ما ساءه أن يعيش آمناً مطمئناً فى ظل هذا الجوار، بينا كان زملاؤه العائدون مثله من الحبشة يقاسون الكثير من صنوف البلاء والعذاب؛ فأخذ يلوم نفسه على قبول الاحتاء بواحد من زعاء عبدة الأصنام، وأراد لهذه النفس أن تسمو فلا يكون لأحد غير الله سبحانه فضل عليها، ومما يؤثر عنه فى ذلك قوله وهو يحاسب نفسه حساباً عسيراً «والله إن غدوى ورواحى آمناً بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابى وأهل دينى يلقون من البلاء والأذى فى الله ما لا يصيبنى، لنقص كبير فى نفسى» (١).

ومشى «عثمان بن مظعون» إلى عمه «الوليد بن المغيرة» فشكره تم اعتذر عن عدم الاستمرار في كنف هذا الجوار الذي يحميه؛ ودهش «الوليد» وسأله قائلاً: «ولم يابن أخى؟ لعله آذاك أحد من قومى!» ورد عليه «عثمان» رداً كله إيمان بالله، وكرامة نابعة من نفس «أبيّة» قائلاً: «لا، ولكنى أرضى بجوار الله، ولا أريد أن أستجير بغيره». فطلب منه عمه أن يعلن ذلك في «المسجد الحرام»، فانطلقا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: «هذا عثمان قد جاء يرد على جوارى» قال «عثمان»: «صدق، وقد وجدته وفياً كريم الجوار، ولكنى قد أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد ردت عليه حواره» وانصرفا.

<sup>(</sup>١) ابن إسحق: السيرة جـ ١، ص ٣٧٠ ـ ٣٧١، والنويرى: نهاية الأرب، جـ ١٦ ص ٢٦٤.

وحدث أن كان الشاعر الكبير «لبيد بن أبى ربيعة» فى مجلس من مجالس قريش ينشدهم، فجلس معهم «عثمان»، فأخذ «لبيد» ينشد قصيدته اللامية المشهورة وبدأ بقوله:

### ألا كل شيء ما خلا الله باطل

فقال «عثمان» صدقت؛ واستمر «لبيد» في إنشاده مكملاً لبيت الشعر فقال:

### وكل نعيم لا محالة زائل

فقال «عثمان»: «كذبت، نعيم الجنة لايزول».

فغضب «لبيد» وقال: «يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم؟ فتى حدث هذا فيكم؟ » فقال رجل من القوم: «إن هذا سفيه من سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تغضب منه» (١)، واشتد الجدال والخصام بين الرجل وبين «عثمان»، فلطم الرجل عين «عثمان» لطمة شديدة، فتغير لونها وأحمر وتكدر؟ وكان «ابن المغيرة» يقف قريباً منهم، وساءه أن يرى أحداً يعتدى على ابن أخيه، فدعاه أن يعود فيدخل ثانية في حمايته حتى عنه الأذى مشيراً إلى ما أصاب إحدى عينيه؟ ولكن «عثمان» أعتذر في لباقة عن العودة إلى هذه الحماية بأسلوب يظهر فيه الاعتراف بجميل عمه وذلك عند مخاطبته بكنيته «أبا عبدشمس» وهي عادة العرب عندما يعظمون أحد رجالهم، كما يظهر فيه قوة الإيمان بالله القادر على كل شيء والرغبة في المتضحية في سبيل، فهو يقرر, في رده أنه يرحب أن تصاب العين الثانية في سبيل الله، وأنه يعتز بجماية القوى العزيز، ومما يؤثر عنه في ذلك قوله: «بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإنى لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبدشمس» (٢).

<sup>(</sup>١) ابن إسحق: السيرة جـ١ ص ٣٧٠.

 <sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان، والنقل في حدث «لعثمان بن مظعون» عن «ابن إسحق».

لقد عاد المهاجرون وكانوا يظنون أن مكة سوف تفتح لهم ذراعها، وتضمهم إلى صدرها، حتى تزيل عن نفوسهم آلام الحنين إلى الوطن، ووحشة الاغتراب، ولكن الأرستقراطية الوثنية عبست فى وجوههم، وأبرزت لهم أنيابها؛ وعلى الرغم من كل ماحل بهم على أيدى أعداء الله فقد كانت قلوبهم عامرة بحب الله ورسوله، وكانت نفوسهم مطمئنة بنور الإيمان، وأصبحوا قريبين من نبى الله صلى الله عليه وسلم يمسح بحنانه وعطفه ما كانوا يقاسون، حتى تطمئن نفوسهم ويرضوا بقضاء الله وقدره، وهم ينتظرون بصبر وجلد نصر الله الذى لا يخلف وعده.

وكان فيمن عاد من المهاجرين «عبدالله بن جحش» ابن عمة الرسول الكريم، و «الزبيربن العوام» ابن أخى السيدة «خديجة»، و «عبدالرحمن بن عوف»، و «أبوعبيدة بن الجراح»، وكذلك عادت «رقية» بنت النبى صلى الله عليه وسلم مع زوجها «عثمان بن عفان»، وكانت تحمل معها أبنها «عبدالله» الذى رزقها الله إياه أثناء إقامتهم بالحبشة (١)؛ وقد سعدت برؤيته جدته أم المؤمنين «خديجة». كما سعدت به خالاته فقد عوضهن الفرح بمقدمهما عما قاسينه من الألم لفراق «رقية» وغيابها عنهن.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتألم أشد الألم لما كان يعانيه المؤمنون العائدون من المهجر، وكان يدعو الله القوى العزيز أن يجعل لهم من أمرهم يسسرا، ومن الظلم والجبروت نجاة وغرجاً، واستمر في دعائه لمن ظل منهم عجبوساً ومعذباً إلى ما بعد الهجرة النبوية إلى يثرب وذلك عند القنوت في الركعة من صلاة الصبح (٢).

#### \* \* \*

وسارت الأمور على هذا النحو بضعة شهور أخرى في بداية السنة العاشرة

<sup>(</sup>١) ترجمة رقية في أسد الغابة برقم ٦٩٢١ جـ٧، وكذلك في الاستيعاب برقم ١٨٣٩ جـ ٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمة سلمة بن هشام في أسد الغابة برقم ٢١٨٩ ص ٤٣٥ ــ ٤٣٦ ج ٢ .

من نزول الوحى، وكان النبي الجاهد لايفتأ يدعو إلى الإسلام، فيستجيب له من هداه الله إلى نوره من أهل «مكة » ويؤمن به بعض الوافدين على «مكة » في المواسم، وكانت الأرستقراطية الوثنية قد أصبحت عاجزة عن إيذاء من يسلم من أهل مكة ، وعن منع بعض الوافدين من رجال القبائل العربية من الإيمان بـالله ورسـوله، فازداد شعورهم بالخيبة التي ظلوا يجترونها حوالي سبعة أشهر حتى هل شهر شعبان، وكانوا، أثناء ذلك، لا يجدون متنفساً لحقدهم وكراهيتهم إلا في الاشتداد على من عاد من المهجر من أهلهم وحلفائهم ومواليهم ؛ وكانوا يمنون أنفسهم بالانتظار والترقب لعل الفرصة أن تسنح لهم ثانية، فيشفوا غليلهم في «محمد» ومن اتبعه، وظلوا كذلك وهم على أحر من الجمر، حتى واتهم الفرصة التي لم تكن في الحسبان، إذ فوجيء الجميع بمرض شيخ بنى هاشم بعد أن نالت السنوات العجاف التي عاني فيها «أبوطالب» الكثير من الحرمان، وقاسى فيها الكثير من الجوع والمعيشة الخشنة بين شعاب مكة وصحاريها، مما أنهك شيخوخته التي كانت قد جاوزت الثمانين من العمر؛ وقد تجلد الشيخ وقاوم كل ماعاناه من ذلك بقوة وشجاعة قل أن يوجد لها نظير بين أمثاله ، ولكن المرض أخذ يزحف عليه ، والضعف أخد يسال منه حتى أقعده فلزم الفراش.

فلما ثقل عليه المرض اجتسمع زعاء الارستقراطية القرشية المشركه، وأخذوا يعيدون دراسة الموقف من جديد، فرأوا أن الإسلام كان قد فشا بين بطون قريش، واعتز بانتضمام لفيف من أعز فتيانهم من أمثال «أبى بكر وحمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب» وأن النجاشي أجار من هاجر إليه من المسلمين، ورفض أن يعيدهم إلى قريش، وقد بقى فى جواره حتى ذلك الوقت عدد كبير منهم، وأن المقاطعة والحصار قد فشلا فى القضاء على «محمد» وعلى دينه. وبعد طول البحث والتفكير تغلب المعتدلون منهم فرأوا أن عليهم أن يجدوا، فى تلك الجقبة التى تمر بهم، وسيلة تضمن لهم أن يعيشوا فى أمان وسلام مع «محمد» ولو إلى حين؛ ولذلك قرروا أن يسادروا بالذهاب إلى «أبى طالب» لعله يقبل من جديد أن يكون وسيطاً

بین الطرفین، واقترحوا أن یوفدوا لذلك نفراً من زعاء بطون قریش یعودونه فی مرضه، ثم یطلبون منه أن یأخذ بینهم وبین ابن أخیه عهداً أن یكف عنهم، فلا یتعرض لهم ولا یذكر مایعبدون بسوء، فی مقابل أن یكفوا عنه وعن الذین اتبعوه فلا یتعرضون لهم ویتركونهم أحراراً فی عبادتهم (۱).

وذهب الوفد إلى «أبى طالب»، وعلى رأسه «عقبة بن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، وأبوسفيان بن حرب» ابن ربيعة، وأبوسفيان بن حرب» في رجال من أشرافهم، وقد روى ابن إسحق، عن ابن عباس، قولهم: «يا أباطالب، إنك منا حيث علمت، وقد حضرك ما ترى (٢)، وتخوفنا علمت، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه، فخذ له منا (٣)، وخذ لنا منه، لِيَكُفَّ عنا، ونكف عنه، وليدعنا وديننا، وندعه ودينه».

وما كان لنبى أن يعقد أتفاقاً أو صلحاً يقر فيه المشركين على ضلالهم، فيسكت على عبادة الأصنام والشرك بالله؛ ولا أن يكف عن الدعوة التى أناطه الله بها. إنه لا يريد منهم إلا الإيمان بالله الواحد، ولذلك فقد كان رده عليهم عندما جاء بعد استدعاء عمه له قوله إنه لا يطلب منهم إلا: «كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم». فقال أبوجهل: «نعم وأبيك وعشر كلمات» قال: «تقولون: لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه».

وخاب رجاء المشركين أمام تمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم المتخلى عن أداء رسالته، وإصراره على المضى فى الدعوة لدين الوحدانية فأسقط فى أيديهم، وجعلوا يصفقون وهم يقولون: «أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحداً؟ إن أمرك لعجب» ثم قال بعضهم لبعض: «إنه والله

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٤١٧ ــــ ٤١٨ ، والنويري: نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٧٧ ــ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) يشيرون بذلك للمرض الذي ألزمه الفراش.

<sup>(</sup>٣) أي خذ له منا عهداً .

ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم، حتى يحكم الله بينكم وبينه» ثم تفرقوا (١).

ولما رأى «أبوطالب» إصرار زعاء قريش على أن يتخذوا منه وسيلة لإرغام ابن أخيه على أن يستجيب لهم، ويذعن لما سبق أن أبدوه من قبل مراراً من رغبات، منهزين فى ذلك ما كان يعانيه من مرض، دعا إليه «بنى عبد المطلب» بحضور ابن أخيه «محمد». وخاطبهم بقوله: «لن تزالوا بخير ما سمعتم من «محمد» وما اتبعتم أمره، فاتبعوه وأعينوه ترشدوا» (٢) ورأى الرسول الكريم أن «أباطالب» بقوله هذا يأمر «بنى عبد المطلب» أن يؤمنوا به ويتبعوه ويطبعوه، فطمع أن يؤمن بالله فقال له: «أتأمرهم بها (٣) وتدعها لنفسك ؟» (١)؛ ولكن «أباطالب» كان يخشى أن تظن «قريش» أنه لم يعط «محمداً» هذه الكلمة إلا خوفاً من الموت؛ وأنه أبى أن يقولها عندما كان صحيحاً معافى، فقال: «أما إنك لو سألتنى الكلمة وأنا صحيح لتابعتك على الذي تقول، ولكنى أكره أن أجزع عند الموت، فترى «قريش» أنى على الذي تقول، ولكنى أكره أن أجزع عند الموت، فترى «قريش» أنى أخذتها جزعاً ورددتها في صحتى » (٥). وروى أنه أنشد في هذا المعنى بقول:

والله لا وصلوا إليك بجمعهم فاصدع بأمرك لا عليك ملامة وعرضت ديناً لا محالة أنه لولا الملامة أو حذارى سبة

حتى أوسد فى التراب دفينا وأبشر وقر بذاك منك عيونا من خير أديان البرية دينا لوجدتنى سمحاً بذاك مبينا

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣ُ) أَى أَتَأْمُرِهُم أَنْ يَقُولُوا هَذَهُ الكَلَّمَةُ ، ولا ترضي أَنْ تَعْلَنْ إِيمَانَكُ بِهَا؟ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات ، جـ ١ ص ٧٧ ــ ٧٨: والجزع هو الخوف والوهن .

فانزل الله سبحانه في «أبي طالب قوله:

# ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١)

فقد كان «أبوطالب» يدافع عن النبى صلى الله عليه وسلم وينهى الناس عن أن يؤذوه أو أن ينالوه بسوء، ويأمر «بنى عبد المطلب» أن يسمعوا له ويطيعوه ؛ ولكنه كان يبتعد وينأى عاجاء به الرسول من عند الله الواحد الأحد (٢).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب «أبا طالب» حباً عظيماً، ويعرف له وقوفه إلى جانبه، ودفاعه عنه، وهمايته له، ولذلك فإنه لم ييأس من أن يهديه الله للإيمان بدينه، وأن ينطق بالشهادة؛ فلما علم أن الموت قد تقارب منه جاءه ثانية، فوجد عنده اثنين من شياطين المشركين هما «عبدالله بن أبى أمية وأبا جهل بن هشام» وكانا من ألد أعداء الإسلام؛ واقترب منه النبى صلى الله عليه وسلم وقال: «ياعم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله!» فبادر عدوا الله قائلين: «يا أبا طالب»، أترغب عن ملة «عبدالمطلب؟» (") ولم ييأس رسول الله فجعل يعرض عليه أن ينطق بالشهادة بالوحدانية المرة تلو المرة، ولكنها كانا كل مرة يكرران تذكيره بدين آبائه وأجداده، حتى كانت آخر كلمة تكلم بها هي قوله: «أنا على ملة عبدالمطلب» ثم مات بعد ذلك للنصف من شهر شعبان في السنة العاشرة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم (أ).

كان موت «أبى طالب» صدمة عنيفة أصابت النبى الوفى لأهله ولكل من قدم إليه معروفاً؛ فقد كان أكثر الناس حفاوة به وإكراماً له منذ طفولته عندما وصاه به جده «عبد المطلب»، إذ با در بضم ابن أخيه إلى أولاده

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن النيسابورى: أسباب النزول، ص ١٣٢ ــ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: المرجع السابق. والمقصود هو هل ترجع عن ملة عبد المطلب.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٧٩.

يقاسمهم السراء والضراء، وكان يجبه حباً شديداً، فكان لاينام إلا إلى جنبه، ويخرج خارج البيت فيخرج معه؛ وما زال كذلك حتى كبر وبلغ اثنتي عشرة سنة، ألف أثناءها صحبته؛ فلما أراد «أبوطالب» المسيرة إلى الشام للتجارة مع القافلة القرشية، قال له أبن أخيه: «أى عم، إلى من تخلفنى ههنا، فمالى أم تكفلنى، ولا أحد يؤوينى؟ » فرق له ثم أردفه خلفه » (¹) ، ورحلا معاً في القافلة حتى نـزلا بجوار صومعة يتعبد فيها راهب يدعى «بحيرا» فما إن رأى هذا الغلام مع عمه حتى بجعل يتفرس فيه ويلحظه لحظاً شديداً، وينظر إلى علامات في جسمه كان يعلم عنها من القراءة في كتب المقدسة، فلما كشف على ظهره، ورأى خاتم النبوة بين كتفيه فقبله، أخذ يوصى عمه به، ويحذره من غدر اليهود، فإن الله قد اختاره ليكون نبى هذه الأمة ، وأراد الله أن يكون هذا النبى من العرب ، واليهود يريدون أن تكون النبوة مقصورة على بنى إسرائيل، ولذلك فسوف يحسدونه، ولن يتورعوا عن القضاء عليه إذا سنحت لهم الفرصة ووجدوا إلى قتله سبيلاً ، ثم شب ابن أخيه في كنفه ، فكان أحب الناس إليه ، يفضله ويقدمه على أولاده، ويحوطه بعطفه ورعايته، ويعني بتنشئته حتى كبر وأصبح رجلاً ، «أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقاً ، وأكرمهم مخالطة ، وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم حلماً وأمانة ، وأصدقهم حديثاً ، وأبعدهم من الفحش والأذي » (٢).

وتحققت نبوءة الراهب «بحيرا»، ونزل جبريل على رسول الله عندما بلغ الأربعين، فأخبره أن الله اصطفاه وأرسله نبياً شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى قومه وإلى الناس كافة، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وإلى الأخلاق الفاضلة، وينهاهم عن كل فاحشة، فأبى زعاء الأرستقراطية الوثنية أن يصدّقوه، ورفضوا أن يتركوا الشرك بالله فجعلوا الأوثان له أنداداً وشركاء، وحاربوه حرباً عنيفة شرسة؛ ولكن «أباطالب» وقف في وجه شياطينهم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـ ١ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٧٦ ــ ٧٧.

يذود عنه، ونشر عليه مظلة من حمايته، فلم يستطيعوا أن يحولوا بينه وبين رسالته برغم ما قاسى هو والذين آمنوا معه من عناء وتعذيب إلى أن كانت المقاطعة الظالمة والحصار اللعين فدخل معه «أبوطالب» ثلاثة أعوام فى الشعب، قاسى فيها شظف العيش، حتى أذن الله لنبيه بالنصر، فخرج «أبوطالب» وابن أخيه وأنصارهما موفورى الكرامة، وأصبحت لهم بين القبائل الكفة الراجحة، وأصاب المشركين الحرى والهزيمة.

فلما مات «أبو طالب» تنفس المشركون الصعداء، لأن هذا الشيخ كان وحده القادرعلى أن يجمع حوله «بنى هاشم وبنى المطلب» الذين كانوا يأتمرون بأمره، ويتبعونه دون جدال أو مناقشة، كما كان متصلاً بالنسب مع عشائر قريش الأخرى وبخاصة مع باقى بطون «عبد مناف» فكانت قريش كلها تحترمه وتهابه، ولذلك نجح فى تكوين جبة صلبة وقفت بجواره تذود معه عن ابن أخيه، وأفلح فى تعضيده ونصرته حتى انتصر فى معركة المقاطعة على شدتها، وذاق المشركون أمام صبره وكفاحه مرارة الهزيمة الشنيعة ؛ ولكن موته المفاجئ بعد هذا النصر قلب الموقف رأساً على عقب، فتغير ميزان القوى بين الفريقين، ورجحت كفة المشركين، وشعروا بالقوة وغلبة الكثرة بعد الضعف، واسترجعوا كبرياءهم، وتطلع شياطينهم مرة أخرى إلى القضاء على الضعف، واسترجعوا كبرياءهم، وتطلع شياطينهم مرة أخرى إلى القضاء على ويسترجعوا ما فقدوه من كرامتهم، وأخذوا يتحينون لذلك الفرصة المواتية للانقضاض عليه.

ولما توفى «أبو طالب»، ذهب «على»، كرم الله وجهه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه الخبر فحزن الرسول الوفى حزناً شديداً، وقال «لعلى»: «أذهب وغسله وداره، غفر الله له ورحمه» وغلب عليه الحزن فقال إنه سوف يستغفر له ربه ما لم ينهه الله عن ذلك (١) واعتكف فى منزله يستغفر الله له ويبكيه.

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى، القسم الأولى جـ ١ ص ٧٨.

ولسنا نشك أن «أم المؤمنين خديجة» كانت تشارك نبى الله صلى الله عليه وسلم حزنه العميق، وألمه الدفين، فقد كانت تحترم «أباطالب» وتعز احترام ومعزة المرأة الوفية أباها الذى بسط عليها وعلى زوجها وأولادها حمايته، ورعاهم كما كان يرعى أولاده من صلبه، وضحى بتجارته وراحته حين دخل معهم فى الشعب محافظة على ابن أخيه، وكانت تقدر المخاطر التى سوف يتعرض لها زوجها وحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكارثة المفاجئة؛ ولكنا لانشك كذلك فى أنها قابلت هذا الخطب الجلل بشبات يندر أن تجد له مثيلاً، وإيمان صادق بقدرة الله القوى العزيز الذى بعث زوجها بالهدى ودين الحق، وأنه سبحانه لن يتخلى عنه، وأنه سوف يحميه من كيد المشركين مهما عظم مكرهم.

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام بعد وفاة أبى طالب بشلائة أيام، وظن شياطين المشركين أن الفرصة التى كانوا يترقبونها للقضاء عليه قدواتهم، فقد أخرج «الترمذى الحكيم» فى «نوادر الأصول» عن «على بن أبى طالب»، كرم الله وجهه (۱)،: أنهم هجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به من كل جانب، وأخذوا يعتدون عليه ويتجاذبونه بينهم: فكان هذا يدفعه إلى الأمام بعنف، وذا يجذبه إليه بشدة، وهذا يهزه بقوة، وذا يكيل له ضربات قوية في صدره، والنبى صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله، فأغاثه القوى العزيز «بأبى بكر» الذى هرع إليه، وأخذ يدفع هذا فيبعده عنه، ويشد ذا حتى دخل بينهم ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال بينه وبينهم وهو يصيح فيهم بأعلى صوته: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله، والله إنه لرسول الله» فيهم بأعلى صوته: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله، والله إنه لرسول الله» فانهال شياطين قريش على «أبى بكر» ضرباً وركلاً ولوياً وشداً من شعره بعنف شديد حتى قطعت إحدى ضفيرتيه.

لقد بلغ شياطين المشركين في النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) النويرى: نهاية الأرب جد ١٦ ص ٢٠٧.

مبلغاً لم تكن تطمع قريش بمثله في حياة عمه «أبي طالب»، ولم يتوقفوا عند هذا الحد ولكنهم كانوا يطمعون في المزيد، فتجرأوا عليه، حتى إن أحد سفهاء فتيانهم اعترضه في طريقه، ونثر على رأسه التراب؛ واحتمل النبي صلى الله عليه وسلم صابراً، وعاد إلى بيته، ورأته زوجته المخلصة وبناته، فهالهن الأمر، وهرعت إليه إحدى بناته، فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكى، فشملها الرسول الكريم بحنانه، وضرب مثلاً عالياً في تحمل كل ما يعترض الإنسان مها عظم في سبيل أداء واجبه والوصول إلى المثل العليا التي جاء بها الإسلام، فأخذ يهدىء من روع فتاته، ويقوى من احتمال كل من كان موجوداً في بيته وهو يقول: «لا تبكى يا بنية فإن الله مانع أباك». وكان في تلك الفترة كثيراً ما يذكر عمه «أباطالب» ويثني عليه وهو يقول: «مانالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات «أبوطالب» (١)؛ وظل يستغفر له؛ واقتدى به المسلمون فأخذوا يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون حتى أنزل الله تعالى قوله:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَوْلِي قُرْبَنِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهَامُ أَصْعَلْ الْجَهِيمِ ﴾ (٢)

وأنزل الله في «أبو طالب » قوله:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ (٣)

وكانت تلك الاعتداءات التى أخذت تترى على رسول الله صلى الله على الله على «خديجة»، عليه وسلم بعد موت عمه «أبى طالب» قد أفزغت أم المؤمنين «خديجة»، وحزت فى نفسها؛ ولكنها استجمعت كل ما استطاعت أن تستجمعه مما

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٤١٦، والطبرى: التاريخ جـ ١ ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة: الآية ۱۱۳ ، وانظر أبا الحسن النيسابوري أسباب النزول ص ١٥٠ ـ ١٥١ ، والخارى جـ ٧ الحديث رقم ٥٥٠ ع ص ٧٤٠ ، وابن سعد: الطبقات القسم الأول جـ ١ ، ص ٧٨ .

بقى لها من الشجاعة، فتجلدت أمام زوجها وبناتها، واستقبلت زوجها الحبيب كها اعتبادت أن تستقبله من قبل: حفية به ومواسية له فى هذه الشدة التى نزلت به، ومذكرة إياه أن الله لن يخلف وعده، وأنه سوف ينصر نبيه؛ ولكن لابد لنا أن نذكر أنها كانت قد بذلت، منذ أن كانت فى الثانية والستين من عمرها، أقصى ما تستطيع للتخفيف عن جميع المحاصرين فى شعب «أبى طالب»، وفى السهر على راحتهم، على الرغم مما كانت تقاسيه على مدى تلك السنوات الثلاث من شظف العيش أثناء الحصار، وقسوة الجوع، ومرارة الحرمان حتى استنفدت أكثر ما كانت تملك من طاقة على الصبر، وقوة على احتمال المكاره، وكان موت «أبى طالب» صدمة عنيفة أصابتها فى الصميم، فأصبح جسمها، بعد أن قاربت الخامسة والستين من عمرها ضعيفاً لا يقوى على حمل هذه النكبات التى أخذ يتلو بعضها بعضاً، فبدأ معيفاً بغدأ المرض يتسلل إليها، والضعف يتمكن منها يوماً بعد يوم، وأخذت تذوى كشجرة الورد التى أصاب المرض جذورها، فأخذ يجف عودها رويداً رويداً، وأخذت أوراقها تذبل ثم تتناثر ورقة فى إثر ورقة، حتى أقعدها المرض فلزمت الفراش،

لقد عاشت «أم المؤمنين خديجة» في كنف زوجها الحبيب قرابة خساً وعشرين سنة، بادلته فيها حباً بحب، وإخلاصاً بإخلاص، ووفاء بوفاء، ونهلت بجواره من السعادة الصافية التي لم تشركها فيها امرأة أخرى، ولم تذق مثلها من قبل امرأة غيرها من نساء قريش، فسعدت بفجر الإسلام وقد أخذ يشرق عليها وعلى الكون معها، وعاشت يغمرها نور النبوة، وأسهمت في نشر الرسالة السماوية العظمى بعقلها الراجح، وفكرها الصائب، ونظرها الثاقب، ولم تبخل برأى، ولم تدخر جهداً، ولم تقصر يوماً، ولم تبخل بمال، وسعدت إذ رأت خيار الناس يدخلون في دين الله، ورأت عددهم يزداد يوماً بعد يوم، ثم حزنت حين رأت المشركين يُغالون في الكيد للنبي وأنصاره، ويشتطون في الطغيان، ويتمادون في العداوة، ويسرفون في التنكيل بالمستضعفين، ولكنها صمدت بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم فقابلت غلظتهم بالصبر

والإيمان، حتى أذن الله بالنصر وخذل عبدة الأوثان، فباءوا عندما فشل الحصار بالحرى والخذلان؛ وكان كل أملها أن يطيل الله فى أجلها حتى تتم سعادتها برؤية نور الإسلام يعم آفاق «مكة»، ثم يمتد منها حتى يضىء جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية؛ ولكن ها هى ذى تلزم الفراش منهوكة القوى، عاجزة عن مغالبة الضعف والمرض.

وكان النبى الوفى طوال هذه الفترة من حياة «أم المؤمنين خديجة »، يحيطها برعايته، ويشملها بعطفه، باذلاً أقصى ما يستطيع محاولاً تقوية عزيمها حتى تقاوم الداء الذى ألم بها مقاومتها لكثير من الخطوب والأهوال التى نزلت بها من قبل، داعياً ومبتهلاً إلى المولى القوى الرحيم أن يشملها بكرمه وعنايته فيممن عليها بالشفاء، ولكن إرادة الله الحكيم، وقضاء الله العزيز، كانا قد جريا بغير ذلك، فلم تلبث أن أخذت تحتضر فوق فراشها ثلاثة أيام لم يفارق فيها سريرها.

وكان بناتها يلازمن فراشها، ساهرات على راحتها كها كانت تسهر من قبل على راحتهن، وكن يبذلن كل ما يستطعن في خدمتها، وكلهن رجاء وتضرع إلى الله أن يلطف بها، وأن يشفيها بفضله وكرمه؛ ولكنهن كن يتذرعن بالصبر، ويتجلدن أمامها، فلا تراهن إلا مبتسمات والأمل باد على وجوههن، حتى حم القضاء، وغلبت إرادة رب الأرض والسهاء، ففاضت روحها الكريمة، وانتقلت إلى جوار الواحد الأحد الذى آمنت به وهى راضية مرضية في اليوم العاشر من شهر رمضان في العام العاشر من بداية إشراق فجر الإسلام بعد موت «أبى طالب» بشهر وخسة أيام (١)، فينهمر دمع خاتم الأنبياء والمرسلين، وتسيل دموع أكرم البنات، وتحزن معهم جميعاً أطهر القلوب، ولكنهم لا يقولون ما يغضب رب العالمين. ثم يحملها المؤمنون إلى أرض الحجون حيث يضجعها الرسول الوفي في قبرها، ويعود صامتاً حزيناً.

<sup>(</sup>١) متفق عليه في أكثر الروايات ، وانظر ابن سعد: الطبقات، القسم الأول، جـ ١ ص ١٤١.

لـقـد تـوالت على رسول الله كارثتان إحداهما في إثر الأخرى، فمنَّذ شهر وخمسة أيام اختطف الموت الرجل الذي كان يحوطه برعايته، فكان يُعدو ويبروح حيثًا أراد وهنو يدعو إلى الله خارج المنزل مستظلاً بحمايته، فأصبح لاناصر له إلا الله، وها هو ذا يفقد المرأة المخلصة والزوجة الحبة، فانطفأ السراج الذي كان يضيء أرجاء البيت ويهدى بنوره في أحلك الظلمات، وينشر بين أهل بيته الرضا والمحبة، ثم تمتد تلك المشاعر النبيلة التي تشمل الأهل والأقارب وكل المؤمنين. لقد فقد في هذه الفترة الوجيزة الرجل الذي كان يتنقل كيفا شاء في ظل حمايته ليؤدي رسالة ربه بن أهل «مكة» ومن يفند عليها من رجالات القبائل العربية، ثم فقد المرأة التي كانت أول من آمن يه، وأول من هون عليه الخطوب، وشد من عزيمته عند الكروب. لقد فقد الرجل الذي آواه صغيراً، وعطف عليه وحماه كبيراً، ثم فقد الزوجة التبي كان يسكن إليها إذا آوي إلى بيته، ويشعر بجوارها بدفء الحب، وحسنان الزوجة. عباد إلى بيته فشعر بالفراغ الكبير الذي تركته، وأحس بالوحشة بدلاً مما كان يجده هناك من الأنس والترحاب، وهكذا نزل به عام الحزن؛ ولكن قلب نبسى الله كان مملوءاً بنور الإمان، عامراً بالصبر على ما نزل به من البلاء والامتحان، فأخذ يشكر المولى عز وجل، ويأخذ نفسه بالرضا بقضائه وقدره، ولزم بيته وأقلّ من الحزوج (١).

وفى وصف ما نزل برسول الله فى عام الحزن، قال ابن إسحق: «ثم إن خديجة بنت خويلد وأباطالب هلكا فى عام واحب، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام، يشكو إليها ؛ وبهلك عمه أبى طالب، وكان له عضداً وحرزاً فى أمره، ومنعة وناصراً على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنن » (٢).

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جد ١ ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٤١٦.

وكانت فرحة الأرستقراطية الوثنية لا تعدلها فرحة ؛ وكانت شماتة سفهائهم لا تعدلها شماتة ، فقد توفيت «خديجة بنت خويلد سيد بني أسد بن عبد العزى شقيق عبد مناف »، وكان لها بين أهلها منزلة لا تعدلها منزلة، وكمانت بهم حفية ولهم كريمة، وكانوا لها سنداً عند الشدائد، وعوناً في الملمات؛ وكمانت «لمحمد» قرة عين، ووزير صدق، وكانت لأولاده أما رءوماً، وكانت لمن أسلم مع «محمد» عوناً وملجأ كريماً؛ ولم يمنع هذه الأرستقراطية الوثنية وممن تبعها من السفهاء حياء ولا خجل أن تعلن فرحها وشماتها، وأن تظهر بهذا المظهر غير الكريم الذي تأباه النفوس الأبية ؛ كما تأباه الطباع الكريمة السامية، فالموت على رؤوس العباد كأس يشرب منه الجميع الكبير منهم والصغير، وأمام كارثته تنحني كل الجباه؛ ولكنه الخيلاء والتعصب للوثنية الذي ملك عليهم نفوسهم، والكبرياء والأرستقراطية التي أفقدتهم وعيهم، والكراهية التي كانت تنطوي عليها أفئدتهم وقلوبهم لهذا النبى الكريم الذي أرسله الله هدى ورحمة ليهديهم إلى الصراط المستقيم، تجمعت كل هذه العوامل حتى أفقدتهم ما تبقى لهم من صواب بعد الحرب التي شنوها عليه طوال عشر سنوات، فأخذوا جميعاً يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرفون في الكيد له.

وكان عمه «أبو لهب» أحد أفراد هذه الأرستقراطية المسرفة في عداوتها، فقد كان بين المسترئين بنبى الله صلى الله عليه وسلم طوال السنوات الشلاث التي كان يدعو فيها سراً لدين الوحدانية، وكان من أكشرهم تعرضاً له ووقوفاً في وجهه، وصداً للناس عن الدخول فيا كان يدعو إليه طوال السنوات السبع التي مضت منذ جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة لنبذ عبادة الأوثان، وكان يمنع الناس من الإقبال على عبادة الله الواحد الديان؛ فلما استعاد عبدة الأصنام ما فقدوه من هيبتهم، وأوغل سفهاؤهم في الاستهانة برسول الله والاجتراء عليه، وأخذت اعتداءاتهم تترى عليه بعضها في إثر بعض؛ أدرك «أبولهب» فجأة أن عزة «بني هاشم وبني الطلب» باتت معلقة في الميزان؛ وأنهم على وشك أن يفقدوا المكانة السامية

التى كانت العرب ترفعهم إليها، والتى سها بها «عبدالمطلب»، وحافظ عليها «أبوطالب» فبقيت شاخة مهيبة؛ كما أحس أن كرامته هو وأولاده باتت أيضاً معلقة فى الميزان، فقد أصبح أكبر من بقى على قيد الحياة من أولاد «عبدالمطلب»، وكان يطمع أن يلتف حوله «بنو هاشم وبنو المطلب» حتى ينال المركز المرموق الذى كان يشغله من قبل «أبوطالب»، فتكون له المكانة السامية التى لا تعدلها مكانة فى قريش: ولذلك رأى أن يضع نفسه فى الموضع الذى كان أحوه يضع نفسه فيه، وأن ينهض به فى حماية ابن أخيه فيكتسب بذلك احترام وعبة «بنى هاشم وبنى المطلب» ويصبح سيدهم وزعيمهم دون منازع، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه يجيره ويحميه بحياته ويصونه بنفسه، وأن له أن يذهب أنى شاء ويقول كل يجيره ويحميه بعياته ويصونه بنفسه، وأن له أن يذهب أنى شاء ويقول كل ما يريد، ومما يؤثر عنه أنه قال فى هذه المناسبة: «يا محمد، أمض لما لردت، وما كنت صانعاً إذا كان «أبوطالب» حياً فاصنعه، لا واللات لا يوصل إليك حتى أموت» (١).

وحدث أن تصدى ابن الغيطلة ، وهو أحد سفهاء قريش ، للنبى صلى الله عليه وسلم ، وسبه دون حياء أو خجل ، فغضب «أبولهب» أو تظاهر بالغضب ، وانهال عليه يؤذيه حتى نال منه ، فولى ابن الغيطلة هارباً وهو يصيح : «يا معشر قريش ، صبأ أبوعتبة ! » (٢) فذعرت الأرستقراطية القرشية لهذه النائبة المفاجئة التى نزلت بهم ، فقد كانوا يعتمدون على «أبى لهب » فى التفريق بين جماعة «بنى هاشم وبنى المطلب» حتى يكسر شوكتم ، ويوهن من عزيمتهم فى مناصرة «محمد»، وقد اكتسبوه من قبل إلى صفوفهم بعسول القول وبشىء من المداهنة والتعظيم المصطنع حتى انحاز إليهم ، وأصبح واحداً منهم ، وترك قومه وعشيرته ؛ وكان فوق ذلك ذا مال وبنين فكانوا يرجون استمرار عونه حتى يتم لهم النصر على «محمد» ، ولذلك أقبلوا عليه يرجون استمرار عونه حتى يتم لهم النصر على «محمد» ، ولذلك أقبلوا عليه

<sup>(</sup>١) ابن سعد الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ١٤١، ونهاية الأرب جـ ١٦ ص ٢٧٩ \_ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو عتبة هي كنية «أبي لهب»، والمقصود أنه كفر بعبادة الأصنام.

مذعورین، وسألوه جلیة الخبر فقال: «ما فارقت دین «عبد المطلب»؛ ولکنی أمنع ابن أخی أن یضام حتی بیضی لما یرید» (۱).

وتنفس المشركون الصعداء، وذهبت لهفتهم، فقد كانوا يخشون أن يعلن «أبولهب» أنه دخل في دين «محمد» فتقوى من جديد عزية «بني هاشم وبني المطلب»، ولذلك اطمأنت خواطرهم، وعلموا أنه اعترته نزعة طارئة لا تلبث أن تزول، فقد كانوا أعلم منه بحقيقة نفسه، ومبلغ صموده، ويعرفون أنه كالطبل الأجوف يُسمع له دوى إذا ما لمس، وسرعان ما يُبطل نفعه، ويخفت صوته إذا عولج بالحيلة، ولذلك فقد رأوا أن يُظهروا له غير ما يُبطنون، وأن يستثيروا فيه نزعة الخيلاء والعظمة، فأثنوا على صنيعه، ومدحوا حمايته لابن أحيه فقالوا: «قد أحسنت ووصلت الرحم» (٢) وتظاهروا بالابتعاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكث بضعة أيام يخرج من بيته، ويذهب أنى شاء، ويقول ما يريد ثم يعود فلا يعترض له أحد من قريش.

ولم تدم هذه الحماية طويلاً فقد رأى دهاة المشركين أن يحتالوا حتى يبعدوا «أبا لهب» عن حماية ابن أخيه فيعود كما كان إلى صفوفهم، ولذلك أحكموا التدبير، فذهب «عقبة بن أبى معيط وأبوجهل بن هشام» فقالا له إن «محمداً» يزعم أن هناك حياة أخرى يلقى الناس فيها جزاء ما قدموا فى هذه الدنيا؛ فمن آمن به يكون جزاؤه الجنة خالداً فيها، ومن لم يصدق برسالته يساق إلى جهنم حيث يصلى ناراً ذات سعير فهل أنباك ابن أخيك أين مقام أبيك عبد المطلب، أهو الآن فى الجنة أم فى النار؟ وانطلت الحيلة على «أبى لهب» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك؛ فرأى الرسول بسامى حكمته أن لا يجرح كبرياء عمه، وأن يحتاط فى

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جـ ١ ص ١٤١ ، والنويرى: نهاية الأرب المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

الرد عليه، فقال له، وقوله الصدق: «هو مع قومه». فخرج «أبولهب» من عنده راضياً مرضياً، وذهب إلى هذين الشيطانين وقال لهما معتزاً، إنه سأل ابن أخيه فأخبره أن أباه «عبدالمطلب» مع قومه؛ فلما اشتما أنه راض عن هذه الإجابة، أخذا يشككانه في الأمر، ويظهران له السخرية والشماتة، قائلين له إن معنى ماذكره لك «محمد» هو أن قوم «أبي طالب» في النار، وأنه معهم في العذاب المهين، فغضب «أبولهب» عندما أدرك ذلك وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا محمد، أيدخل عبدالمطلب النار؟ أوتجلى صدق الرسول بأوسع معانيه، فما كان له أن يقول غير الحق مهما كانت النتائج، فقال لعمه وهو مطمئن النفس: «نعم، ومن مات على ما مات عليه «عبدالمطلب» دخل النار» (أ)، فاشتد غضب «أبي لهب»، ملما تا عليه وسلم فقال: «والله ما برحت لك عدواً أبداً وأنت تزعم أن «عبدالمطلب» في النار» (\*)، وخرج «أبولهب» مغيظاً عنقاً، وعاد سيرته الأولى.

عاد «أبو لهب» يعترض سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد عليه هو وسائر قريش، يتصدون له مستهزئين، ويرمونه بالسباب وفاحش القول، ويؤذونه فى نفسه وفى القلة التى بقيت بمكة ممن اتبع النور الذى الخيل إليه (٣)، وكان هؤلاء لا يستطيعون أن يقفوا فى وجه الأكثرية الباغية من مشركى قريش مع تفرق كلمة «بنى هاشم وبنى المطلب»، وافتقارهم إلى زعيم قوى مهاب يستطيع بحكته أن يعيد جمع صفوفهم وتوحيد كلمتهم حتى يدفع بهم العدوان الغاشم المستبد، ولذلك فقد أيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيئة الأرستقراطية القرشية، بصلفها وكبريائها، وخيلائها وتفانيها فى

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جر ١، ص ١٤١؛ والنويرى: نهاية الأرب، جر ١٦، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وانظر المرجعان السابقان .

جمع المال، لم تعد صالحة لتنمو فيها عبادة الله الواحد الأحد، ولا يمكن أن تنتشر منها ماكانت تدعو إليه هذه الديانة من أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، ودعوة إلى الخير والحق والمساواة بين الناس، فقد كانت هذه الأرستقراطية تحرص على أن تبقى القبائل العربية كلها محافظة على الطقوس والتمقاليد التي ابتدعتها قريش لعبادة الأوثان التي امتلأ بها المسجد العتيق حتى تضَّمَن بذلك احترام العرب جميعا لرياستهم الدينية، وتنال من وراء ذلك الخير والرزق الوفير الذي يرد على مكة مع القبائل في المواسم، ويؤكد احترام سكان شبه الجزيرة العربية لقوافلهم التجارية التي كانت لاتنقطع فى غدواتها وروحاتها مخترقة بلاد العرب من أدناها إلى أقصاها وهى تحمل نفائس الصين والهند وفارس وغيرها من بلاد المشرق، وعائدة بما غلا ثمنه وخف حمله مماكانت تنتج دول أوربا وغيرها من بلاد المغرب؛ ولم تستطع هذه الأرستقراطية الوثنية أن تدرك أو أن تتصور ما سوف ينالهم من الخير مما بشرهم به نبى الله صلى الله عليه وسلم إذا هم آمنوا بالله ورسوله وعملوا على نشر دين الوحدانية ، فعندئذ تخضع لهم كافة شعوب الأرض ، وتنفد عليهم الخيرات من كل مكان. إنهم لم يكونوا يحفلون بالدين الأنفسهم، وإنما كان الدين بالنسبة لهم تجارة يكتسبون من وراثها الغني الفاحش، ولذلك آثروا الشراء العاجل وماكان يجلبه لهم من نعيم وترف، على اتباع دين يمنعهم من الاستعلاء والأرستقراطية، ومن التمتع بكثير من المتع والملذات التي كانوا يستحلونها لأنفسهم مما تزخر به هذه الحياة التي لا يؤمنون أن بعدها حياة أخرى فيها حساب وثواب، أوقصاص وعقاب.

أيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يبحث عن بيئة أخرى تصلح لاستقبال هذا الدين والإيمان به، وتعمل على نشره بين الناس، ولذلك رأى أن يخرج إلى بعض القبائل في منازلهم حتى تتاح له الفرصة لدعوتهم بعيدا عن بيئة الأرستقراطية الوثنية التي كان جوها مملوءا بالحقد والكراهية لدين الوحدانية ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أن عزم على الالتجاء إلى قبيلة بنى ثقيف بالطائف، وكانت من أكبر قبائل العرب

وأكشرها نفوذا فى شبه الجزيرة العربية بعد قريش إذ كانت عزيزة بزراعتها وثمار بساتينها وتجارتها، وكان بينها وبين قريش صلات نسب ورحم مما جعله يأمل فى استجابتهم له.

ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف (١) ومعه «زيد بن حارثة» في أواخر شهر شوال من السنة العاشرة من مبعثه وهو الشهر التالى للشهر الذى توفيت فيه «أم المؤمنين خديجة»؛ وفي الطائف كلم سادات بنى ثقيف وأشرافهم عن مبادئ الإسلام، وأخذ يدعوهم إلى الإيمان بالله الواحد الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ويدعوهم لتقوى الله، وإلى العدل والمساواة بين الناس، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والبغى (٢) وعن وأد البنات (٣) والسرقة والزنا، ومكث بينهم عشرة أيام يلتمس منهم النصرة لدين الله ولم يدع أحدا من كبارهم إلا كلمه؛ فكذبوه، وأغلظوا له في القول، واستهزأوا به كها استهزأ به بعض مشركي أهل مكة من قبل، وقال له أحد زعاء «ثقيف»: «أعجز الله أن يرسل غيرك؟» وهو قول يشبه ما قاله بعض زعاء قريش، وذكر الله سبحانه وتعالى قولهم في كتابه العزيز:

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَتَّ قَالُواْ هَاذَا سِعْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَانِهُونَ \* وَقَالُواْ لَوْلَا الْمَا جَآءَهُمُ ٱلْحَتَ قَالُواْ هَاذَا سِعْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَانِهُمُ الْحَقْ قَالُواْ هَاذَا الْقَرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَدَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (')

<sup>(</sup>١) خروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف مروى في أهم كتب السيرة وكتب طبقات الصحابة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١ ص ١٤٧ ــ ١٤٣ وابن هشام: السيرة جـ ١ ص ٤١٩ ــ ٤٢١ ، والطبرى التاريخ جـ ٢ ص ٣٤٤ ـ وباية الأرب.

<sup>(</sup>٢) البغى: الظلم والاعتداء والسعى بالفساد بين الناس.

<sup>(</sup>٣) وأد البنات: قتلهن بدفنهن أحياء.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: الآيات ٣٠ ــ ٣١.

ثم أمروه أن يغادر بلدهم، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبُّونه، ويصيحون به، ويرشقونه بالحجارة؛ فكان يوما عصيبا انهالت فيه الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم من رجليه؛ وكان «زيد ابن حارثة» يبذل أقصى ما يستطيع لحمايته، فكان يقيه بجسمه، وكانت الحجارة تنهال عليه حتى شُجت رأس «زيد» شجا كبيرا.

وأشتد الكرب، وبذل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو «وزيد» أقصى ما استطاعا من الجهود حتى خلصا من مهاجميها، فلجآ إلى بستان، وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يناجى ربه، ويبتهل إليه قائلا:

«اللهم أشكو إليك ضعف قوتى، وقلة حيلتى، وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربى، إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى (١) أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى؛ ولكن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى غضبك، أويحل على سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولا قوة إلا بك» (٢)

وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة محزونا وهو يسير على قدمية الجريحتين مسافة مائة وعشرين ميلا والدم يسيل من كعبيه المصابين، وكان أشد ما يؤله أنه لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة واحدة بعد هذه الرحلة المضنية التى واجه فيها أصعب وأشق ما واجهه من متاعب حتى أنه وصف ذلك لعائشة أم المؤمنين حين سألته يوما: «هل أتى عليك يوم أشد من يوم الحد؟» فرد عليها صلى الله عليه وسلم بقوله: «لقيت من يوم قومى ما كان أشد» ثم استطرد فقال: «كان أشد ما لقيتُ منهم يوم ثقيف» (٣).

<sup>(</sup>١) يىجھمنى: يستقبلنى بوجە عبوس.

<sup>(</sup>٢) منفق عليه .

<sup>(</sup>٣) من حديث لعائشة أم المؤمنين في صحيح مسلم بشرح النووي في ١١٤ / ١٥٤.

لم يكن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موقفة كان حرجاً ؛ ولكن قلبه الكبر كان عامرا بالثقة والإمان بالله فقال وهو يحاول أن يطمئن رفيقه في الطريق «زيد بن حارثة» وهما عائدان إلى مكة حن سأله بلهجة تنم عن اليأس: كيف سيدخلان مكة وقد أخرجه منها جبابرة الأرستقراطية الوثنية، فقال صلى الله عليه وسلم وهو واثق ومطمئن لما يقول: «يمازيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه، ومظهر نبيه ))؛ فلما اقترب من مكة ، تريث عند غار حراء ، وأخذ يرسل إلى بعض رؤساء بطون قريش يطلب منهم الواحد بعد الآخر، أن يدخل مكة محتميا به حيث يقوم بتبليغ رسالة ربه مستظلا بجواره، فكان كل واحد منهم يتنصل مما دعى إليه حتى هدى الله «المطعم بن عدى» فسارع مستجيبا له، ودعا بنيه وبنى أخيه وفتيان قومه وقال: «تلبّسوا السلاح، وكونوا عند أركان البيت فإنى قد أجرت «محمداً»، وأصبح هو وقومه قد لبسوا سلاحهم، فدخلوا المسجد، وقام على ناقته فنادى: «يامعشر قريش إنى قد أجرت «محمدا»، فلا يهجه أحد منكم » (١)، فدخل النبي المسجد الحرام، وطاف بالكعبة حتى أتى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين، ﴿ ومطعم بن عدى ﴾ وقومه مطيفون به، «وأبو جهل» والمشركون واقفون في المسجد يتحرقون غيظا و كمداً (٢).

اجتاز النبى الكريم هذه المواقف العصيبة بتوفيق الله، وقوة الإيمان، وصبر الأنبياء أولى العزم؛ وكان أن تفضل الرحن الرحيم القادر على كل شيء، بالإنعام على عبده بنعمة لم يسبغ مثلها من قبل على أحد غيره من الأنبياء، إذ أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى:

﴿ سُبْحَدْنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَسِنْ كُمَّا حَسَوْلُهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اَينِيتَنَا إِنَّهُ مُوَ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَسِنْ كُمَّا حَسَوْلُهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُوَ اللَّهُ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَسِنْ كُمَّا حَسَوْلُهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جـ ١؛ القسم الأول ص ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) الطبرى: التاريخ جـ ۲ ص ٣٤٨.

السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١).

ثم تفضل سبحانه فزاد فى تكريمه «فعرج به إلى السموات السبع، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء إلى «سدرة المنتهى» (٢) قال تعالى:

﴿ ثُمُّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عَمَّ أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عَمَ أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عَمَ أَوْحَى ﴿ مَا كَمْذَبَ الْفُؤَادُ مَارَأَى ۚ ﴿ أَفَنُمَ سُرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ لَزُلَةً أُخْرَى ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَهَى ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَى ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ لَا يَعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِّدْرَة مَا يَعْشَى السِّدْرَة مَا يَغْشَى السِّدْرَة مَا يَغْشَى السِّدْرَة اللَّهُ الْمَعْرُ وَمَا طَغَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْشَى السِّدْرَة مَا يَعْشَى اللَّهُ مَا يَعْشَى السِّدْرَة مِن السِّدُونَ الْمَالُونَ عَلَى الْمُعْرَاقِ مَا عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ مَا عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ مَا عَلَاقًا لَكُونَ الْمُعْرَاقُ مَا الْمُعْرَاقُ مِنْ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ مَا عَلَيْعُمْ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَالِعُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُ

فالإسراء والمعراج آيتان من آيات الله سبحانه اختص الله بهما «محمدا» المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين، وهما من المعجزات الداله على صدق نبوته، وعظيم قدره عند خالقه، وقد رأى فيها ببصره وبصيرته من آيات ربه الكبرى جمال السهاء الدنيا وما نثر الحلاق العظيم في أرجائها من النجوم التي أبدع خلقها وأحكم تنظيم مواقعها، على اختلاف أنواعها وأحجامها، وكان ذلك قبل أن يصل إلى بعضها رواد الفضاء في عصرنا هذا بأكثر من ألف وأربعمائة عام، ولم يكن في تجوّله بينها في حاجة إلى ارتداء ملابس من نوع خاص تقيه مما قد يلقاه في تلك الأنحاء، ولا أن يحمل معه كمية من هواء الأرض تعيينه على التنفس في الأماكن الخالية من الهواء اللازم والهواء.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) مختصر تفسر ابن كثر جـ ٢ ص ٣٥٥ وهومجمع عليه.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآيات ٨ ـ ١٨.

وارتقى خاتم الأنبياء والمرسلين من الساء الدنيا وغرج به فى باقى السموات السبع (١) حيث شاهد ما شاء الله له أن يشاهد، وقابل من شاء الله له أن يقابل، وزاد إكرام الله لعبده فارتقى حتى جاء إلى سدرة المنتهى حيث أفاض الله الكريم عليه من فضله ونوره، وأوحى إليه ما شاء له أن يوحى، وكان مما أكرم الله الكريم به عبده فى تلك الليلة المباركة، أن بحمع له الأنبياء والمرسلون، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فصلى بهم فى المسجد الأقصى (١).

وفى تلك الليلة المباركة فرض الله على نبيه وأمته خس صلوات فى كل يوم وليلة (٣)؛ وهى أول عبادة فرضت على المسلمين، وثانى أركان الإسلام الخمس التى تبدأ بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ومنذ تلك الليلة المباركة والمسلمون يؤدون هذه الفريضة فى أوقاتها:

## ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنْبَأُ مَّوْقُونًا ﴾ (1)

وهم يؤدونها بعد طهارة البدن والثياب استعدادا للوقوف بين يدى الله خاشعين، وهى كما قال «ابن النفيس»: «إنها لتكرارها في اليوم مرارا أكثر العبادات تذكارا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم» (°) فهى تذكرهم باتباع أوامر الله سبحانه، واجتناب نواهيه،

## ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أخبار الإسسراء والمعراج مروية بالتواتر عن الصحابة ، كما لخصها ابن كثير في تفسيره جـ ٢ ، وابن هشام في السيرة جـ ١ ص ٣٩٦ ــ ٨ - ١ ع .

<sup>(</sup>٢) مجمع عليه: وانظر «سبل الهدى والرشاد للصالحي» جـ ٣ فقد جع الأحاديث المتواترة عن الصحابة في الصحيحين عن الإسراء والمعراج، وعلق عليها ص ١١ ــ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع عليه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية رقم: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) الرسالة الكاملية في السيرة النبوية الطبعة الأولى ص ١٤١.

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت: الآية ه 1 .

وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة قرير العين، منشرح الصدر، فقد أفاض الله من كرمه عليه، ورأى أثناء تجواله عظمة ملكوت الله وجمال صنعه، وشرّفه الله بما أوحى إليه، مما زاده قوة إلى قوة إيمانه، وعزما على عزمه في المشابرة على نشر الدعوة، ويقينا إلى يقينه أن الله القوى العزيز معينه على النجاح في أداء رسالته، وناصره على من يقف في سبيله ولو كره المشركون.

ولما قص عليهم في الصباح أخبار تلك الليلة المباركة دهش المشركون، وعقدت الدهشة ألسنتهم في بدايتها: «فن بين مصفق، ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا، وضجوا وأعظموا ذلك» (١)، ولم تستطع عقولهم أن تدرك كيف يُشرِي عمد من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود إليها في ليلة واحدة! وأتى له ذلك وقوافل تجارتهم تقطع هذه الرحلة في شهرين: شهر في اللياب؟ لم تستطع عقولهم أن تدرك أن الله القوى العزيز هو الذي أسرى «عحمد» صلى الله عليه وسلم؛ وأن هذه الرحلة وما وقع فيها هي من المعجزات التي أختص الله بها خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك وصفها سبحانه يقوله:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُسْتِدِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْتِدِ الْمُسْتِدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

ولما زالت الدهشة عن المشركين قال له أحد المشركين: (٣) «كل أمرك قبل اليوم كان أمماً (٤) غير قولك اليوم ، أنا أشهد أنك كاذب ، نحن نضرب أكباد الأبل إلى بيت المقدس مصعدا شهرا ، منحدرا شهرا ، أتدّعى أنك أنت

<sup>(</sup>١) نقلاً عن سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء الآية ١.

<sup>(</sup>٣) كان المتحدث هو « المطعم بن عدى » انظر سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الأمّم = الأمر اليسير الهيّن = إن كل ما قلته أودعوت إليه قبل اليوم أمر من اليسير أن نعقله ، وأما حديثك اليوم فهو أمر لا يصدقه عقل .

أتيت في ليلة ؟ واللات والعزى لا أصدقك » (١)٠

وهرع بعض المشركين الى «أبى بكر» وأخبروه بالقصة مستعظمين حدوث ذلك ؛ وهرع كذلك «أبو بكر» إلى المسجد الحرام حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: «يانبى الله ، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال: «نعم » قال: «يا رسول الله ، صفه لى ، فإنى قد جئته » \_قال «الحسن »: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرُفع لى حتى نظرت إليه \_ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه «لأبى بكر» ، و يقول «أبو بكر»: فحدقت ، أشهد أنك رسول الله كلما وصف له منه شيئا » (٢) . . حتى إذا انتهى رسول الله قال «أبو بكر»: «صدقت ، وأشهد أنك رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لأبى بكر»: «وأنت يا أبا بكر الصديق » ؛ فيومئذ سمّاه الصديق (٣) . .

واهتزت مكة كلها عند انتشار أخبار الإسراء والمعراج، واختلف الناس هناك بين مكذّب ومصدّق: فأما المشركون فقد طمس الله على عقولهم، فركبوا رءوسهم، وزادوا من استهزائهم، وأخذوا يدبرون للكيد برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة الاعتداء عليه، ووصفوه بما شاءت لهم نفوسهم الحاقدة المريضة أن يصفوه به.

وأما المؤمنون فقد ملأ الله قلوبهم بالإيمان الصادق بالله الواحد الأحد، وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا في الإسراء والمعراج إعلاء لمكانة نبيهم، وأنه: «أمر من الله عز وجل في قدرته وسلطانه؛ فيه عبرة لأولى الألباب، وهدى ورحمة، وثبات لمن آمن وصدق، وكان من أمر الله تعالى على يقين» (٤) فثبتوا على دينهم.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن إسحق بتحقيق ابن هشام جـ ١ ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) اختصار عن المرجع السابق.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص ٣٩٦\_٣٩٧.

وأما الضعفاء الذين دخلوا في الإسلام ولم يكن الإيمان بالوحدانية قد ملأ قلوبهم بعد، فقد اهتزوا هزة عنيفة عصفت بإسلامهم، فارتدوا عن دين الوحدانية إلى الشرك بالله وعبادة الأوثان لتكون وسيلة تشفع لهم عند الله، وقد كان من فضل الله وحكمته أن طهر جماعة المسلمين بخروج هؤلاء الضعفاء والمترددين من بين صفوفهم، بحيث لم يبق على الإسلام إلا الأقوياء الذين عمر الله قلوبهم بالإيمان، ونفوسهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين هاجروا بعد ذلك بدينهم إلى يثرب، فكانوا المثل الأعلى في الإيمان، والوفاء بما عاهدوا عليه الله ورسوله، والتضحية بأنفسهم وأموالهم، والالتفاف حول رسول الله صلى الله عليه، والالتفاف حول حتى نصر الله دينه، وأعز بهم وبالأنصار نبيه.

#### \* \* \*

وعاد النبى صلى الله عليه وسلم إلى بذل أقصى الجهود لنشر الدعوة ، ولما كانت الأرستقراطية القرشية قد أصبحوا أشد ما يكون له بغضا ، وأكثر عداوة ورغبة في القضاء عليه وعلى دينه ، فقد عاد صلى الله عليه وسلم إلى البحث عن بيئة أخرى تصلح لنشر الدعوة ، ولذلك نشط في العودة إلى دعوة القبائل العربية إلى الإيمان بالله الواحد الأحد ، وإلى مكارم الأخلاق ؛ وكان يتلو عليهم بعض آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى :

﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَدْعًا ۖ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَلُنَا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَا كُمْ مِنْ إِمْلَاقِ مَّخْتُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُسُلُواْ النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ الللللَّةُ اللْمُوالِلْمُ الللللَّةُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِلْمُ الل

فأبى تصديقه رؤساؤهم ورده بعضهم ردا قبيحاً (١)؛ وهو صامد لا يكل ولا على من الدعوة إلى الله وقد ثابر على دعوة القبائل إلى الله الواحد الأحد قرابة ثلاثة أعوام بعد وفاة «أبى طالب» و «خديجة» فكان كلما اجتمع الناس بالموسم (٢) أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، «وكان لا يسمع بقادم يقدم من العرب له إسم وله شرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله، وعرض عليه ما عنده» (٣) ولم يدخر جهدا طوال هذه السنوات الثلاث في دعوة باقى القبائل في منازلها وفي مواسم الحج ومواسم الأسواق في عكاظ، ومجنة، وذى المجاز، يدعوهم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وأن يمنعوه (١) حتى يبلغ رسالات ربه، فعرض نفسه أثناءها على «بني عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة، وغسسان، ومرة، وحنيفة، وسليم، وعبس، وبني نضر، وبني البكاء، وباقى بطون كنده وبطون كلب، والحارث بن كعب، وعذرة، الخضارمة»، فرده بعضهم ردا غير كريم، وأبى الآخرون أن يستجيبوا له، فلم الخضارمة»، فرده بعضهم ردا غير كريم، وأبى الآخرون أن يستجيبوا له، فلم الخور من بينهم ناصرا ولا معيناً (٥).

وظل النبى مثابرا على أداء رسالته حتى أراد الله عز وجل إظهار دينه ، وإعزاز نبيه ، فهدى له فى أحد مواسم الحج نفرا من أهل يثرب من «الأوس والخزرج» فاستجابوا لدعوته ، وآمنو بالله ورسوله (٦) ، فكان ذلك بشيرا

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ٤٢٤ ــ ٤٢٨؛ والطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٣٤٨ ـ ٣٥٠؛ وسبل الهدى والرشاد جـ ٢ ص ٣٤٨ ـ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) موسم الحج.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة جد ١ ص ٤٢٥؛ والطبرى: التاريخ جد ٢ ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) المرجعان السابقان. أن يمنعوه: أن يحموه.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات: جـ ١ القسم الأول ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه في كل المراجع وانظر ابن هشام: السيرة جد ١ ص ٤٦٨ ـ ٤٦٧ ؟ وسبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ٤٢٨ ـ ٢١٠ ؟ وسبل الهدى

بدنو إشراق فجر الإسلام، وبداية انقشاع عهد الظلم والقهر، وإيذانا ببداية الاقتراب من نهاية مرحلة الدعوة في بيئة «مكة» التي لم تكن مستعدة لقبولها، وبمشرى بقرب انتقالها إلى بيئة أخرى صالحة لنموها ونشرها من مدينة «يثرب» بعد هجرة نبى الله صلى الله عليه وسلم إليها في نهاية هذه السنوات الشلاث؛ فهناك في «يترب» التبي أصبح يطلق عليها اسم «المدينة المنورة» منذ الهجرة النبوية الشريفة إليها وجد الأمن والأمان بين أنصار أنعم الله عليهم بنور الإيمان ، وبدأ معهم كفاحا آخر من نوع جديد ، تصارعت فيه قوتان صراعا اتخذ أشكالا ووسائل أخرى، فقد تصارعت فيه قوة الأرستقراطية الوثنية الباغية هي ومن التفُّ حولها من القبائل التي تعبد الأصنام لتقرِّبها إلى الله ، وتحاربت مع قوة من أنصار الله الواحد الأحد وهي تدعو إلى العدل والمساواة وإلى السلام والمحبة والخير، وبدأت بين القوتين حرب ضروس دامت ثمانية أعوام حتى نصر الله القوى العزيز عبده ، وأعز بالمهاجرين والأنصار دينه ، فدخلوا في نهايتها «مكة» منتصرين يوم الفتح الأعظم، وأخذوا يسطرون في كتاب الإنسانية تاريخاً مجيدا كان بداية لنهضة حضارية عظيمة على أيديهم وأيدى من أتى بعدهم من أتباع هذا الدين الحنيف، نهضة لم تصل البشرية إلى مستواها الرفيع من قبل مما لا يتسع الجال لذكره في هذا البحث الذي قصد به إلقاء الضوء على الدور النبيل الذي اضطلعت به «أم المؤمنين خديجة » ، وما أسهمت به في حياة خاتم الأنبياء والمرسلين ، مع إلقاء نظرة سريعة على جهاد النبي صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول من الصحابة المؤمنين في سبيل نصرة الحق والدين، وتكوين الأمة والدولة الإسلامية في بداية إشراق فجر الإسلام، ونحن نرجو أن يعيننا الله، إذا امتد بنا الأجل، حتى نكمل ما بدأناه من الكتابة عن موضوعات أخرى أخترناها من السيرة النبوية العاطرة.

# بِشَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

(سورة الأنفال الآية ٧٤)

## الفصل الحادى عشر

## الهجرة النبوية

بعدوفاة «أبى طالب زعيم بنى هاشم وبنى المطلب»، فقد رسول الله صلى الله عليه هذا العم الحماية التى كان يسبغها عليه هذا العم الشقيق حتى لا يناله زعاء المشركين بسوء، ولذلك استطاع النبى صلى الله عليه وسلم أن يتوجه فى ظلال هذه الحماية أنى شاء، وأن يقول كل ما يريد.

وبعدانتقال «أم المؤمنين خديجة» إلى جوارربتها، خرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنيس الذي كان يملأ حياته في البيت سعادة واطمئنانا، ويُسرِّى عنه ما كان يشعر به من ضيق، فقد كانت تحوطه بعطفها وحنانها، وتقف بجانبه تشد من أزره، وتسانده بحكمتها وصائب مشورتها، مستعينة في ذلك بمكانتها في قريش بصفة عامة، وبالمنزلة الرفيعة التي كانت لها في عشيرتها بصفة خاصة، فقد كانوا يبادلونها وفاء بوفاء، وحبا بحد.

وبعد هاتين الكارثتين، ازداد إيذاء كبار مشركى قريش لنبى الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا منه كثيرا، فازداد إيمانا بضرورة البحث عن بيئة أخرى غير «مكة» تكون صالحة لنشر الدين الإسلامى الذى يدعو إلى عبادة إله واحد لا شريك له، وإلى المساواة بين الناس، وإلى الخير والحق والعدل، وإلى البعث بعد الموت، قن عمل صالحا فله جزاء الحسنى جنات تجرى من

تحتها الأنهار، ومن أساء فله جهنم وبئس المصير؛ ومن اتباع هذا الدين يُخرج الله الأمة الإسلامية التي تنشأ وتكون كما أرادها الله بقوله:

﴿ وَلْتَكُن مِّنَكُرُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١)

وكان أن حرص رسول الله على أن يستمر في جهاده داعيا القبائل والعشائر حوالى ثلاث سنوات، هدى الله أثناءها ثلة من حجاج «الأوس والخزرج» قوامها اثنى عشر رجلا إلى الدخول في الإسلام، فبايعوا النبى الكريم على الإيمان بالله ورسوله، والتمسك بتعاليمه. وقد وصف «عبادة ابن الصامت» (٢) ما تم في هذه البيعة بقوله: «بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة العقبة الأولى: ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان (٣) نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن وقيتم فلكم الجنة. وإن غشيتم (١) شيئا فأخذتم بحدة في الدنيا فهو كفارة له. وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة، فأمركم إلى الله تعالى إن شاء عذب، وإن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) هوأحد زعماء الأنصار الذين حضروا هذه البيعة.

<sup>(</sup>٣) كناية عن كل فعل شنيع والمشى إلى ما يقبُّح: معجم ألفاظ القرآن الكريم.

 <sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر لآبن الأثير: ما لم يغش الكبائر. والمعنى: إن ارتكبتم إثماً وعوقبتم بالحدّ الشرعي.

<sup>(</sup>٥) هذا الوصف مخرج فى الصحيحين من عدة طرق عن ابن شهاب الزهرى، ومروى بطريقين فى سيرة ابن هشام جد ١ ص ٤٣٤ . هذا والعقبتان متفق عليها ، وانظر السيرة لابن هشام حد ١ ص ٤٣٠ ــ ٢٩ ص ٢٧٠ ــ ٣١ .

وعند عودة هؤلاء المسلمين إلى يثرب، أوفد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «مصعب بن عمير الهاشمى» «ليعلم من أسلم منهم القرآن والسسرائع، ويدعومن لم يسلم منهم إلى الإسلام (١)»، وروى «ابن حزم» أن النبى صلى الله عليه وسلم أوقد معه أيضا «ابن أم مكتوم» (٢).

كان «مصعب بن عمير» أول داع للإسلام أوفده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نجح نجاحا كبيرا في أداء الرسالة التي كُلّف بها، إذ أسلم على يديه الكثيرون من الأوس والحررج: «حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها مسلمون رجالا ونساء» (٣).

ولما كان موسم الحج التالى لبيعة العقبة الأولى حدثت البيعة الثانية: وفيها بايع من «الأوس والحررج» ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرين: (٤).

### الأمر الأول:

عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عاهد عليه من سبقهم من أهلهم في البيعة الأولى، فأقروا بالإيمان بالله ورسوله؛ وعبادته لا يشركون به شيئا، وبالبعث والجزاء بعد الموت، وأن يلتزموا بالشريعة الإسلامية لبناء المجتمع الاسلامي الجديد.

<sup>(</sup>١) متفق عليه في كل المصادر التي تكلمت عن البيعة الأولى. وانظر: سبل الهدى والرشاد جـ٣ ص ٧٧٠ ـ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) جوامع السيرة النبوية ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) هذه البيعة رويت عن بعض من حضرها من عدة طرق في كتب الصحاح ، وفي كتب السيرة ، وكسب المدى والرشاد وكسب المناريخ الإسلامي ، وانظر سيرة ابن هشام جـ ١ ص ٤٣٨ ــ ٤٥٤ ؛ وكذلك سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ٢٧٧ ــ ٢٩٠ والطبقات .

### الأمر الثاني:

عاهدوه على أن يطيعوه وينصروه؛ ويؤووه هو وأصحابه. وقد بين لهم شروط هذه البيعة بقوله صلى الله عليه وسلم: «تبايعونى على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى التفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب: تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم و أبناءكم. ولكم الجنة » (١). وقد وعدهم رسول الله كذلك أنه إذا نصره الله وأظهره فإنه لا يدعهم، ولا يرجع لقومه.

ويدرك المتأمل فيا تم في هذه البيعة أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من «مكة» إلى «يثرب» تقررت في تلك الليلة، فقد وجد الرسول البيئة الصالحة التي يمكن أن تنتشر منها الدعوة إلى الإسلام، وضمن لنفسه ولأصحابه الحماية والمأوى والأمن والأمان، ولم يكن باقيا على تنفيذ المجرة إلا التمهيد لها بتدبير عكم؛ ثم انتظار إذن المولى بهجرة نبية صلى الله عليه وسلم إلى «يثرب». وقد كان إرسال «مصعب بن عمير» إلى «يثرب» هو وزميله «ابن أم مكتوم» ونجاحها في نشر الدين الإسلامي بين «الأوس والخزرج» مشجعا على اتخاذ الخطوة الثانية التي تمهد لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تمت هذه البيعة الثانية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين الموجودين في «مكة» بالخروج إلى «المدينة»، واللحوق وسلم المسلمين الموجودين في «مكة» بالخروج إلى «المدينة»، واللحوق بإخوانا بإخوانهم من الأنصار، وقال لهم: «إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها» (٢).

ولم يكن خروج المسلمين من «مكة» بالأمر السهل، فقد اهتز المشركون هناك عندما علموا بأمر هذه البيعة، وأدركوا أن ذلك سوف يكون بداية خطر جسيم يتهددهم؛ وخشى زعماؤهم انضمام مسلمى «مكة» إلى من

<sup>(</sup>١) عن سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) منفق عليه ، وانظر السيرة لابن هشام ص ٤٦٨ ــ ٤٧٩ ، وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جد ٣ ص ٣١٣ ـ ٣٢٤ .

أسلم من «الأوس والخزرج»، وبذلك تصبح «يثرب» معقلا للمسلمين، ومركزا لتجمعهم، فيصبحون قوة لها خطرها على أمن قريش وتجارتها، ولذلك وقفوا في سبيل خروج المسلمين من «مكة»، وبذلوا كل ما يستطيعون لمنعهم من الهجرة.

وكان المسلمون في «مكة» قد صبروا كثيرا على اضطهاد مشركى قريش لهم، فما إن قيض الله لهم هذه الفرصة للخلاص مما كانوا يقاسونه حتى سارعوا إلى تنفيذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يتسللون أفرادا وجماعات، وأعانهم الله فوصل الكثيرون منهم إلى «يثرب»، حيث نزلوا ضيوفا مكرمين على إخوانهم في الدين.

وأزعج المشركين نجاح هؤلاء الفارين من «مكة»، ثم هالهم أن بعض المسلمين جاهروا بالهجرة أمامهم في إباء وشمم كما فعل «عمر ابن الخطاب» ومن هاجر معه (١) فزاد غضب الأرستقراطية القرشية، واشتدت في إيذاء من بقى في مكة من المسلمين، وضيَّقوا الخناق عليهم «حتى لا يتمكنوا من الخروج إلى «يثرب» ولكن الله العزيز أعان مَنْ بقى من المؤمنين على الهجرة حتى لم يبق بمكنة أحد من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم «وأبوبكر وعلى بن أبي طالب»، أقاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره ؛ وحبس قوم كرها، حبسهم قومهم» (١) وكذلك بقى بمكة بعض المستضعفن.

ووردت الانباء أن الإسلام أخذ ينتشر في يثرب انتشارا سريعا أذهل خَبرُه كل من سمع به من المشركين؛ وأن المهاجرين من مكة يلقون عند «الأوس والحررج» الأمن والأمان وكرم الضيافة، ففقدت الأرستقراطية القرشية صوابها، واشتد غضب زعمائها، وأخذوا يتشاورون لعلّهم يجدون وسيلة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، وانظر السيرة «لابن هشام» ص ٤٦٨ ـ ٤٧٩؛ وسبل الهدى والرشاد في سيرة خبر العاد، جـ ٣ ص ٣١٣ ـ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الدرر في اختصار المغازى والسير لابن عبد البر.

يتخلّصون بها من «محمد» ودعوته ، فقد أصبحوا يخشون أن يتمكن من الخروج إلى «يثرب» ، حيث يتجمع حوله كل من آمن به ، ويصبحون قوة تعمل على نشر دينه ، وتهدد تجارتهم إلى الشمال ، لوقوع «يثرب» في طريق قوافلهم إلى الشام ، فأملسي الحقد والمغلضب عليهم أنه لا نجاة لهم ، وأنه لا توجد وسيلة تنقذهم إلا بالتخلص منه بالقضاء عليه . وقادتهم نفوسهم الأمارة بالسوء إلى أن أسلم الوسائل لذلك هي أن يختاروا من كل بطن من بطون قريش فتي من أشجع فتيانها ، وأن يأمروهم بقتله وهو في بيته بضربة واحدة بسيوفهم من أشجع فتيانها ، وأن يأمروهم بقتله وهو في بيته بضربة واحدة بسيوفهم جيعا ، وبذلك يضيع دمه في جيع بطون قريش فلا يقوى قومه من «بني هاشم وبني المطلب » على محاربة القبيلة كلها أخذا بثأره .

لقد مكروا مكرهم، ولكن الله القوى العزيز أحبط كيدهم، فأرسل جبريل «يأمر رسوله أن لايبيت في مكانه الذي يبيت فيه؛ فدعا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم «على بن أبي طالب» وأمره أن يبيت في فراشه، ويتسَجّى (١) ببرد له أخضر بعد أن أوقفه على جلية الخبر. فلم يتردد على برهة واحدة مع علمه أن الموت سيكون في انتظاره على أيدى الفتية المتآمرين الذين أمتلأت قلوبهم حقدا وكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» (١).

ولما أحاط المتأمرون بالبيت خطا «على» في شجارة وإيمان، ورقد في المكان الذي تعوّد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام فيه ليفدي أخاه بنفسه

<sup>(</sup>١) تسجى: تغطى.

ويؤثره بالحياة (١). وتقدم النبي، غير هياب ولا وجل نحو باب الدار وهو يتلو سورة يس، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى:

﴿ وَجَعَلْ اَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَلَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَلَدًا فَأَغْشَدْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢)

فتح الباب وخرج، فأعمى الله عنه عيون المتآمرين، وأخذتهم سِنةٌ من النوم، فتناول الرسول صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب ووضع على رأس كل فتى منهم قبضة منها، وسار بخطى ثابتة، ونفس راضية، وإيمان الأنبياء إلى بداية هجرته الشريفة إلى «يثرب»؛ وصدق الله العظيم حيث يقول:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ كَاللَّذِينَ كَاللَّهِ مُوكَ أَوْ يَقْتُسلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٣)

ومكث الفتية المتآمرون يغطون في نومهم ما شاء الله لهم أن يمكثوا، ثم استيقظوا وأخذوا يتطلعون من بين خروق الباب، فيرون شخصا نائما على الفراش، حتى إذا طال بهم الانتظار اقتحموا البيت، فانتفض «على ابن أبي طالب» واقفا، وواجههم بشجاعة وثبات نادرين، وعرفه المتآمرون لأول وهلة فبهتوا ووجموا ببرهة، ثم انهالوا عليه ضربا وأذى وهم يسألونه: «أين صاحبك؟ فيجيبهم: «وهل كنت عليه رقيبا»، وكلما أعادوا السؤال عليه، أجابهم نفس الإجابة، فاشتد غيظهم وازدادوا له أذى وتأنيبا، حتى إذا يئسوا منه خرجوا به إلى المسجد الحرام وحبسوه، وظل محبوسا حتى نفد صبرهم ويئسوا من استجابته لهم فتركوه، ونجا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل رعاية الله وحفظه له، وشجاعة «على» وإيانه، فكان أول إنسان افتدى رسول الله بنفسه.

<sup>(</sup>١) آخى النبى بينه وبين على أول مرة بحكة عندما آخى بين أفراد الرعيل الأول من المؤمنين ، انظر الطبقات الكبرى لابن سعد: ترجمة على في البدربين جـ ٢ القسم الأول ص ١٤.

 <sup>(</sup>۲) سورة يس: الآية ٨.
 (٣) سورة الأنفال: الآية ٣٠.

ولما علم عُتاة (١) قريش وطغاتها (٢) نبباً نجاة محمد صلى الله عليه وسلم، وخروجه سالما من بيته، جُنّ جنونهم، وثاروا ثورة عاتية أفقدتهم ما كان قد بقى لهم من فطنة أوحسن تدبير، وأخذ نفر منهم يبحثون عنه داخل «مكة»، واتّجه آخرون يقصّون أثره (٣) لعلهم يستدلون على المكان الذي يختبيء فيه.

واهتدى القصّاص الذى يقود الباحثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أثره فتتبّعه، وأقبل خلفه «فتيان قريش من كل بطن بعصيّهم وهراويهم (٤) وسيوفهم حتى انتهوا إلى غار ثور» (٥)، فتحيّر القصاص فترة ثم قال: «ها هنا انقطع أثره، ولا أدرى أخذ يمينا أم شمالا أم صعد الجبل.

وسمع أبو بكر ضجيجهم وصخبهم وهم مقبلون نحو الغار، وكان النبى صلى الله عليه وسلم قامًا يصلى لله القوى العزيزو وأخذ المشركون يقتربون من المغار، فخشى «أبوبكر» على رسول الله، وأخذ يبكى قائلا: «يا رسول الله، هؤلاء قومك يطلبونك، أما والله ما على نفسى أبكى، ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره» فقال له النبى وهو واثق من حماية ربه: «لا تخف، إن الله معنا» (١٠).

واقترب المشركون من مدخل الغار، فقال «أبوبكر»: «لوأن أحدهم نظر إلى قدمه لأبتصرنا تحت قدميه» فرد عليه «المصطفى» صلى الله عليه وسلم قائلا: «ما ظنك باثنين الله ثالثها؟» وأخذ يبتهل إلى الله، فأنزل الله سكينته على «أبى بكر» (٧)، فذهب روعه، وسكن جأشه.

<sup>(</sup>١) عنا: عِنتًا وعنوًّا: استكبر وجاوز الحد.

<sup>(</sup>٢) الطاغية: الأحق المستكر، والجبار العتيد.

<sup>(</sup>٣) قصّ الأثر: تتبعه.

<sup>(1)</sup> الهراوة: العصا الضخمة والجمع هراوى.

<sup>(</sup>٥) اعتمدنا في قصة غار ثور على سبل الهدى والرشاد جـ٣ ص ١٣٤٠ ٣٤٠ رهومتفق عليه في المراجع الأخرى . انظر السيرة لابن هشام جـ ١ .

<sup>(</sup>٩) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) المراجع السابقة في تفسير الآية الشريفة التي نستشهد بها .

ووقف المشركون الغاضبون عند مدخل الغار، وكان الله القادر قد بعث العنكبوت فنسجت خيوطها على قمته، وأمر حمامتين بريّتين فوقفتا في بداية مدخله؛ فقال أحد قادة المشركين: «ما أر بكم في الغار؟ (١) إن عليه لعنبكوتا كان قبل ميلاد محمد!» (٢) فانصرف المشركون عائدون إلى «مكة» يجرُّون أذيال الخيبة بعد أن حوّل الله بقدرته أنظارهم عن التطلّع في عمق الغار، وأبعد بصرهم عن النظر تحت أرجلهم، فَنَجى رسول الله ورفيقه بفضل الحماية الربانية، والقدرة الألهية التي حفظت خاتم الأنبياء والمرسلين، وصدق الله العظيم حيث يقول:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ مَعَنَا أَفَا نَلَهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَيْدَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَامِهُ آللَّهِ هِي الْعُلْبَا يُجُذُ وَدِ لَدْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السَّفْلَى وَكَلِمَةُ آللَّهِ هِي الْعُلْبَا وَاللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٣)

وهكذا أُحاط الله سبحانه نبيه «محمداالمصطفى» برعايته فمكث فى الغار ثلاثة أيام ثم ارتحل على بركة الله فى الطريق إلى مهجره ومعه «أبو بكرالصديق».

ولم يستطع كفار قريش أن يكبحوا جماح غضبهم، واشتدت ثورتهم، فجعلوا لمن يأتى لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أوميتا مائة ناقة، وخرج الفرسان من «مكة» يجوبون الطرق المؤدية إلى «يثرب» رغبة فى اللخاق به، وكان كل واحد منهم يطمع أن يفوز بالجائزة؛ وكان من بينهم «سراقة ابن مالك ابن مجعشم» (1) فقد استحث فرسه فجعل ينهب به

<sup>(</sup>١) أربكم: حاجتكم. (٢) مراجع السيرة السابق ذكرها.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٠٤.

<sup>(</sup>٤) هذه القصة رواها الشيخان والأمام أحمد من عدة طرق أحدها عن أبى بكر، وأخرى عن سراقة؛ وقد أخذ مؤرخوا السيرة عن كتب الحديث، واعتمدنا في تلخيص القصة على ما جعه الصالحي من الروايات في «سبل الهدى والرشاد» جـ٣ ص ٣٥٢ ـ ٣٥٤ ، وعلى الطبقات الكبرى جـ ١ ص ٢١٩ وما بعدها، وعلى سيرة ابن هشام جـ ٩ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ .

الأرض حتى اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعثرَت فرسه ووقع على الأرض؛ ولكن طمعه في الحصول على الجائزة كان شديدا، فامتطى المفرس ثانية، وتقدم حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، وما إن دنا منه حتى ساخت (١) يدا الفرس في الأرض.

وقص أبو بكر ما حدث فقال: «تبعنا «سراقة بن مالك». فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. قال: «لا تحزن إن الله معنا». فلما دنا منا، وكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أوثلاثه قلت: هذا الطلب قد لحقنا (٢) وبكيت؛ قال صلى الله عليه سلم: «ما يُبكِيك؟». قلت أما والله ما على نفسى أبكى، ولكنى أبكى عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم اكفناه بما شئت» (٣). قال أبو بكر: فساخت (١) فرسه في الأرض حتى بطنها، فوثب عنها».

وعلم «سراقة» حينئذ أن الله حافظ نبيّه وناصره، فنادى يطلب الأمان وقال: «أنيا «سراقة بن جُعْشم» (°)، أنظرونيي أكلمكم، فوالله لاآذيكم، ولا يأتيكم منى شيء تكرهونه».

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر: «قل له ما تبغى منا؟» فقال «سراقة»: «إن قومك قد جعلوا فيكما الدية. وأخبرتها بما يريد الناس منها».

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انْحَفِّ عنا».

«فسألته أن يكتب لى كتاب موادعة آمن به»، قال: اكتب له «يا أبا بكر».

بهذه المعجزة نصر الله نبيّه ونجَّاه من فارس شديد المراس، كان قد لبس

<sup>(</sup>١) غاص رجلاه الأمّامِيَّتان في الأرض.

<sup>(</sup>٢) المعنى: هو أن الذين يطلبوننا قد لحقوا بنا.

<sup>(</sup>٣) أى اكفنا شرّه بالطريق الذي تراه.

<sup>(</sup>٤) أنخسفت وغاصت.

<sup>(</sup>٥) لم يكن سراقة من قريش ولكنه كان من بني مُدلج.

درعه، وتقلد سيفه، وأمسك برمحه قبل أن يركب فرسه طامعا في أن ينال الشروة العظيمة التي وعد بها طغاة قريش من يأتي لحم «بمحمد»، وكان رسول الله أعزل لاسلاح له يُعينه على الدفاع عن نفسه، وكذلك كان صاحبه، وبفضل هذه المعجزة أصبح هذا الفارس الذي كان يريد أن يعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه الكفار حيًّا أوميتا، أصبح عاملا من عوامل الدفاع عنه، ومنع أعدائه الطامعين في الحصول على المائة ناقة من متابعته واللحاق به.

وروى «الكلاعى» (١) عن «الحسن بن على برواية سفيان بن على برواية سفيان بن على برواية سفيان بن عُيينة » عن «أبى موسى» أن «سراقة» حينا هم بالعودة إلى مكة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف بك يا سراقة» إذا لبست سوارَى كسرى!!». قال «سراقة» وقد استحوذت عليه الدهشة: «كسرى بن هرمز!!» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم».

وانصرف «سراقة بن مالك» نحو «مكة» وقد استولت عليه الدهشة وهو لا يكاد يصدق كل ما رأى بعينيه ، وسمع بأذنيه!! فهذا الرجل الذى لا يملك سيفا ولا ربحا ، يضرب فى الصحراء هاربا مستخفيا من أهله وقبيلته حتى لا يقبضوا عليه فيسجنوه أويقتلوه ، يدعو الله فتغوص فرسه فى الأرض ثم يستأمنه «سراقة فيخرج الفرس سليا لم يصبه أذى ، وهو لا يكتفى بذلك بل يتنبّأ بأن «سراقه بن مالك» العربى من «بنى مدلج» سوف يتحلى فى يوم من الأيام بسوارى «كسرى بن هرمز» ملك الفرس ، الذى يجلس على عرش دولة عريقة ذات قوة ومنعة ، لا يدانيها فى حضارتها وعظمتها إلا مملكة الروم!!

وقد صدق الله نبوءة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهزم المسلمون الفرس ،

 <sup>(</sup>١) هو أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعى الأندلسى ٥٦٥ ــ ٣٣٤ هـ، في كتابه: « الاكتفاء في مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء » جـ ١ ص ٥٦٦ ــ ٤٥٧ .

واستولوا على أموال «كسرى» وكنوزه ، وتذكر أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» تلك النبوءة ، فاستدعى «سراقة» وألبسه سوارَى «كسرى بن هرمز» وقال : «الحمد لله الذى سلبها «كسرى بن هرمز» الذى كان يقول : أنا رب الناس ، وألبسها «سراقة بن جُعْشُم» ، أعرابيا من بنى مدلج!!».

وقد وفتى «سراقة» لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لقى فى طريقه أحدا ممن يطلبون النبى الكريم طمعا فى الجائزة الكبرى ردّه عنه، وفى ذلك يقول ابن سعد: «ورجع سراقة فوجد الناس يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ههنا، وقد عرفتم بصرى بالأثر» فرجعوا)(١).

#### \* \* \*

واستأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه مسيرتها في رعاية الله سبحانه إلى أن قدما قباء (٢)، فاستقبله من أسلم من أهلها أحسن استقبال، وفرح به المهاجرون الذين كانوا قد نزلوا هناك من قبل، وسأله أهل قباء أن يقيم لهم مسجدا، فأسس لهم «مسجد قباء» (٣)، وهو أول مسجد اشترك الرسول الكريم مع المسلمين في بناءه، وفرح المسلمون بتعاون النبى معهم، فشرح الله صدورهم وغمرتهم السعادة، فأخذوا ينشدون وهم مقبلون على البناء: (١)

«أفلح من يعمر المساجدا» فرد النبى عليهم قائلا: «المساجدا» «ويقرأ القرآن قائمًا وقاعدا» فرد النبى عليهم قائلا: «وقاعدا»

«ولا يبيت الليل عنه راقدا» فرد النبي عليهم قائلا: «راقدا».

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص ٢١٩ ، وانظر سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ٣٥٤ .

 <sup>(</sup>۲) قرية كانت تبعد عن «يثرب» حوالى ميلين ، وقد أصبحت الآن ضاحية «للمدينة المنورة».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(1)</sup> سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد جـ ٣ ص ٣٨٢ .

ولبت النبى صلى الله عليه وسلم فيهم بضع ليال ثم ركب ناقته القصواء قاصدا يثرب على كره من أهل «قباء» فقد كانوا يرجون أن يعيش بينهم . وعليم الناس أن «المصطفى» صلى الله عليه وسلم قد خرج من «قباء» قاصدا

وعلم الناس أن «المصطفى» صلى الله عليه وسلم قد خرج من «قباء» قاصدا «يثرب»، فتلقاه خارج المدينة المهاجرون والأنصار رجالا وعلى الأباعر، وأخذ الصبيان والغلمان يهللون ويقولون: «الله أكبر جاءنا رسول الله، جاء عمد» (١) حتى إذا وصل إلى «يثرب» كان أهلها قد خرجوا لاستقباله، واعتلى العجائز أسطح المنازل، وجعل الصبية والغلمان والنساء ينشدون: (١)

طلع البدر علينا من تَنيَّات الوداع (٣) وجب الشكر علينا مسا دعسا لله داع أيا المبعوث فيننا جئت بالأمر المطاع

وكان يوما مشهودا عمّ الفرح فيه أرجًاء المدينة ، وغمرت السعادة جميع المسلمين حتى قال البراء: «ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم » (<sup>3</sup>) وروى ابن أبي خيثمة قال: «شهدت يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فلم أر يوما أحسن منه ولا أضوأ » (°).

وسارت القصواء بنبى الله صلى الله عليه وسلم يحف بها الأنصار «فلم يمرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار إلا قالوا: «هلم يمرّ رسول الله إلى العزّ والمنعة والثروة» فيقول لهم خيرا ويدعو، أويقول:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) متفقُّ عليه وانظر سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ٣٨٦؛ رواه البيهقي ورزين عن عائشة أم المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) مكان كان الناس يودعون عنده المسافر إلى مكة .

<sup>(</sup>٤) سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ٣٨٦، والبراء هو البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

«إنها [أى القصواء] مأمورة خلوًا سبيلها». واستمرت القصواء فى سيرها بإذن الله حتى بركت عند بيت «أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى»، فنزل عنها النبى صلى الله عليه وسلم وقال: «هنا المنزل إن شاء الله» (١).

ولما نـزل المـصـطفى صلى الله عليه وسلم على «أبى أيوب» خرج جوارٍ من «بنى النجار» يضربن بالدفوف ويقلن: (٢)

نحن جوارِ من بنسي النَّجار ياحبنا محملًا من جار

ومنذ نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القرية ، أصبح اسمها «المدينة» ، ونهى النبى الكريم عن تسميتها «يثرب» فقد روى الإمام «أحمد» ، «وابن أبى حاتم ، وابن مردويه» بسند جيد عن «البراء بن عازب» أنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمّى «المدينة» بيشرب» فليستغفر الله: هي طابة ، هي طابة ، هي طابة » يعنى المدينة »(") .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، وانظر سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ٣٨٦ــ • ٣٩، والسيرة لابن هشام جـ ١ ص ٤٩٤ــ ٣٩ ، والسيرة لابن هشام جـ ١

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وأبوسعيد النيسابوري، وانظرسبل الهدى والرشاد ج ٣ ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٤٧٧.

بِسُ لِللهِ الرَّحْمَا الرَّحِيمِ

﴿ وَإِنَّ هَائِهِ } أُمَّنُّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَآتَّفُونِ ﴾

[سورة المؤمنون: الآية ٥٢]

## الفصل الثاني عشر

## بناء الأمة الإسلامية ونشأة الدولة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) تمهيد

كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بداية لعهد جديد في تاريخ البشرية؛ فقد كانت فاتحة لجهاد طويل في نشر التعاليم الإسلامية التي ترتفع بالإنسان فوق مستوى عبادة الأصنام والشرك بالله، وتدعو لعبادة إله واحد لاشريك له، وكان لابد للنجاح في الوصول إلى هذا الغرض السامي من بناء أمة جديدة تؤمن بالمنهج الإسلامي، وتعمل على نشر القيم الكريمة التي يدعو إليها هذا الدين في قوله تعالى:

﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَأَوْلَيْكَ مُمُ الْمُفلِحُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٠٤.

وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بناء هذه الأمة قائماً على أساس من الإيمان والتقوى تنفيذاً لقوله سبحانه:

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُ وَا آتَقُواْ اللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُ وَلِهِ عَ يُؤْتِكُمْ كَفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ءَوَيَجْعَ لَلَّ لَكُمْ نُوراً تَمَشُّونَ بِهِ ۽ وَيَسْغَفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُ ورَّ رَحِيمٌ ﴾ (١)

كما أراد أن يكون الناس فى هذا المجتمع الجديد، كما أمره ربه، أحراراً متساوين فى جميع الحقوق والواجبات، بحيث يكون مقياس التفاضل والتقدير بينهم هو التقوى عملاً بنص الآية الكريمة:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِوَأَلْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِيَعَارَفُوۤا إِنَّ أَكُومَكُمْ عِندَ ٱللَّهُ أَتْقَلَكُمْ ﴾ (١)

وأن يسؤد فى هذا المجتمع العدل بين الناس حتى يكون كل فرد من أفراد هذه الأمة آمناً على جميع حقوقه، وعلى نفسه، وأسرته، ومالِه عملاً بقوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ بِٱلْسَعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيَّ آيِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢)

وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتشر في مجتمع الأمة الإسلامية القيم والمبادئ السامية التي أمر الإسلام أن يتحلّى بها المؤمنون حتى يعيشوا جيعاً حياة طيبة سعيدة تكون موصّلة للسعادة في الآخرة ، وذلك

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ٩٠.

لأن الإسلام دين سماوى ينظّم حياة الناس على منهج قويم غايته مصلحة الناس جميعاً وسعادتهم في الدارين:

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَنْكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١)

وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بناء الأمة الإسلامية التى تعيش على أساس من الفضائل التى جاء بها هذا الدين أمر لا يمكن تنفيذه إلا بإنشاء الدولة الإسلامية وأجهزتها المختلفة التى تسهر على المحافظة على هذه الأمة ضد كل اعتداء من الخارج، كها تعمل فى الوقت نفسه على نشر الأمن والأمان بين أفراد المجتمع الإسلامي الجديد، وتقدم للناس الخدمات والمساعدات التى يحتاجون إليها، وأن تلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية التى تقوم على رعاية مصالح الناس الدينية والدنيوية، فهى كها ترعى الشئون الدينية تحافظ على النفس، والعرض، والمال والولد؛ وهى تمرض عقوبات مناسبة وزاجرة مكونة من حدود وقصاص على من يعتدى على هذه المصالح. ويكون من أهم واجبات هذه الدولة أن تعمل على نشر الدين الإسلامي وتعاليه بين الأمم والشعوب الأخرى لأن الله سبحانه أرسل خاتم الأنبياء والمرسلين ليكون الرحمة المهداه للناس أجعين:

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَتِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى الدِينِ كُلِّهِ - وَكَنَى الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى الدِينِ كُلِّهِ - وَكَنَى اللَّهِ مَا الدِينِ كُلِّهِ - وَكَنَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١)

 <sup>(</sup>١) سورة القصص: الآية ٧٧.
 (٢) سورة الفتح: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآية ١٠٧.

هذه هي أهم المبادئ التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اين يقيم على أساسها الأمة الإسلامية، وأن يبنى عليها الدولة وأجهزتها الحكومية؛ ولكن ذلك لم يكن بالأمر الهين، فقد كانت هناك عقبات ومصاعب كثيرة تقف حجر عشرة في سبيل تكوين هذه الأمة وإنشاء هذه الدولة، وتجعل النجاح في التنفيذ أمراً يكاد مستحيلاً، لولا أن أحاط الله رسوله بعنايته، فهمد له الصعاب، وأعانه بفضله، فقوى من عزيمته، وأنار بصيرته فأتاح له النجاح والتوفيق في مهمته.

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل أقصى ما يستطيع لبناء الأمة الإسلامية المتحدة في بيئة المية لم تعرف من قبل ما هي الأمة الواحدة، ولم تتألف أن تعيش في أمة متحدة؛ ولكنهم عاشوا قروناً يدينون بالولاء للقبيلة وما تشتمل عليه من البطون والعشائر وكانت هذه البطون لا تسمع لواحدة منها أن تعلو أو أن تستأثر بالتفوق والنفوذ على البطون الأخرى في القبيلة، ولذلك كان الولاء للبطون يطفى أحياناً على الولاء للقبيلة؛ وكانت كل قبيلة تعيش مستقلة عن القبائل العربية الأخرى إلا إذا كان بينها وبين بعض القبائل حلف يربطها بها.

وكانت القبائل العربية تعبد الأصنام، ولكنها كانت لاتدين بعبادة صنم واحد، وكانت كل قبيلة من القبائل تعبد صنماً أو أكثر حتى أصبح من الصعب أن نحصى عدد الأصنام التي كانت مرصوصة حول الكعبة المشرفة أو موضوعة فوق سطحها. وكان رؤساء القبائل والعشائر يحكمون حكماً مطلقاً لا يقوم على نظام مقرر أو قانون موضوع، وكان لا يحدُّ من سلطة هؤلاء الرؤساء إلا بعض العادات والتقاليد التي توارثتها القبيلة أو العشيرة.

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن إنشاء الأمة الإسلامية ، وتكوين دولة للمسلمين في «مكة» على أسس قوية كان أمراً مستحيلاً ، لأن المسلمين كانوا هناك أقلية ضعيفة ، وكان المجتمع في «مكة» ، كما كان في جميع القبائل العربية الأخرى ، يقوم على أساس الطبقات : طبقة الأشراف والرؤساء ، وطبقة العبيد والموالى ، وكان الأشراف

والرؤساء هم الأحرار وكانوا يملكون كل شىء، وكان العبيد لا يملكون شيئاً، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، ولم يكن لهم فى مجتمعهم حقوق، وعليهم أن يؤدوا أشق الأعمال وأصعبها وكان هذا يتنافى مع ما قرره الإسلام من الحرية والمساواة التى يجب أن يتمتع بها الناس جميعاً.

وكان يشن على شيوخ الأرستقراطية القرشية أن ينتشر الإسلام في «مكة»، أو أن تقوم له قائمة في «المدينة المنورة»، لأن ذلك يؤدى إلى تكاثر المسلمين، وازدياد قوتهم، وانتشار نفوذهم بين القبائل العربية كلها، وقد يؤدى ذلك إلى خضوع «قريش لبنى هاشم وبنى المطلب» وهما فرعان من فروع «بننى عبد مناف»، وهذا هو ما ذكره أبو جهل عندما سأله أحدهم بقوله: «ماذا سمعت من «محمد»؟» قال: «ماذا سمعت!! تنازعنا نحن «وبنى عبد مناف» الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنا كفرسى رهان، قالوا: مثا نبى يأتيه الوحى من الساء فتى ندرك مثل هذا؟ والله لانؤمن به أبداً، ولا نصدقه » (١).

ومن هنا نستطيع أن نعرف أحد الأسباب الهامة التي دعت زعاء الشرك في «قريش» إلى محاربة بناء أمة إسلامية تتجمّع في «المدينة المنورة» قبل أن تنمو وتقوى شوكتها ؛ ولذلك استنفروا القبائل العرلابية الأخرى لتعمل معهم في المقضاء على إقامة دولة إسلامية يكون مقرها في المدينة حتى لا تسودا الأمة الإسلامية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل على بنائها هناك.

فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن شيوخ مشركى قريش كانوا يرون أن قيام أمة مسلمة فى المدينة المنورة ولها حكومة منظمة تدعو إلى نشر الدين الإسلامى وإلى القضاء على عبادة الأوثان سيؤدى إلى حرمان قريش من مورد هام من موارد ثروتها، فقد كانوا يظنون وبعض الظن إثم أن

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام ، مجلد ١ ص ٣١٦.

ما كانوا فيه من جاه وثروة، وما كان لهم من نفوذ بين القبائل كان راجعاً إلى ما تقوم به قريش من المحافظة على الأصنام التى كانت تعبدها العرب وكانوا يرصونها حول الكعبة المشرفة، وكانت القبائل العربية تحج إليها حاملة معها نذورها وما عندها من بضاعة، فيبيعون ما يحملون، ويبتاعوا من «مكة» ما هم في حاجة إليه، وكذلك كان مشركوا قريش يظنون إن العرب كانوا يحترمون قوافل قريش التجارية ولا يتعرضون لها بسبب محافظة قريش على تلك الأصنام؛ وهكذا اختلط الأمر على زعاء مشركي قريش، ولم يدركوا أن واجبهم الذي شرّفهم الله به وهو حماية الكعبة المشرفة بوصفها أول بيت وضع للناس عندما أمر الله سبحانه «إبراهيم وإسماعيل» بإقامته كان هو السبب في احترام جميع العرب لهم؛ وقد توارثت قريش سدنة هذا البيت وحمايته، وكان ذلك قبل اتخاذ العرب الأصنام أرباباً من دون الله.

هذه بعض المبادئ والمُثُل العليا التي رأى النبى أن يعمل على هديها، فقد كان صلى الله عليه وسلم خُلقُه القرآن:

# ﴿ وَمَا يَسْطِقُ عَنِ ٱلْمُمَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴾ (١)

ونحن نرجو أن يوفقنا الله إلى دراسة الخطة التى رسمها، والخطوات التى اتخذها لبناء الأمة الإسلامية وإنشاء الدولة والأجهزة التنفيذية اللازمة لها.

#### \* \* \*

# (۲) ابتداء بناء الأمة الإسلامية ونشأة الدولة في العام الأول من الهجرة النبوية الشريفة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مهذ لبناء الأمة الإسلامية وهو فى مكة أثناء تربيته لصحابته الأولين على مدى ثلاثة عشر عاماً؛ فقد رباهم تربية إسلامية، وكون منهم رجالاً على أعلى مستوى من الخلق الإسلامي الكريم، مما أهلهم لأن يكونوا قادرين على مساعدته في بناء

<sup>(</sup>١) سورة النجم: الآيات ٣ - ٤.

صرح الأمة الإسلامية ، ووضع الأساس الصالح لبناء أول دولة في الإسلام ، وجَعَلَهم قادرين على قيادة هذه الأمة من بعده في السلم والحرب ، فاستطاعوا أن ينشروا الدين الإسلامي خارج شبه الجزيرة العربية بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى .

وفى المرحلة الثانية من مراحل جهاده التى أدت إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى «المدينة المنورة»، مهد الرسول لتكوين الأمة الإسلامية بالعهد الذى أخذه على الأنصار فى بيعتى العقبة الأولى والثانية: فقد عاهدوه على الإيمان بالله ورسوله، وعبادة الله وحده لاشريك له، وبالإيمان بالبعث والجزاء بعد الموت، وبالأنبياء الذين الرسلوا قبله، وبالالتزام بالشريعة الإسلامية، وأن يؤووه وينصروه، وقد كانت هاتان المبايعتان أساساً صالحاً لبداية تكوين الأمة الإسلامية فى المدينة المنورة، كما كانتا مدخلاً لإقامة دولة تَذُود عن هذه الأمة، وتلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية، ونشر الإسلام.

وكانت الخطة التى وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على بناء الفرد المسلم على المنهج الإسلامي حتى يندمج في مجتمع هذه الأمة ويؤمن بالولاء لها، وبذلك تقوم الأمة الإسلامية على أساس صالح يضمن لأفرادها السعادة في الدارين، كما يضمن للجماعة العزّة والكرامة:

## ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

وسنجهد أن نُرتب دراستنا لأهم الخطوات التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وفق حدوثها لنتخّذ منها العبرة، وليكون لنا منها القدوة الحسنة.

## بناء المسجد النبوى وأثره في تكوين الأمة الإسلامية

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول عمل ينهض به بعد وصوله إلى المدينة المنورة هو الشروع في بناء المسجد الجامع: فيه تقام

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون: الآية ٨.

الصلاة وهى عماد الدين، وليكون مقرّاً للحكم حيث يقابل فيه «محمد المصطفى» وفود القبائل وكبار الوافدين عليه بوصفه نبى الله ورئيس الدولة الإسلامية ؛ وليكون المسجد مقرّا يحكم فيه الرسول بما أنزل الله، فيقيم العدل بين الناس عملاً بقوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَسَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَلِنِ وَإِيتَ آيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَٱلْمُسَكِّرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١)

كما أراد الرسول أن يكون المسجد مقرّاً لاجتماع أولى الرأى من الصحابة حيث يتدارسون فيه أمورهم، ويتشاور معهم النبى تنفيذاً لقوله سبحانه:

﴿ وَشَسَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَسَزَمْتَ فَتُوكَلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱللَّهَ يَجِبُ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ اللَّهَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِبُ

وأن يكون مكاناً يتلقى فيه المسلمون العلم على معلمهم الأول خاتم النبيين والمرسلين، فيتعلمون منه ما يتنزل من آيات القرآن الكريم، ويدرسون العقائد المقررة في الإسلام، ويتدربون على العمل بما تقتضيه من الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وغير ذلك مما يُصلح حياتهم الاجتماعية:

# ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايْتِهِ وَيُزِّكِيهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لِنِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (١)

وليكون المسجد أيضاً منتدى لجميع المسلمين يقصدونه في أعيادهم وأوقات فراغهم ؟ فالمسجد كما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكاناً

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة: الآية ٢.

للعبادة، ومدرسة لطلب العلم، ومقرّاً للحكم وإدارة شئون الدولة، وما يقتضيه ذلك من تنظيم لحياة الأمة الإسلامية من النواحى الاجتماعية والإدارية والحربية، كما كان مكاناً يحكم فيه رسول الله بين الناس وينشر العدل بينهم.

واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء مسجده قطعة من الأرض كانت مجاورة لدار (أبى أيوب الأنصاري)، وهي الدار التي كان رسول الله قد نزل قيها قبيل ذلك منذ بضعة أيام، وكان يملك هذه القطعة من الأرض يتيمان من الأنصار، وقد عرضا على النبى أن تكون هذه الأرض لله ولرسوله هدية منها، ووافق على ذلك ولى أمرهما، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم أبنى أن يقبل الهبة، واشترى الأرض بثمن مُجز قدره عشر دنانير ذهبا (١)، فكان بذلك منفذاً لمبدأ هام من مبادئ الإسلام، فقد أمر الله بالمحافظة على مال اليتم بقوله سبحانه:

# ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١)

وعندما بدأ العمل في بناء المسجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع (٣) رداءه، وحمل اللَّبِن (٤) على صدره، فلها رأى ذلك المهاجرون الأولون والأنصار وضعوا أرديتهم وأكسيتهم، وجعلوا يعملون وهم يقولون (°):

لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذاً للعصمل المضلّل

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب جـ ١٦ ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) وضع: خلع.

<sup>(</sup>٤) اللَّين: الطوب النسي.

<sup>(</sup>٥) «سبل الهدى والرشاد » جـ ٣ ص ٤٨٦ ــ ٤٨٧ عن رواية لأم المؤمنين « أم سلمة » وفى الأصل « جعلوا يرتجزون ويعملون »؛ وقد حدّفنا لفظ يرتجزون لأن الكلام ليس رجزاً . وعجز هذا البيت فى سيرة ابن هشام : «لذاك منا العمل المضلّل جـ ١ ص ٤٩٦ ــ ٤٩٧ .

وطفق «النبى» صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللَّبِن ترغيباً لهم فى العمل وهو [يردد] قولهم (١):

الله الأجرأجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة

ولاحظ على بن أبى طالب أن أحد الصحابة كان يتريَّث بين الحين والحين ليمسح غبار اللَّبِن عن صدره، فجعل على يرتجز، وردَّد خلفه الآخرون:

لايستوى من يعمرُ المساجدا يدأب فيه قائما وقاعدا ولا يُرى من الغبار حائدا

وروى أن أحد الصحابة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل حجراً فقال: «يارسول الله أعطنيه» (٢) فقال [له]: «إذهب فاحتمل غيره، فإنك لست بأفقر إلى الله منى»؛ وهكذا أصر النبى صلى الله عليه وسلم أن يعمل في بناء مسجده كما عمل من قبل في بناء مسجد قباء، ليكون القدوة التي يجب أن يحتذيها المسلمون في الإقبال على العمل، وذلك لأن العمل أساس من الأسس التي تقوم عليها سعادة الفرد والأسرة، وهو عنصر هام لسعادة المجتمع، ولهذا أمر الله المسلمين أن يعملوا:

﴿ وَقُلِ آغْمَلُواْ فَسَبَرَى آللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٣)

كها شجعهم على إتقانه وإحسانه:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيحُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) اخترنا لفظ « يردد » لأن الرسول لم يكن يقيم الشعر. وجاء في السيرة لابن هشام ان الصحابة كانوا يقولون:

لا عسيسش إلا عسيسش الآخسرة اللهم أرحم الأنصار والمهاجرة

<sup>(</sup>٢) الرواية عن زيد بن حارثة وانظر سبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة؛ الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: الآية ٣٠.

وبيِّنَّ الله أن على المسلم، إذا أدى الصلاة المفروضة عليه، أن يعمل لكسب رزقه:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوَةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ اللَّهِ وَآذْكُرُواْ اللَّهِ وَآذْكُرُواْ اللَّهِ وَآذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١)

كما أبان الله للمسلمين أنه يسَّرَّ لهم الانتقال في الأرض سعياً لطلب الرزق الحلال:

﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُرُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَنَا كِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِ ۽ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ (٢)

فإذا لم يجدوا الطريق ميسَّرًّا أمامهم لطلب الرزق في بلادهم فقد نصحهم بالهجرة:

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ (")

وذلك لأن المسلم مُكلّف بالعمل، فعليه أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، وأن يعمل لآخرته كأنه يوت غدا:

﴿ وَالْبَتَغِ فِيمَا ءَانَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَ اوَأَحْسِنَ لَمُ وَالْبَتَغِ فِيمَا ءَانَكَ اللَّهُ الدُّنيَ اللَّهُ الدُّنيَ اللَّهُ الدُّنيَ اللَّهُ الدُّعِبُ كُمَّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْ لَكُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (أ)

وكان رفض النبى صلى الله عليه وسلم ترك العمل فى بناء مسجده، واستمراره فى الإسهام فيه تنبيها للقضاء على عادة كانت قد أستأصلت بين زعاء السقبائل وأثريائها ، فقد كانوا يترفعون هم وأولادهم عن أداء العمل

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك: الآية ١٥.

ويتركونه ليقوم به العبيد والموالى؛ وهكذا اقتدى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على العمل في بناء المسجد، لا فرق في ذلك بين غنى وفقير، ورئيس ومرءوس، فكانوا جميعاً يتعاونون في أداء هذا العمل الصالح، اقتداء بالرسول الكريم، وانفتح الباب لغرس حب العمل والتعاون في أدائه، كما بدأ الإيمان بأن العمل عبادة؛ وأن العمل الصالح أساس نجاح المجتمع.

#### \* \* \*

# المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وأتسرها في تكوين الأمة الإسلامية ونشأة الدولة

بينا كان العمل في بناء المسجد النبوى يسير سيراً حسناً، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع في إدخال إصلاح جذرى في تكوين المجتمع الإسلامي الذي بدأ يتكون في المدينة، إصلاحاً يؤدى إلى تربية الفرد المسلم تربية إسلامية صحيحة تؤدى إلى زيادة الترابط والتآلف بين المهاجرين والأنصار، وتوثق عرى التعاون والمجبة بينهم، بحيث تسموا هذه العلاقة، فلا تكون قائمة على الضيافة والإكرام فقط، ولا على الانتاء إلى القبيلة أو العشيرة، ولا على الارتباط الوجداني بالأسرة وصلة الرحم، ولكنه صلى الله عليه وسلم خطّط لبناء العلاقة بين أفراد هاتين الطائفتين منذ بداية استقراره في المدينة (١) على أساس من الإيمان بالله ورسوله والولاء للإسلام يوبذلك أصبح الولاء للدين مقدماً على كل ولاء آخر، وقد بارك الله ذلك بقوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلهَدُواْ يِأْمُوالِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَفَسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَفَسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَفَسِمِمْ وَالْوَيْنَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) رُوى أن المؤاخاة كانت قبل بناء المسجد، كما روى أنها حدثت أثناء البناء. كما روى الشيخان. والإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بينها.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٧٧.

وكانت الخطوة الأولى لبناء صرح المجتمع الإسلامي في المدينة على أسس سليمة هي المؤاخاة بن المهاجرين والأنصار (١)؛ وقد ساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المؤاخاة بين العربي وغير العربي، وبن الحرّ والعبد، وبين الزعيم في القبيلة وأحد الموالي، وبين الغني والفقير: فآخي، على سبيل المثال، بين «بلال بن رباح» الحبشي مولى أبي بكر و «أبي رُويحة عبدالله الختمسي» (٢)، أحد زعاء الأنصار وأولى الرأى فيهم، وهو أحد الذين عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء يوم الفتح وأمره أن ینمادی: من دخل تحت لواء أبی رویحة فهو آمن؛ کما حالف بن «عمار بن ياسر» حليف بني غزوم القرشية و «ثابت بن قيس » (٣) ، أحد رجالات الخزرج وخطيب الأنصار وخطيب رسول الله؛ وكذلك آخى بن «ابن مسعود» خادم رسول الله و «سهل بن حنيف » (٤)، أحد زعاء الأوس ومن شجعانهم وهو أحد الذين ثبتوا يوم أحد، وكان يرمى بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبهذا التآخي كوَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسراً إسلامية جديدة تآلفت قلوبها وتعاقدت على أن تسير في هذه الحياة وفق المهج الإسلامي الذي يرتقى بالسلوك البشري إلى درجة لم تصل إليها الإنسانية من قبل، تآلفاً وصفه الله بقوله:

﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ وَقُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهُ أَلَّفْ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (°)

<sup>(</sup>١) انظر: السيرة لابن هشام جـ ١ ص ٤٠٥ - ٧٠٥، وسبل الهدى والرشاد جـ ٣ ص ٧٢٥ \_ ٥٣٠، والدرر لابن عبد البرص ٩٦ \_ ١٠٠ وجوامع السيرة لابن حزم ص ٧٣ \_ ٧٤ وإمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحقدة والمتاع للمقريزى جـ ١ ص ٤٩ \_ ٠٥، ونهاية الأرب جـ ١ ٢ ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة جـ ٣ ترجمة ٣٠ ٤٦ وترجمة أخرى في باب الكني.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ترجمة ٥٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق جـ ٢ ترجمة ٢٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: الآية ٦٣.

وارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التآخى والتحالف، وأعلاه فجعله أوثق من الرابطة والعلاقة التى كانت بين الفرد والأسرة التى نشأ فيها وكان يفخر بها قبل هذا التآخى، فقد أصبح له من الحقوق والواجبات أكثر مما للأهل وذوى الرحم والنسب، وبذلك أصبح الأخ الجديد فى الله مقدًما على ذوى الأرحام فى الميراث، وقد أرتضى ذلك المهاجرون والأنصار عن طيب خاطر إيماناً بالله وطاعة لرسوله، وأثبتوا أن الله ورسوله أحب إليهم من كل شيء آخر:

وَ قُلْ إِن كَانَ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَ وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُهُ آفَةً وَمُسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهُ وَمُسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهُ وَرَسُولِهِ عَوَجِهَا دِفِي سَبِيلِهِ عَفَتَرَبَّهُ وَأَخَيْ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ عَوَاللّهُ لاَ يَهْدِي اللّهُ وَرَسُولِهِ عَوَجِهَا دِفِي سَبِيلِهِ عَفَتَرَبَّهُ وَأَخَيْ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ عَوَاللّهُ لاَ يَهْدِي اللّهِ وَمُسَادِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

لقد ضرب المتآخون في الله من الأنصار والمهاجرين أروع الأمثلة لما ينبغى أن يكون عليه المسلم المؤمن من الخلق الكريم؛ فقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في الشهامة والكرم، والإيواء والبذل وحسن المعاشرة حتى آثروا إخوانهم في الله على أنفسهم وعلى ذوى قرباهم، وضرب المهاجرون أروع الأمثلة على الاعتراف بالجميل وشكره، والإقرار بالفضل وذكره، مع التعفف وعزة النفس، والترفع عن الطمع فيا يملك إخوانهم الأنصار.

روى البخارى من عدة طرق عن «عبد الرحمن بن عوف» قوله: إنه لما قدم المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين «سعد بن الربيع»، فقال له «سعد»: إنه أكثر الأنصار مالاً، وإنه يريد أن يقسم له نصف ماله وأن ينزل له عن إحدى زوجتيه، فإذا حلّت تزوجها [«عبدالرحمن»]فأبى عبدالرحمن وقال: «بارك الله لك في أهلك ومالك»

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٢٤.

وطلب منه أن يدلَّه على السوق؛ فدلَّه على سوق بنى قَيْنُقَاع. وغدا «عبدالرحن» إلى السوق فابتاع وباع وكسب، وعاد يحمل إلى بيت أخيه أقطاً (١) وسمناً. ثم تابع «عبد الرحمن» الغُدُّة إلى السوق، ونما كسبه حتى أمْهَرَ إحدى الأنصاريات، وبنى بها، وأصبح يعول نفسه وزوجه، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يولم ولو بشاة» (٢).

وكان أكثر المهاجرين القرشيين تجاراً مهرة ، فنزلوا كذلك إلى الأسواق وزاحموا اليهود في المتجارة ، وكانوا قد احتكروا التجارة في المدينة قبل هجرة المقرشيين إليها ، ففتح الله على المهاجرين ، إذ أقبل الناس عليهم يبيعونهم ويشترون منهم لأمانتهم وصدقهم الذي امتازوا به على اليهود . أما الذين لم يكونوا يحسنون التجارة فقد أقبلوا على الأعمال الأخرى فاشتغلوا بالزراعة بالأجر أو بالمشاركة .

وتوالت هجرة المؤمنين الذين تخلصوا بشتى الوسائل والحيل من تعذيب طغاة كفار مكة لهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما وصل المدينة أحدهم آخى بينه وبين أحد الأنصار ليمهد له سبيل الاستقرار فى المدينة «وليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزرهم ببعض» (٣).

ولما غدر يهود بنى النضير، بعد موقعة أحد، ونقضوا الصحيفة التى عاهدهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعيشوا فى المدينة مع المسلمين وغير المسلمين أحراراً، وجيراناً متعاونين على الدفاع عن بلدهم، ودبروا أن يغتالوا الرسول الكريم، ونجاه الله من غدرهم، حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اضطروا إلى التسليم بعد خمسة عشريوماً

<sup>(</sup>١) اللين الجامد.

<sup>(</sup>٢) كتاب البيوع الحديث رقم ١٨٤٩، والحديث ١٨٥٠ ص ٤ \_ ٥ جـ ٤ نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وانظر أيضاً الأحباديث رقم ٣٣٦٣ \_ ٣٣٦٤ جـ ٦، وكلامنا هنا مختصر عن هذه الأحاديث الأربعة .

<sup>(</sup>٢) عن السهيلي في الروض الأنف.

طالبين النعفومن النبني الكريم، وأن يحقن لهم دماءهم، على أن يجلوا جميعاً عن المدينة حاملن معهم النساء والذراري وكل ما حملت الإبل إلا السلاح: فشمنلهم النبيي الكريم بيصفحة المعروف، وكرمه المعهود، وعفا عنهم، وكان قادراً أن يبطش بهم جزاء محاولتهم الغدربه ، فجلوا جميعاً عن المدينة ، وأصبح كمل مما كمانوا يملكونه من أرض، وبيوت ومتاع ونخيل، مما أفاءالله على رسوله. ولما أراد أن يوزعه على مستحقيه استدعى نبي الله صلى الله عليه وسلم رؤساء الأنصار وخطب فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هوأهله ، ثم ذكر فضل الأنصار، وترحيبهم بالمهاجرين فقد أنزلوهم دورهم، وأعطوهم من أموالهم مؤثرين إياهم على أنفسهم ، ثم قال: «إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما أفاء الله على من بني النضير، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكني في مساكنكم وأموالكم (١)، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم». فتكلم «سعد بن عبادة» و «سعد بن معاذ» فقالا (۲): «يا رسول الله، بل تقسمه بين المهاجرين، ويكونون في دورنا كما كانوا». ونادت الأنصار «رضينا وسلمنا يارسول الله». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار» (٣)، وقسم النبى الأموال والأرض على المهاجرين؛ الأولين دون الأنصار «إلا «سهل بن حسيف وأبا دجانة سماك بن خرشة»، وكان فقرين »(٤). وحبس الرسول منها جزءاً لنفسه كان ينفق على أهله منها، وكان يزرع تحت النخل، وكان يدخر منها قوت أهله سنة من الشعبر والتمر» (°).

<sup>(</sup>١) المعنى أنهم يبقون كما هم.

<sup>(</sup>٢) هما زعيا الأوس والخزرج.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد جه ٤ ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه وانظر السيرة جـ ٢ ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد جـ ٤ ص ٤٦٦ ؛ والنويرى: نهاية الأرب جـ ١٧ ص ١١٤٠.

وأنزل الله تعالى فى وصف هذه الغزوة سورة الحشر. وبيَّن فيها حكم توزيع ما أقاء الله على رسوله، وأثنى على الأنصار بقوله سبحانه:

﴿ لِلْفُقَرَآء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْنَغُونَ فَضَالُا مِنَ اللهِ وَرِضَّا وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ مَنَ اللهِ وَرِضَّا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَنَهِكَ هُمُ الصَّلِيقُونَ \* وَالَّذِينَ تَبُوهُ وَالدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ الصَّلِيقُمْ وَلَا يَعَلَى مَن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ السَّلِيمِ وَلَا يَعِيمُ وَلَو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَعِيمُ وَلَو اللهِ مِن فَرَادُونَ عَلَى النَّهُ مِمْ وَلَو اللهِمْ وَلَا يَعِمُ حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شَعْ نَقْسِهِ عَفَا وُلِيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ (١)

### \* \* \*

# المعايشة السلمية في المدينة وأثرها في تكوين الأمة الإسلامية ونشأة الدولة

لما أكرم الله المسلمين في المدينة فألّف بين قلوب الأخوة المتحابين في الله من المهاجرين والأنصار، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسامي حكمته وثاقب فكره، أن يعمل لتصبح «المدينة المنورة» مدينة يسودها السلام، وتنتشر بين جميع أهلها المحبة والتعاون، بحيث يعيشون في أمن وأمان، (ويعرف كل منهم مالّة) وما عليه، ويكون جميع سكانها من مسلمين ويهود وغير المسلمين من العرب جيراناً يُحسن كل فريق منهم جوار الآخرين، وأن يشتركوا جميعاً في الدفاع عن القرية التي يسكنونها؛ ولذلك كتب بينهم جميعاً صحيفة تعاهدوا فيها على أن تسود المعايشة السيلمية والتعاون في أنحاء المدينة

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآيات ٨ ــ ٩ .

بما يضمن لسكانها حياة آمنة مطمئنة تكون سبباً في سعادة الجمتمع وازدهار المعيشة. ولما لهذه الصحيفة من أهمية بوصفها أول معاهدة عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما كان لها من أثر كبير في نشأة الأمة الإسلامية، لذلك فقد عنى «أبوالقاسم لذلك فقد عنى «أبوالقاسم بروايتها كاملة (١)، وكذلك عنى «أبوالقاسم بن سلام» بروايتها عن «الزهرى» (١)، وعنها ذكرها «ابن كثير» (٣) وحققها «محمد حميد الله الحيدر أبادى» (١)، ونحن نورد باختصار أهم ماجاء بها (٥):

## أولاً: عنيت مقدمة الصحيفة بالنص على ما يأتى:

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من «محمد» النبى صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وحل معهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة دون الناس».

وذكرهم بعد ذلك طائفة طائفة، وعشيرة عشيرة، وذكر بعد كل منها: «إنهم يفدون عانيهم (١) بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين». كما تحالفوا على ما يأتى:

ا - «إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة  $(^{V})$  ظلم أو إثم أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان

<sup>(</sup>١) السيرة، جـ ١ ص ١ ٠ ٥ - ٧ ٠ ٥ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الأقوال ، تحقيق محمد حامد الفقى ، القاهرة سنة ١٢٥٣ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ، جـ٣ ص ٢٢٤ ــ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، القاهرة سنة ١٩٤١ ص ١-٧٠.

<sup>(</sup>٥) اعتمدنا على نص «الكتاب» في سيرة «ابن هشام»، وما جاء في «سبل الهدى والرشاد» جـ ٣ ص ٥٥٥ مـ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٦) العاني: الأسير.

<sup>(</sup>V) الدسبعة: العظيمة ، والمعنى إثماً عظيماً .

ولد أحدهم ... وأن ذمة الله واحدة ، يحير عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس».

٢ — «وأنه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما فى هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحدثا ولا يُؤيه، وأنه من نَصَره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة».

٣ \_ «وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم».

ثانياً: «إنه من تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة. غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» ثم ذكر طوائف اليهود وبطونهم الداخلين في هذا العهد والموادعة.

وكذلك وادع المشركين على نفس شروط موادعة اليهود وذكرهم قبيلة قبيلة وبطناً بطناً، وأهم هذه الشروط هي:

١ - «لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو أثم، فإنه لا يوتغ (١) إلا نفسه وأهل بيته».

٢ - «إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإن بينهم النصح والنصيحة، والبرّ دون الإثم ... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا عاربين ».

٣ ــ «إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة؛ وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم؛ وإنه لا تُجارُ قريش ولا مَنْ نصرها... وإن بينهم النصر على من دهم يثرب».

٤ ــ «وإنه لا تجار حُرْمَةٌ إلا بإذن أهلها؛ وإنه ما كان بين أهل هذه
 الصحيفة من حَدَث أو اشتجار يُخافُ فسادُه فإن مَردًه إلى الله عز وجل،

<sup>(</sup>١) يوتغ: يهلك.

وإلى «محمد» رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبرّه » (١).

ه \_ «إنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم،
 وإن الله جارٌ لمن برّ واتقى».

#### \* \* \*

كان إبرام هذه ((الصحيفة))، التي نطلق عليها في زماننا هذا لفظ (المعاهدة))؛ هو الوثيقة الرسمية التي أعلنت تكوين ((الأمة الإسلامية الواحدة)) فقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاً صريحاً في مقدمتها، وكان تكوين هذه الأمة تنفيذاً لما أمر به الله سبحانه في آيات الكتاب العزيز، مثل قوله سبحانه:

### ﴿ إِنَّ هَلَذِهِ } أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ (٢)

وقد أوضح النبتى الكريم فى هذه الصحيفة الدستور الذى ينظم حياة هذه الأمة فى جميع نواحيها، وهو التقوى والإيمان بالله وبرسوله، والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن الحكم مردُّه إلى الله ورسوله الذى كان يسهر على وحدة هذه الأمة.

وبهذه الصحيفة أو المعاهدة أصبحت «المدينة» هى قاعدة الأسلام حيث يعيش المجتمع الإسلامى الجديد المكون من المهاجرين والأنصار «ومن تبعهم فلمحق بهم، وحل معهم»، وجاهد معهم»، وبهذا فتح المجال لأن تكون «المدينة» ملجاً يُهرع إليه المسلمون الموجودون خارجها إذا تمكن الإيمان من قلوبهم ووجدوا مخرجاً لهجرتهم، وكذلك من ينضم إلى هذا المجتمع من «الأوس والحزرج» الذين كانوا ما يزالون على كفرهم حتى كتابة هذا العهد. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ربط بين المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة، فإن هذه الصحيفة قد أكملت التوحيد بين «الأوس والحزرج»،

<sup>(</sup>١) أي أن الله سبحانه ومَنْ آمِن به على الرضا بما جاء فيها .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: الآية ٩٢.

وجعلته أكثر صلابة وتوثيقاً، لأنها محت بذلك آثار ما كان بينها قبل الإسلام من عداوة وصراع وحروب.

ولم تكن موادعة اليهود ومن لم يكن قد آمن بعد من «الأوس والحررج» (١) تنظيماً لإصلاح المجتمع، وضماناً للمعايشة السلمية بين الناس فقط ولكنها كانت في الوقت نفسه تبياناً لسماحة الإسلام التي وردت في قوله تعالى:

### ﴿ وَقُلِ ٱلْحَتُّ مِن رَّبِّكُمْ فَكَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيكُفُو ﴾ (١)

وأوضحت هذه المعاهدة تعاليم الإسلام السامية التى تدعو إلى السلام والمحبة والتعايش السلمى، وإلى ما يضمن للناس حرياتهم وأمنهم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأعراضهم، على أن يكونوا جميعاً فى بلدهم جيراناً متعاونين، وأن يدافعوا معاً عن هذا البلد الذى يعيشون فوق أرضه، ويستظلون بسمائه، وأن يلتزموا بالوفاء بما أبرموا من عهود ومواثيق.

ولقد عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الصحيفة معاملة المواطنين الذين يملكون كافة الحقوق المشروعة لكل مواطن، وعليهم جميع الواجبات المفروضة عليه، فعاهدهم واشترط عليهم، وشرط لهم؛ ولعل هذا هو السبب فى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرض على اليهود الجزية مقابل ما أعطاهم وشرط لهم، فى زمن لم تكن الحضارة الإنسانية قد عرفت بعد حقوقاً للمواطن إذا اختلف فى الدين مع الحاكم أو مع الأغلبية الموجودة فى بلاده، وخير شاهد على ذلك ما لاقاه أقباط مصر، وهم مسيحيون، من الاضطهاد والتعذيب على يد الكنيسة المسيحية فى الدولة البيزنطية؛ لأنهم الخصطهاد والتعذيب على يد الكنيسة المسيحية فى الدولة البيزنطية؛ لأنهم الكنسة المائية المؤلمة المناهدة المسيحية المؤلمة المناهدة المسيحية المؤلمة المناهدة المسيحية المناهدة المناه

وكان إقرار اليهود أنه إذا حدث في «المدينة» حدث بين المتعاقدين

<sup>(</sup>١) أسلموا جميعاً بعد ذلك ؛ وإن كان قد بقى بينهم بعض المنافقين.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: الآية ٢٩.

يُخشى منه أو اشتجار، فإن الحكم فيه يكون مردُّه لله ولرسوله، كان هذا الإقرار أعترافا منهم بأن «محمداً» صلى الله عليه وسلم هو حاكم «المدينة»، وإليه يَرْجع كل خلاف بين المتعاقدين، وإنهم ينزلون على حكمه.

ولقد أكرم الله تعالى الأمة الإسلامية الناشئة، فوقق رسوله صلى الله عليه وسلم في العام الأول من هجرته إلى عقد هذه المعاهدة التي تنشر السلام والأمان في قريتهم، وتوحد صفوفهم حتى يستطيعوا أن ينطلقوا من هذه القاعدة الصلبة التي أصبحت الحياة فيها تقوم على أساس من المعايشة السلمية والتماسك الاجتماعي بين سكانها، فيعملوا على نشر الدعوة الإسلامية، واضعين نصيب أعينهم قوله تعالى:

﴿ وَأَعْتَصِمُ وَأَ بِحَبِلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَقُ وَأَ ذَكُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُرْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ قِلْ إِنْحُونَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّالِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وما كاد ينصرم الشهر السابع (٢) من هجرته صلى الله عليه وسلم حتى كان بناء مسجده قد اكتمل; فناء مفتوحاً، أساسه من الحجر، وجدرانه من اللين وفي جانب منه عريش مسقوف بالجريد وسعف النخل يحملها قوائم من جدوع النخل الطلق عليها اسم الصُفَّة، وكان عرابه يتجه إلى بيت المقدس، وفي جانب منه بضع حجرات من اللبن، وسقفها الذي يستطيع أن يلمسه الواقف بيده كان مغطى بالجريد وسعف النخل، وقد عاش في إحدى هذه الغرف مع زوجته أم المؤمنين سودة بنت زمعة (٣) التي كان قد تزوجها في

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٧) في بعض المراجع ان بناء المسجد أكتمل في الشهر التاسع.

<sup>(</sup>٣) تزوجها بعد موت زوجها وعودتها من مهجرها في الحبشة ليحميها من أهلها الذين كانوا ما يزالون على عبادة الأصنام.

«مكة» بعد انتقال أم المؤمنين «خديجة» إلى جوار ربها، وعاشت في غرفة أخرى منها كريمته «فاطمة الزهراء» هي وأختها «أم كلثوم» عند وصولها ومعها أم المؤمنين «سودة» إلى «المدينة»، وعاشت بعد ذلك، في غرفة أخرى أم المؤمنين «عائشة» عندما زفت إليه صلى الله عليه وسلم.

### 

﴿ مَّثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْنَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَافِفُ
لِمَن يَشَابَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾
لِمَن يَشَابَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾
(سورة البقرة الآبة ٢٦١)

#### الفصل الثالث عشر

### الصدقات وأثرها في تكوين الأمة الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

كانت العلاقة بين أفراد المسلمين، منذ بداية نزول الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم على أساس الإيمان بالله الواحد الذى لا شريك له، وبرسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى الولاء للإسلام وأحدكامه، فالمسلمون جيعا أمة واحدة من دون الناس وصفها الله سبحانه بقوله:

### ﴿ وَإِنَّ هَانِهِ } أَمَّنُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَتَّقُونِ ﴾ (١)

وتربط بين أفراد هذه الأمة روابط قوية تقوم على الأخوّة والمساواة والحريّة ؛ وعلى الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولذلك كان مجتمع المسلمين في مكة ، على قلة أفراده ، وضعف إمكاناته ، وبعده عن مراكز السلطة والسلطان والجاه ، كان مجتمعا قويا بفضل ما كان يربط بين أفراده من الإيمان والتقوى والاحترام المتبادل والتكافل الاجتماعي الذي طالما حَثّ عليه الله سبحانه في كثير من آيات الكتاب العزيز .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآية ١٥.

وقد دخل فى الإسلام، فى بداية الدعوة، الكثيرون من الفقراء، وتوفى بعضهم تاركين خلفهم ذرية ضعافا، ولذلك نزلت الآيات الكريمة تدعو إلى إكرام اليتيم، والحض على إطعام الفقراء والمساكين، تعاونا وتكافلا بين أفراد المجتمع الإسلامى الناشىء الصغير، وكان من أول ما نزل من ذلك قوله فى سورة الفجر:

### ﴿ كَلَّا بَلِ لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْمَيْتِيمَ \* وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ (١)

وكذلك حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام اليتيم فقال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تلى الأبهام (٢).

وفى سورة الضحى، وهى كذلك من أوائل ما نزل من السور القرآنية ذكر الله سبحانه نبيّه صلى الله عليه وسلم بالنّعم الجزيلة التى أنعم بها عليه: فقد آواه صغيرا، وحماه كبيرا، وأغناه بعد فقر «فجمع له بين مقامّى الفقير الصابر، والغنى الشاكر» (٣)؛ ثم دعاه إلى إكرام اليتيم، والإحسان إليه، وأن يرحم المسكين، ويلين له جانبه، فإذا لم يستطع أن يمدّ إليه يد العون فعليه أن يردّه ردا جيلا. قال تعالى:

#### ﴿ فَأَمَّا ٱلْبَدِيمَ فَلَا تَقْهَرْ \* وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ (1)

وفيي سورة الماعون تعجب الله سبحانه من أولئك الذين يكذبون بدين

<sup>(</sup>١) ذكر عبد الله بن عباس أن هذه السورة هي التاسعة في ترتيب نزول سور القرآن الكريم سورة الفجر: الآية ١٧. في ترتيب نزول السور أنظر «محمد على دروزة: سيرة الرسول، جـ١، . ص ١٥٣ ــ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود . وانظر مختصر تفسير « ابن كثير» جـ ٣ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) مختصر تفسير « ابن كثير» جـ ٣ ص ١٥٥٠.

<sup>(1)</sup> الآيات من ١ ــ ٣. وذكر «عبد الله بن عباس» أن هذه كانت هي السورة العاشرة.

الوحدانية ، ولا يؤمنون بيوم القيامة وما فيه من الحساب والعقاب ، وساوى بينهم وبين الذين يقهرون اليتيم ولا يكرمونه ، والذين يبخلون فلا يطعمون المسكين وذلك في قوله تعالى:

﴿ أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ \* فَلَـٰ اللَّهِ عَلَـٰ اللَّهِ عَلَى يَدُعُ الْمَيْتِيمَ \* وَلا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ (١)

وقد وصف الله سبحانه هؤلاء الذين يبخلون بقوله:

﴿ وَإِذَا قِسِلَ لَمُمْ أَنفِقُ وَا مِنَا وَرَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّا الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وسدًا لحاجة الفقراء في مكة ، أمر الله رسوله أن يبلغ المؤمنين أنهم مطالبون بإقامة الصلاة ، وبالإنفاق من مال الله الذي رزقهم ، وذلك في قوله عزًّ من قائل:

﴿ قُل لِّعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالً ﴾ (")

ومن الملاحظ أنه سبحانه قدّم ذكر الإنفاق سِرًا في هذه الآية على الانفاق علانية ، وقد ورد مثل ذلك أيضا في قوله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَدْبَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِنْ رَزَّقْنَهُمْ سِرًّا

<sup>(</sup>۱) الآيات من ١ ــ ٣ . وانظر مختصر تفسير « ابن كثير » ، جـ ٣ ص ١٨٠ . وقد ذكر « ابن عباس أن هذه كانت السورة رقم ١٦ في ترتيب النزول .

<sup>(</sup>٢) سورة يس: الآيات ٤٦ ــ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم : الآية ٣١.

### وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ نِجِلُوهً لَّنْ تَبُورٌ ﴾ (١)

ولعل الله سبحانه أراد بهذا التوجيه الكريم أن يهذّب نفوس أثرياء الصحابة الأوائل ويعلمهم أنه يفضّل أن تكون صدقاتهم سرية محافظة على كرامة الفقراء؛ وحتى لاتكون الصدقة وسيلة من وسائل التفاخر أوالنفاق على حساب المحتاجين، وقد أنزل الله آيات مدنيه كثيرة تحض على ذلك تربية للمجتمع الإسلامي الناشيء هناك، مثل قوله تعالى:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ بِاللَّهِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٢)

وقد سبق أن ذكرنا أن العبيد والموالى كانوا يقومون فى مكة بأشق الأعسال وأصعبها، ولم تكن لهم، عند الأرستقراطية المشركه فى قريش، أية حقوق؛ ولكنهم كانوا أذلة مستعبدين، فلما رأوا سماحة الإسلام، وأثرة بالمساواة بين الناس، وأن التفاضل بينهم لا يكون بالمال ولا بالجاة ولكن بالمتقوى، أقبلوا على الدخول فى الإسلام، وتمكن الإيمان من قلوبهم، فغضب المشركون وأخذوا يعذبونهم، وأسرفوا فى التنكيل بهم؛ فنزلت الآيات الكريمة تحض الصحابة الأولين على شراء المؤمنين من هؤلاء العبيد المعذبين، والاحسان إليهم إخوانا مكرمين فى الإسلام؛ قال تعالى:

﴿ فَلَا الْمَنْحُمَ الْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُرَقَبَةٍ \* أَوْ إِطْعَمْ فِي يَوْمِرِذِي مَشْعَبَةٍ \* بَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ مِشْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ \* ثُمَّ كَانَ مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٧٤.

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّـبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْحَمَةِ \* أُولَاَيِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة ﴾ (١)

وكما أوصى من قبل على البذل والعطاء لجميع المحتاجين، فإنه سبحانه يحض في سورة البلد (١) على ضرورة التكافل بين ذوى الأرحام وبخاصة أيام المجاعة حيث يندر وجود الطعام ويصبح عزيزا. وقد دعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا التعاون والتكافل بقوله: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوى الرحم اثنتان: صدقة وصلة» (١). وقد بين الله كذلك في صدر هذه الآيات أن من بين الطرق التي توصل للنجاة والسعادة طريق إكرام العبيد الذين آمنوا، والعمل على عتقهم وفك إسارهم من العبودية لغير الله الواحد الأحد لأن ذلك من أقرب العبادات عند الله وأجلها.

وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يعتقوا العبيد المسلمين في أحاديث كثيرة نذكر منها قوله: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إزب (٣) منها إربا من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرّجل الرّجل، وبالفرج الفرج»(٤). كذلك قال النبي الكريم: «من بني مسجدا ليُذكر الله فيه بني الله له بيتاً في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة»(٥)». وهكذا بين للمسلمين أن حصول العبيد على حريتهم من أحسن الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه.

وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الأمثلة في الجود

<sup>(</sup>١) سورة البلد: الآيات ١١ ـ ١٨ هي السورة رقم ٣٤ في ترتيب نزول سور القرآن عند ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ، ورواه الترمذي ، والنسائي ، وإسناده صحيح . وانظر مختصر تفسير « ابن كثير » جـ ٣ ، ص ٦٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الإرّب= العضو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي عن « أبي هريرة ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد عن عمروبن عبسة.

والسخاء فأعتق كل ما كان يملك من عبيد رجالا ونساء ، ونكتفى هنا بذكر أمثلة من الجنسين ، فقد أعتق من النساء «بركة أم أين ، وهى جارية ورثها عن أبيه ، وتزوجها زيد بن حارثة ، (١) وكذلك اعتق من جواريه «سلمى (٢) ، وخضرة ، ورضوى ، وميمونة بنت سعد» ، ونذكر من بين من أعتقهم من الرجال : «زيد بن حارثة » (٣) «وسفينة ، وصالح شقران» وكانا غلامين له صلى الله عليه وسلم ، وقد عنى «محمد بن سعد» بجمع أساء خدم رسول الله في الطبقات الكبرى (٣) .

وتقرباً إلى الله تعالى عنى «أبوبكر» بشراء سبعة من الذين كان يعذبهم زعاء المشركين في مكة ، نذكر من بينهم «زنيرة الرومية» (أ) التي آمنت في أوائل بعثة الرسول ، وعذبها المشركون ، فلما أسلمت كُف بصرها من أثر التعذيب فقال المشركون : أعمتها اللات والعزى لكفرها بها ، فقالت «ما يدرى اللات والعزى من يعبدهما ، إنما هذا من السماء ، وربى قادر على ردّ بصرى ، فأصبحت من الغد وقد ردّ الله بصرها ، فقالت قريش هذا من سحر «محمد» ومن الرجال الذين أعتقهم «أبو بكر» «بلال بن رباح» وهو أحد الذين أسرف زعاء الارستقراطية القرشية في تعذيبه فأعتقه «أبوبكر» فكان من أتقى المسلمين وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال عنه «عمر بن الخطاب» : «بلال سيّدنا ، وأعتقه سيّدنا».

لقد شرع النبى صلى الله عليه وسلم فى تربية الصحابة الأوائل ، منذ بعثه الله سبحانه ، تربية إسلامية تقوم على المبادئ العامة التى أوحيت إليه لتنظيم المجتمع من جميع نواحيه ، وبخاصة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والروحية ، وكان يأخُذ نفسه بتنفيذ تلك المبادئ ، ليكون القدوة الصالحة أمام

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سلمي زوجة أبي رافع وترجتها برقم ٦٩٩٩ ، «أسد الغابة » حـ٧ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) جـ ١ فصله ٩ ص ١٧٩ ــ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة جـ٧ ترجمة ٢٩٤٠

جيع أصحابه، وكان يعلمهم آياتها، ويحَفِّظهم إياها فور نزولها، ثم يراقب التزامهم بتنفيذها.

وقد قدمت السيدة «خديجة أم المؤمنين» للإسلام وللإنسانية أجلّ الخدمات، فقد كفلت جميع المسلمين أثناء الحصار الذي ضُرب عليهم في شعب «أبي طالب» أكثر من ثلاث سنوات، إذ سوّل الحمق والكفر لزعاء الارستقراطية القرشية أن يمنعوا الطعام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبين دخلوا معه الشّعب من المؤمنين وعن «بنبي هاشم وبنبي المطلب»، وحرّموا على التجار أن يبيعوهم أويبتاعوا منهم رغبة في أن يهلكوهم جوعا أويجبروهم على التخلّي عن نبي الله ويسلموه لهم ليقتلوه؛ ولكن عين الله الساهرة كانت تحرس رسوله ومن كان معه، فأهمت السيدة «خديجة أم المؤمنين» أن تستعين بأهلها فكانوا يشترون لها الطعام حبا واكراما لها، فقد كانوا يبادلونها حبًا بحب وإعزازا بإعزاز، وثابرت وثابروا حتى جعل الله لرسوله من أمره يسرا فنجا ونجا معه كل من كان في الشّعب و وأنفقت أم المؤمنين في سبيل الله وإنقاذا لرسوله من الهلاك أكثر ما كانت تدخر من المؤمنين في سبيل الله وإنقاذا لرسوله من الهلاك أكثر ما كانت تدخر من الها.

## الصدقات والزكاة وأثرها في تكوين الأمة الإسلامية في بداية هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إتمام بناء مسجده وبيوته ، ولكنه سارع إلى تنظيم المجتمع الإسلامى فى المدينة ، كما ذكرنا من قبل ، حتى يوحّد بين أفراد هذا المجتمع الناشىء بحيث يقوم على أساس متين من المحبة والأخوة والتعاون الوثيق بين المسلمين ، فكان أن آخى بين المهاجرين والأنصار على الوجه الذي بيّناه ، قال «ابن الجوزى»: «وقد أحصيتُ جملة من آخى النبي بينه م فكانوا مائة وستة وثمانين رجلا » (١) ؛ ثم أخذت من آخى النبر «تلقيح فهوم أهل الأثر» طبع الهند. والنقل هنا من «امتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع» للمقريزى ، ج ١ ص ٥٠ الطبعة الثانية .

هجرة الصحابة الأوائل تتابع بعضها فى إثر بعض على المدينة، فكان النبى كلما وصل مهاجر آخى بينه وبين أحد الأنصار حتى ازداد عدد المهاجرين زيادة كبيرة.

وكانت «المدينة» قرية صغيرة يقوم اقتصاد أصحابها من العرب على الزراعة، لأن اليهود كانوا قد احتكروا فيها التجارة والصناعة، ولذلك نستطيع أن ندرك أن ثروة «الأوس والخزرج» كانت محدودة، وأنه كان لا بدمن العمل على تنظيم الحياة في هذا المجتمع تنظيم يجعل معيشة أهله الأصليين والوافدين عليم عيشة ميسرة بحيث يتيسر الرزق لهم جميعا، وبحيث لا يكون وجود المهاجرين عبئا ثقيلا على الأنصار؛ ولذلك كان من أول توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين جميعا هو ضرورة النزول إلى ميادين العمل المختلفة كسبا للرزق الحلال؛ وله أحاديث كثيرة تحث على العمل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده» (١) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لأن يحتطب أحدكم على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه » (١).

وقد سارع المهاجرون إلى العمل لكسب قوتهم، ورُوى عن ام المؤمنين عائشة قولها: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَّال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم: لو أغتسلتم!!» (٣) وقال أبو بكر الصديق عندما استُخلف: «لقد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعجز عن مئونة أهلى، فسيأكل آل «أبى بكر» من هذا المال، ويحترف للمؤمنين فيه» (٤)؛ وكان «أبوبكر» يعمل تاجراً، فقد ذكرت أم المؤمنين

<sup>(</sup>١) البخاري رواية عن المقدام، الحديث رقم ١٨٧٠ ، جـ ٤ ، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري رواية عن أبي هريرة . الحديث رقم ١٨٧٢ ، جـ ٤ ص ١٨ ـــ ١٩ ــ

 <sup>(</sup>٣) البخارى رواية عن عروة . الخديث رقم ١٨٦٩ ص١٨٠ ، جـ ٤ . المعنى أنه كانت فيم روائح فيها شيىء من أثر العرق والعمل ، ولذلك نصحوا بالاستحمام .

<sup>(</sup>١) البخاري رواية عن عائشة أم المؤمنين بطريق الزبير، ص ٢٧ ــ ١٨، جـ ٤ .

«أم سلمة »: «خرج أبوبكر، رضى الله عنه، في تجارة إلى «بصرى » قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم » (١).

وكان «طلحة بن عبيد الله» بزازا (٢)، وهو من أوائل الذين دخلوا في الإسلام ومن أوائل المهاحرين إلى المدينة؛ ولم يستطع حضور معركة «بدر» الكبيرى لأنه كان في تجارة له بالشام، فلما عاد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه عن غنيمة «بدر»، فاستجاب له وأسهمه؛ وروى «ابن عبيد الله ومعه سعيد عبد البر» أن الرسول بعث قبل خروجه «لبدر طلحة بن عبيد الله ومعه سعيد بن زيد إلى طريق الشام يتحسسان له الأخبار، ثم رجعا إلى المدينة يوم «وقعة بدر» فضرب لها الرسول بسهميها وأجرهما » (٣).

وكان «عثمان بن عفان» بزازا أيضا ، وقد كسب من تجارته أموالا طائلة ساعدته على تجهيز جيش العُشرة بتسعماية وخسين بعيرا . وتم الألف بخمسين فرسا (ئ) . وكذلك اشتغل «عبد الرحمن بن عوف» بالتجارة ، وبارك الله له فربح أرباحا طائلة ، وقد «تصدق على عهد رسول الله بشطر ماله أربعة آلاف ، ثم تصدق بأربعين ألفا ، ثم تصدق بأربعين ألف دينار ، ثم حمل على خمسمائة واحلة في سبيل الله ، وكان عامة ماله من التجارة » (°).

هذه أمثله لبعض من اشتغل بالتجارة وفتح الله لهم أبواب الرزق الحلال، وكان جميع التجار المهاجرين من قريش «وكانت التجارة أصل قريش وتسبها» كماقال «الوليد بن عبد الملك» لأولاده (٦)، ولكن كان أغلب المهاجرين لا يحسنون التجارة فاشتغل أكثرهم بالزراعة مشاركة مع أهل المدينة

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٤ ص ٦٩٧ وفقلنا عن أبي عمر بن عبد البر في الاستيعاب.

<sup>(</sup>٢) تاجر حرير.

<sup>(</sup>٣) «تخريج الدلالات السمعية » للخزاعي التلمساني ص ٢٩٢ وهما من المبشرين بالجنة .

<sup>(</sup>٤) جيش العُسْرَّة في تبوك. والرواية عن الاستيعاب لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٥) عن «أسد الغابة » جـ ٣ ترجمة رقم ٣٣٦٤ ص ٤٨٣ ، رواية عن الزهرى .

<sup>(</sup>٦) تخريج الدلالات السمعية ص ٩٩٥.

المسلمين أوغير المسلمين، ولم يترقع بعضهم عن أن يعمل عندهم أجيرا يكتسب رزقه، وكانت هناك طائفة أخرى من المهاجرين بمن لا يحسنون عملا ولا يطيقونه لضعفهم أو كبر سنهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفلهم، ومن بين هؤء «أهل الصفة» فقد كان يعولهم ويعلمهم أصول الدين وأحكامه، وكان الرسول كثيرا ما يشح الطعام عنده فلا يجد لهم ولا لنفسه ما يأكلون، فكان يعيش وإياهم على الطوى دون طعام أياما عدة حتى انهم كانوا يشدُون الحجر على بطونهم من الجوع كها كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتى الله بالفرج؛ وروى البخارى عن قتاده عن أنس: «أنه مشى إلى النبى بخبز شعير وإهالة سنخة (١)، ولقد رهن عن أنس: «أنه عليه وسلم، درعا له بالمدينة عند يهودى، وأخذ منه شعيرا النبى صلى الله عليه وسلم، درعا له بالمدينة عند يهودى، وأخذ منه شعيرا وسلم، صاع برّ ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة» (١).

وقد اقتضت حكمة الله أن لا يترك المحتاجين من الفقراء والضعفاء والمساكين تحت رحمة الأغنياء والقادرين: إن شاءوا تفضّلوا وأعطوا، وإن شاءوا بخلوا ومنعوا، لأن ذلك يؤدى إلى أن تصبح الحياة الاجتماعية خاضعة لسيطرة الأغنياء ونزواتهم بما يقضى على مبدأ المساواة بين الناس، ويخلق النزاع والحقد والتطاحن بين طبقات الأمة، ولذلك اقتضت حكمة الله أن يفرض لطوائف مُعيّنة من الفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين نصيبا أن يفرض لطوائف مُعيّنة من الفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين نصيبا معلوما في أموال الأغنياء والقادرين أطلق عليه اسم «الزكاة»، وهي، كما أرادها الله، ليست إحسانًا ولا وئة من الأغنياء يتفضلون بها على المحتاجين؛ ولكنها حق مقرّد لهم فيا يملكه الأغنياء عما أفاء الله به عليهم. وعلى

<sup>(</sup>١) الإمالة السخنة هي إلية أونحوها من الدهون متغيّرة.

<sup>(</sup>٢) البخاري حديث رقم ١٨٦٨ ، جد ٤ ، ص ٧ .

القادرين أن يقدموها إلى مستحقيها أوأن تجمعها الدولة وتقوم بتوزيعها عليهم وفق مصارفها، قال تعالى يصف عباده المتقين:

﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمُوٰ لِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿ لِلسَّآيِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ (١)

«والزكاة» هى أحد أركان الإسلام الخمس، وهى ثالث ركن فرضه الله على عباده المسلمين بعد الشهادتين والصلاة، وكما يؤدى المسلم الصلاة فى أوقاتها، فإن عليه أن يؤتى الزكاة إلى مستحقيها فى مواعيدها، قال تعالى يصف عباده المؤمنين:

﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوَةَ وَءَا تَوَاْ الرَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ ('')

«والزكاة» صدقه ؛ ولكنها ليست كغيرها من الصدقات التي يقدِّمها الإنسان أنَّى شاء، ويهبها لمن يشاء متى شاء ؛ فهى صدقه فرضها الله على القادرين من عباده، وحدد لها مصارف سبعة لا يجوز أن تصرف إلا فيها، وتستحق عندما يحول عليها في ملكيَّة حائزها حولا كاملا، وقد بين الله مستحقيها في قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَ نَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَنْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (")

<sup>(</sup>١) سورة المعارج: الآيات ٢٣ ــ ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٩٠.

وكان الله فيا فرض عادلا مع الأغنياء بقدر ما كان رحيا وكريا مع المعتاجين والمستحقين للزكاة؛ فقد فرض للمحتاجين نصيبا معلوما وقرَّر له نسبة يسيرة وضئيلة في أموال الأغنياء لاترهقهم، ولاتُوَثِّر لضآلها على أموالهم ودخلهم، ولاتكون ثقيلة أوكريهة على نفوسهم؛ ولكنها إذا جُمعت تصبح موردا طيبا، وتَوْسِعَةً على المستحقين حتى يستطيعوا أن يعيشوا عيشة كريمة، يرفع الإسلام بها من مستوى معيشهم بحيث لا يكون في المجتمع الإسلامي فقراء مدفعين أوضعفاء غير قادرين يحقدون على الاغنياء والمترفين.

وكما شمل الله الحكيم المحتاجين بعطفه وكرمه وقرر «الزكاة» حقاً لهم لينقذهم نما يلاقونه من الضنك في هذه الحياة، فإنه كذلك شمل القادرين المكلّفين بأداء الزكاة بعدله وعطفه وكرمه فقد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن أداء هذه الصدقة يُطهِّر أموالهم كما يُطهِّرهم مما اقترفوا من الذنوب، ويُذهب عنهم بعض ما وقعوا أفيه من خطيئة لأن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يبين لهم أن أخد الرسول للزكاة منهم يُتمى حسناتهم التي قدموها في حياتهم، ولذلك أمر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالخير جزاء ما قدموا من الصدقات حتى تطمئن نفوسهم ؛ وذلك في قوله تعالى مخاطبا رسوله:

﴿ خُذْ مِنْ أَمُوا لِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنْ لَمُ مُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١)

ولم يكتف الله بفرض الزكاة على الأغنياء لمصلحة المحتاجين، ولكنه تعالى لكرمه حض عباده المتقين على أن تسخو نفوسهم فينفقوا ويصدقوا، ويتمسكوا بالخلق الكريم متحلين بالصبر، وذلك لمينشأ المجتمع الإسلامي الجديد على أساس من الخلق الكريم، والتماسك بين الأخوة المؤمنين، ويقوم بينهم السكافل الاجتماعي، وتتعاون طبقات الأمة بعضها مع بعض، كما أوصى

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ١٠٣.

سبحانه بالبّر بين ذوى الأرحام حتى تصبح الصلة بين أفراد الأسرة، وهى نواة المجتمع، قوية والترابط بينهم متينا. قال تعالى:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنَ الْمَالَ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْمَلَا عِلَيْ وَالْمَلَا عِلَيْ وَالْمَلَا عِلَيْ وَالْمَلَا عِلَى كُيْهِ وَالْمَلَا عِلَى كُيْهِ وَالْمَلَا عِلَى كُيْهِ وَالْمَلَا فِي اللّهَ وَاللّهَ إِلَيْنَ وَفِي عَلَى كُيْهِ وَاللّهَ إِلَيْنَ وَالْمَلْ وَاللّهَ إِلَيْنَ وَفِي عَلَى كُيْهِ وَاللّهَ إِلَيْنَ وَلِي عَلَى كُيْهِ وَاللّهَ إِلَيْنَ وَالْمَلْ وَاللّهَ إِلَيْنَ وَلِي اللّهُ وَاللّهَ إِلَيْنَ وَفِي عَلَى كُيْهِ وَاللّهَ إِلَيْنَ وَالْمَلْ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهَ إِلَيْنَ وَلِي اللّهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَال

ووَجَّه الله المؤمنين وحضهم على عمل الحير وتقديمه لجميع المحتاجين، وفي مقدمتهم ذوى الأرحام حتى يكون التكافل والتعاون بين أفراد الأسرة الواحدة كاملا، ويكون البيرُّ بالضعفاء من اليتامى والمساكين، سببا من أسباب سعادة المجتمع الإسلامي وذلك في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله:

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُتُ وَلَ مَا أَنفَقُتُم مِنْ خَسِرٍ فَلِلُوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَيِينَ وَالْأَقْرَيِينَ وَالْأَقْرَيِينَ وَالْأَقْرَيِينَ وَالْبَالَّةِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَسِرٍ فَإِنَّ آللَّهَ بِهِ عَلَيْ مَنْ خَسِرٍ فَإِنَّ آللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (١)

والقرآن الكريم به الكثير من الآيات البليغة التي ترغّب في معالجة أمراض المجتمع وتعين عند النوازل التي تنزل بالأمه الإسلامية فهي تدعو إلى البذل للمحتاجين والانفاق في الجهاد في سبيل الله، حتى عبّرت عن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) إسورة البقرة: الآية ١٩١٠.

الصدقه بأنها قرض من العبد إلى ربه سبحانه فهو الغنى الحميد الذى بكافىء على هذا العمل الطيب ويردُّه أضعافا مضاعفة لأنه هو الرزاق الكريم الذى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال تعالى:

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ۖ أَضْعَافَا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١)

ومن الآيات الكريمة التى تشجع على الصدقات وترغّب فى تقديمها وتبين الثواب العظيم المضاعف لمن يبذل فى سبيل الله قوله سبحانه:

﴿ مَّشُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوَ لَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمُثَلِحَبَّةٍ أَنْبَنَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآَءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ (٢)

وقد أوضحت الآيات الكريمة بجلاء أن لتقديم الصدقات إلى مستحقيها آدابا يجب مراعاتها محافظة على كرامة الذين تقدم إليهم، وعدم المساس بمشاعرهم، من بينها ما سبق أن ذكرناه في تفضيل الصدقة المقدمة سرّا على ما يُقدّم منها جهرا؛ ومنها كذلك ما أوصى به الله في قوله:

﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَمَّمُ الْمَا اللَّهِ عُمْ لَا يُنبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَاۤ أَذَى لَمْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ \* قَوْلٌ مَّعُرُونٌ وَمَغْفِرَةٌ خَرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْنُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ \* قَوْلٌ مَّعُرُونٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِي حَلِيمٌ ﴾ (")

ونزلت الآيات الكريمة التي تنذر الذين يبخلون فيمتنعون عن تقديم الصدقات، ويكنزون الأموال من الذهب والفضة ويحبسونها عن التداول

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٥ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآيات ٢٦٢ ــ ٢٦٣.

ويمنعون زكاتها كما يمنعون الانفاق في سبيل الله، أنذرهم بالعذاب الأليم، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَسَبْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَنُكُوكَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُم وَظُهُورُهُمْ هَلَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ﴾ (١)

وقد أدى فرض «الزكاة» بنيسب معينة في جميع ما يملك الأغنياء والقادرون إلى ضرورة اختيار عمالي قادرين على جبايتها، وكان الرسول يقدر هذه الوظيفة حق قدرها لما لها من أثر في خدمة المجتمع، فقد روى الترمذى عن رافع ببن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العامل على الصدقة بالحق كالغازى في سبيل الله، حتى يرجع بيته» (١) ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يختار لها من بين أكفأ أصحابه وأعدلم، وممن أوكل إليهم ذلك من قريش «عمر بن الخطاب»، فقد خرّج مسلم عن أبى هريرة قوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم «عمر» على الصدقات (٣)، وكذلك اختار لها «خالد بن سعيد بن العاصى» وهو من أوائل الصحابة الذين آمنوا، فقذ قيل إنه كان رابعهم أو خامسهم (٤).

واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، كما روى الترمذى، على الصدقات «معاذبن جبل»، فقد بعثه إلى اليمن (٥)، وهو من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآيات ٣٤ ــ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي: أبواب الزكاة ، باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب تقديم الزكاة ومنعها .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام جـ ٢ ، ص ٥٨٣ .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه.

أعلم الصحابة وأعدلهم، فقد روى البخارى عن ابن عباس بسنده: (أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث «معاذا» رضى الله عنه إلى اليمن؛ فقال: «ادعهم إلى شهادة ان لا إله إلا الله وأنى رسول الله؛ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة فى أموالهم: تؤخذ من أغنيائهم وتُرة على فقرائهم») (١).

وكذلك اقتضت الحاجة أن يستعين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعض الصحابة ليكتبوا له أموال الصدقة، وقد ذكر ابن حزم «كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات «الزبير بن العوام»، فإن غاب أو اعتذر كتب «جهم ابن الصلت»، «وحذيفة بن اليمان» (٢).

وهكذا كان فرض الزكاة سببا في بداية تكوين جهاز من أجهزة الدولة عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بنفسه باختيار من يقوم بهذا العمل من بين من يثق في كفايتهم من الصحابة.

<sup>(</sup>١) المجلد الثالث باب وجوب الزكاة الحديث رقم ١٢٦٣.

ر(٢) جوامع السيرة .

### بِنْ الرَّحْمَارِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُو ٱلصِّيامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم ﴾

« سورة البقرة الآية: ١٨٣ »

﴿ كُتِبُ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ وَهُو كُرَّهُ لَكُمْ وَعَسِينَ أَن تَكُرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَيْنَ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرَّلَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(( البقرة : ۲۱۲ ))

# الفصل الرابع عشر الصوم والجهاد وأثرهما في تدعيم بناء الأمة وتنظيم الدولة الإسلامية

\* \* \*

(١) الصوم وأثره في تكوين المجتمع الإسلامي في أوائل عهد رسول الله بالمدينة

فى شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله الصيام على الأمة الإسلامية بقوله سبحانه:

### ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُو ٱلصِّيامُ كَاكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُو ﴿(١) ا

فهو عبادة فرضها الله على المؤمنين من عباده، فكانت الركن الرابع من أركان الإسلام الخمس. وقد عُنيت الآيات الكريمة ببيان ما يجب أن يعلمه المتقون عن هذه الفريضة، فذكرت أن الزمن المقرر لها هو شهر كامل كل عام، وأن الله سبحانه اختار لها شهر رمضان، وأبان للناس سبب هذا الاختيار بقوله:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْمُدَى وَ الْفُرْقَانِ فَهَن شَهِدَ مِنكُرُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

وقد شاءت إرادة الله أن تقع ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، في رمضان، وبيَّن الله فضلها بقوله:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْمَكَ الْمَكَ الْمَدُونِ اللَّهِ الْفَدْرِ اللَّهِ الْفَدْرِ اللَّهِ الْفَدْرِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَدْرِ اللَّهُ الْفَدْرِ اللَّهُ الْمَكَ الْمَكَ الْمُكَاتِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنزَّلُ الْمَكَ إِنَّهُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَكُم هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ (١) . . .

وقد بيَّن الله ما يدخره من الجزاء لمن يؤمنون به، ويؤدون ما فرض عليهم، ويبتعدون عما نهاهم عنه، أنه قريب منهم، يسمع تضرُّعهم، ويستجيب لتوسلاتهم، وأمرهم أن يداوموا على الطاعة بقوله:

﴿ وَ إِذَا سَأَ لَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ۚ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (٢)

وقد أشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الصيام ووصف المقبول منه ، كما بيّن الجزاء الذى ادّخره الله للصائمين مما رواه البخارى عن أبى هريرة بسنده «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: «كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به . وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولايصخب(") ، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل انى امرؤ صائم . والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم() أطيب عند الله من ربح المسك . للصائم فرحتان يفرحها: إذا أفطر فرح ، وإذا لقى ربه فرح بصومه » (°) .

<sup>(</sup>١) سورة القدر.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) الصَّخب هو رفع الصوت في الخاصمة.

<sup>(</sup>٤) الخلوف تغيّر رائحة الفم.

<sup>(</sup>٥) الحديث ١٧١٧ جـ٣ ص ٢٩٤ ــ ٢٩٥.

والصيام كما أمر به الله هو الإمساك عن الطعام والشراب طوال النهار ابتداء من قبيل الفجر حتى غروب الشمس، قال تعالى:

### ﴿ وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَنَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ (١)

ويمسنع الصائم كذلك عن مباشرة زوجته حتى لا يتمتع بالنهار؛ بما أحلّه الله له في غير رمضان باللذة الجنسية: قال تعالى:

## ﴿ أُحِلَّ لَكُرْلَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلزَّفَتُ إِلَى نِسَآ إِكُرْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّـكُرُ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّـكُرُ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّمَانًا ﴾ (٢)

وفى تأدية هذه الفريضة، طوال شهر كامل، تدريب للفرد المسلم على الصبر، وتعويد له على كبح جماح شهواته، ولا يتأتى للفرد تنفيذ هذا الحرمان إلا إذا كانت روحه قد تشبّعت بالإيمان الذى يجعله قادراً على أن يكون قوى الإرادة بحيث يصبح من الذين يقدرون على الصبر فى البأساء والضراء وحين البأس؛ وهذا كان شأن الصحابة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمت روح الصائمين فى غزوة بدر الكبرى، واشتدت عزائهمهم فازدادوا قوة على قوتهم، ولم يصبر بعضهم برهة ليأكلوا التمرات التى أباح لهم الرسول الرحيم أن يأكلوها، بل رموها من أيديهم، وأقبلوا على القتال والصراع مع المشركين المتخمين يبتغون نصر دين الاسلام أو الشهادة القتال والصراع مع المشركين المتخمين يبتغون نصر دين الاسلام أو الشهادة في سبيل الله، فأعانهم ربهم القوى العزيز، وجزاهم نصرا للاحياء، وجنة للشهداء (٣)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الخامس عشر.

وكان في تربية الفرد المسلم على هذا المنهج الذي شرعه الله، فأمره بالأمساك عن الطعام والصبر على العطش والابتعاد عن الشهوات في دورة تدريبية تطول شهراً كل عام، كان في ذلك خلق لمجتمع قوى يستطيع كل فرد فيه أن ينهض بتأدية المهام الصعبة التي يناط به تأديبها، وأن يجاهد حتى يتغلب على ما يصادفه من عقبات، وهكذا كان المسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل النصر حليف المسلمين في النهاية؛ وما كانت هزيمة الحد إلا بسبب تغلب شهوة الكسب وجمع الغنيمة على رماة المسلمين الذين كانوا يحمون ظهر النبي ومن معه من المجاهدين.

وقد أدى الصبر فى طاعة الله على هذا المنوال إلى تربية النفس فى المجتمع الإسلامى، والسمو بها سمواً جعلها تؤثر بالخير إخوانها فى الإسلام ولو كان بها خصاصة، وهكذا كان الصحابة فى عهد رسول الله، فقد آوى الأنصار المهاجرين، فرضى الله عنهم، وشكر عملهم كما بينا من قبل، وعَفَّ المهاجرون برغم ما كانوا عليه من فقر فنزلوا مبادين العمل، ففتح الله عليهم ورزقهم، وبذلك تكون مجتمع إسلامى كما أراد له أن يكون: مجتمعاً متعاوناً متحاباً فى الله، داعياً إلى الخير، وآمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر.

ولا شك أن الصيام وما يشعر به المسلم من حاجة إلى الطعام والشراب، وما يؤلمه من الجوع والعطش، يبعث في النفس المؤمنة العطف على الجائعين من اليتامي والفقراء والمساكين، والشعور بما هم في حاجة إليه من الغوث والمعونة، ويجعل النفس الطيبة أكثر سخاء، فيزداد ما تقدمه من البذل والعطاء، وتصبح أكثر استعداداً إلى البرّ بهم ومواساتهم، وهذا هو التكافل الاجتماعي الذي كان عليه المؤمنون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي الكريم مثلاً يحتذي به في الجود والعطاء والبرّ بالمحتاجين طوال العام وبخاصة في شهر رمضان. روى البخاري عن ابن عباس بسنده قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير؛ وكان أجود ما يكون في رمضان. حين يلقاه جبريل؛ وكان جبريل عليه السلام يلقاه ما يكون في رمضان. حين يلقاه جبريل؛ وكان جبريل عليه السلام يلقاه

كل ليلة فى رمضان حتى ينسلخ: يعرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم المقرآن؛ فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريخ المرسلة» (١).

وكان أول صيام لرمضان في العام الثاني من الهجرة، وقبل أن ينتهى هبذا الشهر بيوم أو يومين أمر الله عباده بتقديم زكاة الفطر شكراً لله على أن وفقهم لتأدية هذه الفريضة، وإتماماً لطهارة الصائم، وبرّاً وطعمة للفقراء والمساكين، وكلّف الله بها كل مسلم ومسلمة، صغيراً أو حراً، حراً أو عبداً؛ وزكاة الفطر سنة واجبة في مذهب ابي حنيفة، ولأمه في مذهب مالك والشافعي وأحمد فريضة، وقدرها صاع من تمر أو من شعير على كل فرد، وروى البخاري عن ابن عمر بسنده قوله: «إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة» (٢).

وكان في الأمر بتقديم زكاة الفطر دعوة كريمة للصدقة والانفاق على من يعتاج إليها دون أن يريق ماء وجهه في السؤال في يوم العيد، وبذلك تكون الفرحة عندهم فرحتين، فرحة بتوفيق الله لهم على تأديبهم فريضة الصوم، وفرحة ثانية لما يقدم لهم من برّ وإحسان تجعلهم قادرين على الترحيب بالعيد والاحتفاء بمقدمه وبالتوسعة التي أمر الله بها عليهم وعلى عيالهم؛ وقد كان المؤمنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حريصين تقديم هذه الصدقة حرصاً على اسعاد جميع طبقات الأمة الإسلامية في يوم عيدها.

ولا يفوت المؤرخ أن يذكر أن الله سبحانه جعل رمضان شهر نصر وبركة على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى من كان معه من عباد الله الصائمين، إذ أعزهم الله فيه بأكبر الانتصارات التي أنعم بها عليهم، وكان أولها في «غزوة بدر الكبري» في السابع عشر من شهر رمضان في السنة

<sup>(</sup>۱) الحديث ۱۷۱۵ جـ ۳ ص ۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) زكاة الفطر ومقدارها متفق عليها وانظر الحديث رقم ١٣٦٥ جـ٣ ص ٧٨.

الثانية من الهجرة ، فقد كان نصراً عزيزاً أشرق به فجر الإسلام ، وسمت فيه روح الصائمين ، وتجلت عزيمة المؤمنين طلباً لإحدى الحسنيين : الاستشهاد في سبيل الله طلباً للجنة أو النصر أعلاء لكلمة الله حتى ينتشر نور الإسلام ، وينزول الشرك بالله فتكسر الأصنام ؛ معتمدين في جهادهم على الواحد الأحد ، الذي لا يخلف ما وعد ، فهو القادر على أن ينصر رسوله كما وعد ، فجزاهم الله نصراً عزيزاً ، وعلواً في الدنيا والآخرة .

وكان النصر الأعظم الثانى يوم الفتح الأعظم صباح الجمعة العشرين من رمضان فى السنة الشامنة من الهجرة، يوم دخل خاتم الأنبياء والمرسلين منتصراً على رأس جيش المؤمنين «مكة» رافعين راية الإسلام، حيث قضوا على مركز عبادة الأصنام وعوا منها الشرك بالله الواحد الأحد، فكان نصراً وصفه الله سبحانه بقوله:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْتُ \* وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِ دِينِ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْتُ \* وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِ دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا \* فَسَبِّحْ بِمَصْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا ﴾ (١).

وقد حاول كثير من العلماء في مختلف العصور أن يصلوا إلى معرفة الحكمة الالهية في فرض عبادة الصوم في كثير من الديانات السماوية، فكانوا كلما تقدمت الحضارة الإنسانية، وازداد نمق العلوم وتفرعت المعارف، اكتشفوا أن للصيام فوائد كثيرة تعود على الفرد وعلى الجتمع البشرى كله ولكن لم يدركها الذين عاشوا من قبلهم، ولذلك ازداد العلماء المتقون إيماناً بفضل الصيام على الصائم الذي يؤديه على الوجه الصحيح الذي أمر به الله وبأثره الكبير في الارتقاء بالمجتمع البشرى في كثير من النواحي وبخاصة في الارتقاء بالمشاعر الإنسانية السامية والترابط الروحي بين الأغنياء والفقراء وبن الأقوياء والضعفاء.

<sup>(</sup>١) سورة النصر.

#### ( Y ) الأمر بالجهاد وأثره في بناء الأمة الإسلامية

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمياً، ونشأ بين أفراد شعب أمّى لم يستعلم القراءة والكتابة منهم إلا نفر قليل، ولم تكن لديهم مثل ماكان لدى جيرانهم من الفرس والروم مدارس أو معاهد يتلقون فيها العلم؛ ولم تنشأ فى بلادهم علوم فلسفية أو اجتماعية، ولم يكن بينهم مَنْ يَدَّعى العلم بشىء من ذلك، ولم تكن لديهم كتب يعتزون بها مثل ماكان منها لدى اليهود والنصارى النين كانوا يعيشون بينهم، ويتعاملون معهم، وصدق الله العظيم الذي وصفه فى كتابه العزيز بقوله:

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْ يَدِى بِهِ عِمَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١)

وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي أنزله الله يستكمل به ما جاءت به الأديان السابقة حتى يسمو بالإنسان ليصبح جديراً بأن يكون

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية ٥٢ ــ ٥٣.

خليفة الله في الأرض. ويقوم هذا الدين في جوهره على الإيمان بإليه واحد لا شريك له. وقد أعان الله نبيّيه صلى الله عليه وسلم، في العام الأول للهجرة على بناء أساس صالح لأمة جديدة تعيش وتعمل وفق المنهج الذي رسمه هذا الدين في الآيات الكريمة التي اؤحيت إليه من آيات الكتاب العزيز، داعية إلى الحق، والعدل، والحرية، والأخوة الإنسانية وغير ذلك من التعاليم السامية بقوله تعالى:

﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِم عَايَتِهِ عَ الْرُسِيَّةِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِيَّةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَهِ ضَلَلْلِ مَبْيِن ﴾ (١) .

وقد أعان الله رسوله في العام الأول من هجرته ، فاستطاع أن يجمع صفوف هذه الأمة الإسلامية الجديدة ، وأن يُوجِد رابطة جديدة بين أفرادها ، كما استطاع أن يضع أساساً للأمن والأمان والتعايش السلمي بين جميع السكان الذين كانوا يعيشون داخل هذه القرية من مسلمين ومشركين ويهود ، تقوينة للجبهة الداخلية ، وشرع في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية ، وبذلك أصبحت «المدينة » مركزاً يصلح للبدء منه في نشر هذا الدين والدفاع عنه وعما يدعو إليه من المثل العليا .

وكان الرسول الكريم قد ظل يدعو، طوال ثلاثة عشر عاماً أثناء إقامته في مكة، مشركي قريش وغيرهم من القبائل إلى الدخول في هذا الدين الحنيف بالحكمة والموعظة الحسنة وفقاً لتعاليم ربّه، على أمل أن يهديهم الله لدينه، ولاقى في سبيل هذه الدعوة الكثير من العنّت والاضطهاد؛ ولكنه صبر وصابر حتى تفضل الله عليه، وجعل له من أمره يسرا، وهيّأ له بيئة صالحة يستطيع أن يعمل منها على نشر هذا الدين عزيزاً كريماً، بعيداً عن قريش معقل القبليّة، والعصبية الجاهلية، ومركز الشرك بالله. وعبادة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٩٤.

الأصنام، فلما استقرت له الأمور في «المدينة» على الوجه الذي بيناه وبدأت الأمة الإسلامية تشعر بعزتها وقوتها، أصبحت الظروف مهيأة وميسرة للبدء في نشر الدعوة الإسلامية على نهج آخر غير الذي نهجه في مكة، ولمذلك بدأ في العام الثاني من الهجرة يعمل على تقوية بناء الأمة الإسلامية الجديدة التي أنشأها، وعلى تدعيم الدولة التي تستطيع أن تقف في سبيل كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على هذه الأمة رغبة في القضاء عليها في مهدها.

وحدث أن ازداد طغيان زعاء قريش، واشتد حقدهم على الإسلام والمسلمين، فأوغلوا في تعذيب من استطاعوا احتجازهم في قريتهم من المسلمين، وبالغوا في محاولة فتنتهم عن دينهم، كما أفرطوا في الاستيلاء على أموال المهاجرين وبيوتهم (١)، ولذلك كان لابد من كبح جماح جبروت الأرستقراطية القرشية وإرهابهم محافظة على المسلمين الذين كانوا محتجزين لديهم، وتخفيفا مما كان يقع عليهم من العذاب حتى يهيىء الله لهم الفرصة لاسترداد حريتهم ؛ كما كان من العدل أن يسترد المهاجرون ما انتزع منهم ظلماً من أموال، أو تعويضهم عن بعض ما اغتصب منهم، ولذلك أنزل الله تعالى، في بداية العام الثاني للهجرة آياته الكريمة التي تسمح للمهاجرين، الذين ظلموا واضطروا للفرار بدينهم طلباً للحرية والعدل، أن يقاتلوا المشركين البياغين حتى يستعيدوا بعض حقوقهم أو أن يستولوا منهم بالقوة على ما يعوضهم عن بعض ما اغتصب منهم، وإيقافاً لطغيان الأرستقراطية القرشية، ما يعوضهم عن بعض ما اغتصب منهم، وإيقافاً لطغيان الأرستقراطية القرشية، قال تعالى:

﴿ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبْنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّاس بَعْضُهُم بِبَعْض لَمُّ يُرّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيّعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ اللَّهِ النَّاس بَعْضُهُم بِبَعْض لَمُّ يُرّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيّعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ اللَّهِ النَّهِ النَّاس بَعْضُهُم أَلِلَّهِ كَيْمِرُا وَلَينَصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) من ذلك عدوان أبي سفيان على بيت بني جحش وبيعها انظر السيرة جـ ١ ص ١٤٩٩.

### لَفُوِيٌّ عَنِيزٌ ﴾ (١).

وقد حرصت الآيات القرآنية الكريمة على أن تُبين للمؤمنين بوضوح أن الإسلام لايقتصر على دعوتهم أن يسالموا من سالمهم، ولكنه يدعوهم أن يبروهم، وأن يحسنوا إليهم، وأن يعدلوا معهم، قال تعالى:

# ﴿ لَا يَنْهَلْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِيلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُغْرِجُوكُمْ مِن دِيَدْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٧).

ولما تمادت قريش في غيها، وأملى الحقد عليهم أن يعملوا على تأليب القبائل الموالية لهم للاعتداء على المسلمين، أمر الله المؤمنين بردّ العدوان وذلك والدفاع عن أنفسهم ؛ ولكنه سبحانه أمر ألا يكونوا البادئين بالعدوان وذلك في قوله تعالى:

## ﴿ وَقَائِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَائِلُونَكُرْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يَعْمَدُواْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يَعْمَدُواْ إِنَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يَعْمَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُعْمَدُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُعْمَدُ اللَّهُ لَا يُعْمَدُ اللَّهُ لَا يُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْمَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْمَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّه

ولما كثر أعداء المسلمين وانضم اليهود إلى مشركى قريش، ودأبوا جيعاً على الكيد للمسلمين، واستنفروا القبائل العربية الأخرى لتنضم إليهم فى محاربة المسلمين رغبة فى القضاء عليهم وعلى دينهم حثّ الله سبحانه المؤمنين على الجهاد فى آيات كثيرة نذكر منها:

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٣٩ ــ ٤١. وقد روى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس أن هذه الآيات هي أول ما نزل في الإذن بالجهاد في سبيل الله.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة: الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٠.

﴿ إِنَّ اللهُ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَّ يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَئةِ وَالْإِنجِيلِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَئةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ عَوْدَهِ فَا اللهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَالْقُونَ الْعَظِيمُ ﴾ (١) .

ولما أجمعت القبائل المشركة أمرها واتحدت مع اليهود على حرب المسلمين رغبة في القضاء على الأمة الإسلامية التي نشأت في «المدينة» قبل أن يشتد عودها، وتزداد قوة على قوتها، حض الله المسلمين على الاتحاد والجهاد والبذل في سبيل إعلاء كلمة الله، والمحافظة على دينه، ودفاعاً عن قريتهم وأنفسهم وأزواجهم وذريتهم وأموالهم، وأباح لهم الجهاد ضد جميع أعدائهم بقوله تعالى:

﴿ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَهُ كَمَا يُقَائِلُونَ كُوْكَآفَةً وَأَعْلَمُ وَأَثَّلَ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّفِينَ ﴾ (١).

وقال أيضاً:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفَتَالُ وَهُو كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسِينَ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ اللهِ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) . لَكُمْ وَعَسَيْنَ أَن تُعَلّمُونَ ﴾ (٣) . لَكُمْ وَعَسَيْنَ أَن تُعَلّمُونَ ﴾ (٣) .

وكما أمر الله المؤمنين بالجهاد مع عدم الاعتداء، حضهم على التقوى أثناء جهادهم، وبيَّن لهم الوسائل التي تساعدهم على النصر نذكر من بينها

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ١١١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١٦. وانظر امتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع ص ٥٦.

قوله تعالى:

﴿ وَأَعِدُواْ لَهُمُ مَّا اَسْتَطَعْتُمُ مِنْ قُوْةٍ وَمِن رِّ بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوْ اللهِ وَعَدُوْ كُرْ وَ اللهَ عَدُوْ اللهِ وَعَدُو كُرْ وَ النَّهِ مِن مُن دُونِهِم لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي صَدُو كُرْ وَ النَّهِ يُونَ مِن دُونِهِم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ سَبِيلِ الله يُونَ إِلَيْ كُرْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

فإذا نشب القتال في سبيل الله، أمر الله المؤمنين أن لا يخشوا إلا الله، وعليهم أن يثبتوا وذلك بقوله:

﴿ يَنَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ \* وَمَن يُولِمِ مَ يَوْمَهِدُ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِيسًا لِي أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِسَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

وقد بين الله فضل الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله في عدة آيات كريمة، وذكر ما أعدَّه للمجاهدين من الخير والثواب في الدنيا والآخرة في آيات كثيرة، نذكر منها قوله تعالى:

﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلِمَ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* وَإِن يُسِيدُواْ أَن يَخْدَعُ وَكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ عَوْاللَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ عَلَيْ كَاللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ عَلَيْ اللَّهُ هُوَ اللَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ عَلَيْ اللَّهُ هُو اللَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ عَلَيْ اللَّهُ هُو اللَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ هُو اللَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمِ الللللِهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّلَالِمُ الللللِهُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمِ اللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللللللللللَ

وبهذه الآية الكريمة وغيرها أوضح الله سبحانه ان دين الوحدانية الذى بعث به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله هو دين السلام والمحبة والسماحة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٦٠ . (٢) سورة الأنفال: الآية ١٥ ... ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية ٦١ ـ ٦٢.

وقد كان الاذن بالجهاد داعياً إلى ان ينظم النبى صلى الله عليه وسلم كل أمور جيش المجاهدين، وبخاصة ما كان منها متعلقاً بالمحافظة عليهم، حتى لا يتحرك الجيش من مكان لآخر، إلا إذا كان لهذا الانتقال ما يبرره، وكان الهدف محدداً وواضحاً، والطريق إلى الهدف مأموناً، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد على العيون (١) التي يبثها يرودون له الطريق، ويجمعون له الأخبارعن الأعداء، ومن ذلك ما اعتمده «ابن هشام» في السيرة عند ذكر «غزوة بدر»، وقال: وكان أبي الزغباء» (٣) قد مضيا حتى نزلا بدراً فأناخا إلى تل قريب من الماء، ثم أخذا شتا لها يستقيان فيه، وبحدى بن عمر الجهني على الماء، فسمع عدى وبسيس جاريتين من جوارى بن عمر الجهني على الماء، فسمع عدى وبسيس جاريتين من جوارى الحاضر(١) وهما يتلازمان ما على الماء، والملزومة (٥) تقول لصاحبتها إنما تأتى العير غدا أو بعد غد، فأعمل لهم، ثم اقضيك الذي لك. قال مجدى: العير غدا أو بعد غد، فأعمل لهم، ثم اقضيك الذي لك. قال مجدى: من الطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمعا (١).

وقد روی مسلم عن ثابت بن أنس بن مالك مثل ذلك عن أرسال بسيسه عينا ينظر ما صنعت عير قريش بقيادة أبى سفيان (V).

وذكر أبو عمر بن عبد البران «العباس بن عبد المطلب» (عم النبى المصطفى) اسبلم وكان يكتم إسلامه، وكان يكتب اخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحب ان يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: «مقامك بمكة

 <sup>(</sup>۱) العيون : الجواسيس.
 (۲) هو حليف بني ساعدة.

<sup>(</sup>٣) حليف بنى النجار. (٤) القوم النازلون على الماء.

<sup>(</sup>٥) الملزومة: المدينة. (٦) السيرة جـ١ ص١١٧.

<sup>(</sup>٧) كتاب مشارق الأنوار على صحيح الآثار للقاضي أبو الفضل عياد جـ ١ ص١١٢٠.

خير». فلمذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى «غزوة بدر» من لقى منكم العباس فلا يقتله فإنما اخرج كرهاً»(١).

وقد نظم النبى صلى الله عليه وسلم جيش المجاهدين في بدر تنظيا يشهد له بالقدره الفائقه على قيادة الحرب (٢).

وكان من أهم ماقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تنظيم الجهاد أنه أمر بكتابة المسلمين القادرين على الجهاد فى سبيل الله والعمل على إسترداد بعض حقوق المسلمين التى سلبها الكفار، وعلى الدفاع عن «المدينة المنوره» فقد روى البخارى عن حذيفه بن اليمان، وهو أحد كبار الصحابه وصاحب سر النبى الكريم (٣) أن حذيفه قال: «أكتبوا لى من يلفظ بالإسلام بين الناس» وقال حذيفه معتزا بأنه سجل أسهاء ألف وخمسمايه مجاهد من المسلمين، ثم قارن بين ما يشعر به من أمن وأمان لوجود هذا العدد من المجاهدين وبين ما كان عليه حال المسلمين قبل الهجره بقوله «فكتبنا له ألفا وخمسمايه رجل، فقلنا: تخاف ونحن ألف وخمسمايه؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلى وحده وهو خائف».

وكذلك نظّم رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إمداد جيش المجاهدين بالشبان من أبناء الأنصار الذين يصلون إلى سن تؤهلهم للصمود في الجهاد ونحن نكتفى هنا بأن نذكر بعض ما ورد إلينا من ذلك في بداية عهد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينه: فقد ذكر ابن عبد البر في ترجمة سَمُرة بن جُنْدَب (٤) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فمرّ به غلام فأجازه في البعث (٥)، وعرض عليه الأنصار في كل عام، فمرّ به غلام فأجازه في البعث (٥)، وعرض عليه

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في ترجمة العباس بن عبد المطلب مع تصرف قليل حافظنا فيه بقدر الامكان على لغة بن عبد المبر.

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل التالي.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب جد ١ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب جـ ٢ ص ٥٨٠.

<sup>(</sup>٥) البعث (أي) السرية.

سمرة بن جندب من بعده فرده. فقال سمره: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أجزت غلاما ورددتنى، ولو صارعته لصرعنه، قال «فصارغ» فصارعته فصرعته، فأجازنى فى البعث (١).

وقد نظم النبى طريقة العطاء، فقد روى أبو داود عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيئ قسمه فى يومه فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظّا، فدعينا، وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطانى حظين، وكان لى أهل، ثم دعى بعدى عمار بن ياسر فأعطى حظا واحدا (٢) وهذا يؤكد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوزع الفيئ على المستحقين المسجلين الذين أمر أصحابه بتسجيل أسمائهم.

وكان مما عنى به أيضا تنظيم المحافظه على الغنائم التى ربحها المسلمون يوم بدر، فقد ذكر «ابن هشام» عند بحث موقعه بدر أن النبى صلى الله عليه وسلم ولمنى عبد الله بن كعب بن مازن النجار جمع الغنائم والمحافظه عليها، وكذلك قال ابن عبد البرانه كان على غنائم النبى يوم بدر وكان على غمس النبى في غيرها (٢) وذكر ابن حزم (٣) اأن النبى ولى كذلك «منبه بن ربيعه» المغانم يوم بدر (١).

وهذه الجهود الكبيرة في تنظيم الجيش والمحافظة على الغنائم وتنظيم وتوزيع العطاء، هي في الحقيقه جزء هام من الجهود الكبيرة التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنظيم بناء الدولة التي تدافع عن الأمه الاسلاميه التي بدأ في تكوينها بعد الهجرة إلى «المدينة المنورة» فالجيش هو الجهاز الذي يقوم في الدفاع عن الأمه، والعطاء هو المرتب الذي يتقاضاه من يدافع عن هذه الأمه، وقد أستلزم ذلك التنظيم اختيار بعض الصحابة الذين عن هذه الأمه، وقد أستلزم ذلك التنظيم اختيار بعض الصحابة الذين

<sup>(</sup>۱) معجم مااستعجم جـ ٤ ص ١٤٠١.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب جـ ١ ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) جمهرة ابن حزم ص ٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر الفصل التالي عن مغانم بدر ومغانم بني قينقاع في العام الثاني من الهجرة.

يستطيعون القيام بأداء هذه الأعمال، وكان من أهمها اختيار من يحافظ على الغنائم والقائمين على تنظيم العطاء المستحق لكل فرد من المسلمين.

ويتضح من هذا بجلاء أن «عمر بن الخطاب» حينا وضع الديوان لم يفعل ذلك من فراغ، ولم يقتبسه كله مما كانت تفعل الأمم الجاورة للعرب مثل الفرس والروم، ولكنه في الحقيقة انتفع بما سنّه «محمد» المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ما وضعه «عمر» بذكائه تطويرا لما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتلائم مع ما يَسِّر الله به على المسلمين في عهدة من فتوح انساقت من ورائها الغنائم والأخماس، وكثرت موارد الزكاة وكثر ما كان يُجبى من أهل الذمة من الجزية، وبذلك ازدادت موارد بيت مال المسلمين، وتدفقت الخيرات وأصبح من المكن تقدير العطاء لكل مستحق بصفة مستمرة ودورية، في حين أن العطاء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في بداية عهدة «بالمدينة المنورة» كان قاصرا على ما يرزق ولم يكن له مقدار معين، ولا يضير عمر بن الخطاب أنه استعان في تطوير ولم يكن له مقدار معين، ولا يضير عمر بن الخطاب أنه استعان في تطوير متبعة في فارس أوفي بلاد الروم.

وتنفيذا للأذن بالجهاد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول غزوة فى سبيل الله وهى غزوة «الابواء» فى شهر صفر من العام الثانى للهجرة وذلك ليكشف للقبائل والأعراب المقيمين حول «المدينة المنورة» عن قوة الأمة الاسلامية، ويرهب من تحدثه نفسه بالاعتداء على المسلمين، وقد أدت هذه الغزوة الغرض المقصود منها، واستطاع النبى صلى الله عليه وسلم أن يوادع بسببها «بنى ضمرة» ثم عاد إلى «المدينة المنورة» بسلام دون حرب أوقتال (١).

<sup>(</sup>١) هذه الغزوة متفق عليها.

وفى ربيع الثانى من هذا العام علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غافلة من قوافل تجارة قريش عائدة من الشام عن طريق محاذ للبحر، فعقد لواءا لعمه «الحمزة بن عبد المطلب» (١) على رأس ثلاثين راكبا ليتعرض لهذه القافلة، فلقى ابا جهل وقافلته وبها ثلاثمائه من الراكبين المشركين، واصطف الفريقان للقتال، ولكن توسط بينها «مجدى بن عمرو الجهنى» وكان موادعا للفريقين، فعاد حزة دون قتال.

وبعث نبى الله صلى الله عليه وسلم سرية أخرى (٢) وعليها «عبيدة بن لحارث ابن عبد المطلب «للتصدى لقافلة قرشية اخرى، وكان معه ما بين ستين وشمانين راكبا، فلقى جاعة من قريش عند ماء «احياء فى بطن رابغ» ولم يحدث بين الفريقين قتال، ولكن «سعد بن أبى وقاص» رمى الكفار بحوالى عشرين سها (٣) فكانت أول ما رمى به فى الجهاد فى سبيل الله.

وقد كان في هاتين السريتين انذارقوى ، وتحذير واضح للارستقراطية لقرشيه الكافرة حتى يعلموا أن الأمة الاسلامية قد أصبحت قوة لا يمكن أن استكين وانها لن تقبل الطيم بعد اليوم .

ومن الملاحظ أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يبعث فى هاتين السريتين أحداً من رجال الأنصار لأن المهاجرين خرجوا للجهاد بعد أن اذن الله لهم فى قتال الذين اخرجوهم من ديارهم واغتصبوا أموالهم، وكانوا يأملون أن ينالوا منهم وأن يحصلوا على ما يعوض عليهم بعض ما اغتصبه المشركون من أموالهم.

<sup>(</sup>١) قيل أن هذا أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله.

<sup>(</sup>٢) اختلف في أَى من هاتين السريتين كان أولا، ولكنا أُخذنا برأى ابن عبد البر في الدرر ص ١٠٤ - ١٠٥ ورأى ابن حزم في جوامع السيرة النبوية ص ٧٦، ٧٧ وكذلك المقريزي في امتاع الاسماع ص ١٥-٤٢.

<sup>(</sup>٣) امتاع الاسماع.

### يس \_ لِسَّالَ مَن الرَّحِيمِ

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ ۗ فَا تَقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَشَكُرُونَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٢٣)

# الفصل الخامس عشر إشراق فجر الإسلام

مرت الأيام بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى يثرب والأرستقراطية الوثنية سادرة في طغيانها ، يعذبون كل من بقى في أم القرى من آمن بالله المواحد، ويحولون بينهم وبين اللحاق بمرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصادرون أموال من استطاع الهجرة بدينه إلى « المدينة المنورة » ، فيستولون على ما تركوا من بيوت ومتاع (١)، فلما توحدت «الأوس والحررج»، وقضى الإسلام على ماكان بينها من عداوة وبغضاء ثم تآخوا مع من هاجروا إلهم ، أصبح المسلمون في «المدينة المنورة» قوة تستطيع أن تدافع عن نفسها وعقيدتها ، وأن توقف طغاة الوثنيين عند حدهم وتمنع عدوانهم ، ولذلك لم تكن هناك مندوحة من أن يلجأ المسلمون إلى القوة لرد الظلم والعدوان، فنإنه لايفل الحديد إلا الحديد. وحدث أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رمضان من السنة الثانية للهجرة على رأس تسعة عشر شهرا من مهاجره ، أن قافلة يقودها «أبو سفيان بن حرب» قادمة من الشام وهي تحمل تجارة «قريش»، فعزم على أن يخرج إليها (٢) لتكون مغنا يعوّض عن بعض ما اغتصبه المشركون من أموال المهاجرين ، وليردعهم عن تعذيب من بقى في «مكة » من المسلمين وحرمانهم من أقدس الحقوق التي منحها الله لهم وهي حرية التفكير، وحرية العبادة، وحرية العيش في أمن وأمان. خرج الىرسول صلى الله عليه وسلم في سبع وسبعين مهاجرا ومائتين وستة وثلاثين

 <sup>(</sup>١) وصف الله المهاجرين بقوله: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» سورة الحشر الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) انظرص ٣٩٧ من هذا الكتاب.

من الأنصار(١)، وكان معه ثلاثة أفراس، وكان لكل ثلاثة أوأربعة من المسلمين بعير واحد يتناوبون ركوبه، فكان «على ابن أبى طالب» و «مرثد بن أبى مرثد الغنوى» (٢) زميلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكانا يقولان له: «اركب حتى نمشى عنك، فكان يقول: ما أنتا على المشى أقوى منى، وما أنا أغنى عن الأجر منكما».

وعلم «أبو سفيان » بخروج النبى ، صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إلى «مكة » يطلب النجدة ، وعلمت قريش أن أموالها فى خطر ، فهبت عن بكرة أبيها ، وخرجت بخيلها وخيلائها ومعهم القيان والدفوف . وكان «أبو سفيان» قد رأى أن يلزم جانب الحيطة فحاد بقافلته عن طريق «بدر» وهو الطريق المألوف ، وسلك طريق ساحل البحر ، فلما شعر أنه نجا ، أرسل إلى قريش : «إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم ، فقد نجاها الله ، فارجعوا» . فقال «أبو جهل» : والله لا نرجع حتى نرد «بدرا» وكان «بدر» موسما من مواسم العرب ، يجتمع لهم به سوق كل عام ، فنقيم عليه ثلاثا ، فننحر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونسقى الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب و بمسيرتنا وجعنا ، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها ، فامضوا » (٣) .

وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المشركين في طريقهم إلى «بدر»، فجمع أولى الرأى من الصحابة واستشارهم، فكان الرأى أنهم لا يستطيعون أن ينكصوا على أعقابهم راجعين، وكانوا جميعا متحمسين للجهاد لا يهابون الموت في سبيل الله، وكان مماقاله «المقداد بن عمرو» (٤): لا يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى:

<sup>(</sup>۱) اختلف فى عددهم فقيل كانوا بين ٢١١ و ٢١٨ انظر السيرة جـ ١ ص ٦١٢ ــ ٢١٨ وابن سعد: الطبقات جـ ٢ القسم الأول ص ٦ والطبرى جـ ٢ ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) السيرة جـ ٢ ص ٦١٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه والاقتباس من ابن هشام: السيرة جد ١ ص ٦١٨ ــ ٦١٩: وانظر الطبقات الكرى: جد ٢ ، القسم الأول ص ٧، والطبرى: التاريخ، جـ ٢ ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) من المهاجرين.

#### ﴿ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (١)

ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى الغماد (٢) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه (٣) ، ثم تكلم «سعد بن معاذ» (١) فقال: «قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فو الذي بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصُبُرٌ في الحرب صُدُق في القتال ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك (٥) فسر النبي ، صلى الله عليه وسلم ثم قال: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتن» (١).

ولما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم «ببدر» نصحه «الحباب بن المنذر» أن ينزل على ماء بدر، وأن يأمر ببناء حوض حوله، فيملؤه بالماء ليشرب منه المسلمون، ويمنعوا المشركين من وروده، فاستحسن الرسول الكريم هذه النصيحة، وكانت تلك النصيحة بادرة من بوادر نصر الله القوى العزيز لدينه وللمؤمنين.

ولما وصل المشركون إلى بدر، حاول بعض العقلاء من بينهم ممن يدْعُون إلى السلام والخير، وعلى رأسهم «عتبة بن ربيعة وحكيم بن خزام»، أن ينصحوا لقومهم أن يتجنبوا الحرب وويلاتها، وأن يرجعوا عن القتال؛ ولكن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) برك الغماد موضع بالين.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه والنقل عن ابن هشام السيرة جـ ١ ص ١٠٥، وانظر الطبرى: التاريخ جـ ٢
 ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) من الانصار.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه والاقتباس من السيرة جـ ١ ص ١٦٥، وانظر الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة الأنفال الآية ٧.

غلاة المشركين وعلى رأسهم «أبو جهل» (١)، رأوا أنهم أكثر عددا وعُدة فقد كانوا تسعماية وخمسين، وكانت لهم فصيلة من الفرسان قوامها مائة راكب، ولم يكن مع المسلمين خيل تساعدهم على الكرّ والفرّ، فغرتهم كثرتهم، وجمح بهم كبرياؤهم، فقالوا يهزأون بالمسلمين: «غرّ هؤلاء دينهم»، ورأى المشركون أن الفرصة سانحة للقضاء على رسول الله وعلى هذا الجيش الصغير الذى كان يقوده، وكلهم أمل وتطلع أن يطفئوا نور الله، ولذلك أبوا إلا القتال؛ وقد وصف الله سبحانه ذلك بقوله:

﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَــَّوُلَآءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢)

ولما رأى الرسول الكريم جيش المشركين أخذ يناجى ربه فقال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذى وعدتنى، اللهم أحنهم الغداة» (").

واستمر النبي في الاستغاثة فترة وصفها الله القوى العزيز بقوله:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ فَآسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَسَيِّكَةِ مُنْ وَفِينَ ﴾ (')

ووقف الجيشان يواجه كل منها الآخر صبيحة اليوم السابع عشر من رمضان، وتجلّت موالهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الجيش،

<sup>(</sup>١) السيرة جـ ١ ص ٦٢١ ــ ٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) مناجاة الرسول لربة متفسق عليها مع خلاف بسيط فى بعض الألفاظ، والاقتباس هنا من ابن هشام: السيرة، جـ٢ ص ٦٢١. الخيلاء: الكبر والاعجاب. تحادك: تعاديك. أحنهم: أهلكهم. وانظر: سبل الهدى والرشاد جـ٤ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية ٩.

فقد بدأ يمرّ بنفسه بين المسلمين يشجعهم ويعدل صفوفهم ، مما أثار فيهم الحماس والحمية ، ثم نظم القيادة فكان لواء المهاجرين مع «مصعب بن عمير» ولواء الخورج مع «الحباب بن المنذر» ولواء الأوس مع «سعد بن معاذ» ، أما لواء النبى القائد الأعظم فكان مع «على ابن أبى طالب» (۱)؛ ثم أمر أن لا يحمل المسلمون على الأعداء حتى يأمرهم بذلك ، فإذا زحف نحوهم المشركون أمطرهم المسلمون وابلا من التبال (۲)، ثم عاد إلى مركز القيادة في عريش كان قد اتحة له من قبل ، وأخذ يناشد ربه ما وعده من النصر، ومما يؤثر عنه في ذلك: «اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم ما وعده من العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» (۳)

وخرج من العريش، وأخذ يحرض المسلمين على النثبات والكفاح في سبيل الله، واعدا إياهم بنصر الله القوى العزيز، وكان شعارهم في ذلك اليوم: «أَحَدُّ، أحد»(1) وهو شعار الوحدانية الذي يشحذ العزائم ويبث في النفوس حب الإيمان بالله واعتماد عليه (°).

وبدأ المشركون فى مناوشة المسلمين، وخرج من بين صفوفهم ثلاثة من فرسانهم وطلبوا المبارزة والنزال مع نظرائهم من أهلهم، فقال الرسول، صلى الله عليه وسلم: «يابنى هاشم، قوموا قاتلوا بحقكم الذى بُعث به نبيكم إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله». فقام «حمزة بن عبد المطلب»، و «على بن أبى طالب»، و «عبيدة بن الحارث»، فتبارز الطرفان، وحبس أفراد

<sup>(</sup>١) السيرة: المرجع السابق ص ٢١٢؛ والطبقات جـ ٢ القسم الأول ص ٨.

<sup>(</sup>۲) الطبرى ص ٤٤٦، سبل الهدى والرشاد جـ ٤ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) للتوسع فى وصف غزوة بدر انظر: ابن هشام: السيرة جد ١ ص ٦٠٦ - ٦٤٩ وابن سعد: الطبقات الكبرى، جد ٢ القسم الأول ص ٦ - ١٨؛ والطبرى: التاريخ، جد ٢ ص ٢٠١ - ١٤٩ والصالحى سبل الهدى والرشاد: جد ٤ ص ٣٠ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه وانظر السيرة جـ ١ ص ٦٣٤.

الجيشين أنفاسهم في انتظار نتيجة هذا الصراع، ولم يطل الانتظار كثيرا فقد نصر الله جنده فجندلوا أعداءهم، وخرّ المشركون الثلاثة صرعى، واستشهد «عبيدة بن الحارث».

ورأى الرسول العظيم بحكمته أن هذا النصر قد وقع وقوع الصاعقة على الأرستقراطية المشركة، وأنه قد فت في عضدهم، فأمر على الفور بالزحف العام عليهم، وتقدم الصفوف وهو يحارب بنفسه ويقود الجاهدين، فكان أشد المقاتلين بأسا، وأقواهم عزيمة، فإذا اشتد الصراع في ناحية كان يهرع إليها مصلتا سيفه وهو يثب في درعه (١) قائلا:

#### ﴿ سَيْهِزُمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ﴾ (٢)

فكان المسلمون يهرعون إليه من كل جانب، يجاهدون معه وهم يشعرون أنهم يستظلون بحسايته كها روى «على بن أبى طالب» (٣) و «عمر بن الخطاب».

وحمى وطيس القتال، وكافح المسلمون ضد الكثرة الباغية كفاح الأبطال، وأيدهم الله بنصرة؛ وهم يبطشون بالمشركين فريقا يقتلون وفريقا يأسرون، وكان «حزة بن عبد المطلب» و «على بن أبى طالب» من أشد الفرسان بطشا بالمشركين، حتى أحصى «ابن إسحق» عدد من صرعهم «على» وحده عشرة من صناديد الأرستقراطية الوثنية، وأنه اشترك مع «حزة» ومع غيره من أبطال المسلمين أثناء الهجوم في قتل تسعة آخرين (٤).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: جد ٢، القسم الأول ، ص ١٤ ــ ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى جد ٢، القسم الأول، ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) السيرة من ص ٧٠٨ ــ ٧١٣.

واستمر الصراع الرهيب طوال النهار حتى دارت الدائرة، وهزم الله الأرستقراطية المشركة هزيمة منكرة، فولت مدبرة حين زالت الشمس من يوم الجمعة، حاملة معها ذُل الهزيمة، وعار ترك جثث سبعين من صناديدهم مبعشرة في ميدان القتال، وخزى سبعين آخرين من أشرافهم مكبلين في مهانة الإسار؛ (١) ومخلّفة وراءها الكثير من المتاع والسلاح لقمة سائغة وغنيمة وهبها الله فيئاً لعباده المتقين الذين كافحوا وجاهدوا في سبيل إعلاء كلممة المتوحيد، فأكرمهم الله سبحانه بنصر مؤزر وضع به حدا فاصلا بين ما سبق أن قاساه المسلمون في بداية فجر الإسلام من طغيان هذه الفئة الأرستقراطية الباغية وبين فجر نصر الله القوى العزيز للينه نصرا أعلى به شريعة التوحيد، وخلد الله هذه الموقعة الفاصلة في عكم التنزيل في سورة الأنفال.

ونحن نكتفى هنا بالاستشهاد بقوله تعالى:

﴿ فَلَمْ ۚ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

وَلِيْبِلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( \* )

وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين استشهدوا في موقعة «بدر الكبرى» وكان عددهم اثنين وعشرين شهيدا ثم رجع هو ومن معه من المجاهدين وقد أسبغ الله عليهم رضاه ونصره ؛ وكان يتبعهم رتل من الغنائم والأسرى، حتى إذا وصلوا قريبا من المدينة المنورة ، وزع النبى الكريم الغنائم على المنتصرين بالتساوى (٣) ، فاغناهم الله جيعا من فضله . (٤)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه وقد أحصى ابن اسحق في السيرة عدد الأرسرى والقتلى مع ذكر أساء ونسب كل منهم جد ١ ص ٧٠٨ ـ ٧١٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه وانظر: السيرة لابن هشام: جـ ١ ص ٦٤٣.

<sup>(</sup>٤) الطبقات ج ١ ص ١٣.

ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وزع الأسرى بين أصحابه ، وقال لهم: «استوصوا بالأسرى خيراً»(١). ولما استقر به المقام ، جمع كبار السححابة ، وأخذ يستشيرهم فى أمر الأسرى ، فقال «أبو بكر»: «يا نبى الله ، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، فإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذناه منهم قوة ، وعسى الله أن يهديهم ، فيكونوا لنا عضدا»(٢)؛ ولكن «عمر بن الخطاب» أشار بقتلهم: «حتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هواده للكفار، هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأثمتهم»(٣)، فأخذ النبى الكريم يفكر فى الأمر ثم دخل منزله يقلب الأمر على وجهه ، فلما خرج قال الكريم يفكر فى الأمر ثم دخل منزله يقلب الأمر على وجهه ، فلما خرج قال اللبن ، وإن الله عيز وجل ليليّن قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن ، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ؛ وإن مثلك يا «أبا بكر» مثل «إبراهيم» قال:

﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَائِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١)

ومثلك يا «أبا بكر» مثل عيسى قال:

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ إِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (°)

ومثلك «يا عمر» مثل نوح قال:

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ص ۱٤٥.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، الطبرى جـ ٢ ص ٤٧٤ ــ ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح: الآبة ٢٦.

ومثلك ((ياعمر) كمثل ((موسى) قال:

﴿ اَطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُوا لِهِمْ وَالشَّدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (١)

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم اليوم عالة (٢)، فلايفلتن أحد إلا بفداء أوضرب عنق»؛ ثم نظم بعد ذلك أمر فداء الأسرى، فكان المرجل منهم يفادى على قدر ثروته ومكانته بين قومه، وبذلك تراوح فداء الأسير بين ألف إلى أربعة آلاف درهم (٣). وكان أهل «مكة» يعرفون الكتابة، وأهل المدينة لا يكتبون فن لم يستطع أن يفتدى نفسه بمال كان عليه أن يعلم عشرة من المسلمين الكتابة، وكان «زيد بن ثابت» ممن عليه أن يعلم عن كان فقيرا لامال له، ولا يعرف الكتابة فقد من الرسول الكريم عليه فأطلق سراحه دون فداء.

وكان هذا النصر إيذانا من الله أنه قد آن الأوان لفجر الوحدانية أن يشرق ولظلام الوثنية أن ينجلى، فقد أعز الله دينه، وقويت شوكة الأمة الإسلامية، وبسط الله الرزق للمهاجرين والأنصار الذين جاهدوا في سبيله، وأغناهم من فضله، فأنزل الله حكمه بالغاء مبدأ التوارث بين الأخوة المهاجرين والأنصار، وهو المبدأ الذي كان قد تقرر أثناء المؤاخاة بينهم في بداية الهجرة النبوية الشريفة إلى «المدينة المنورة»، وبذلك بقيت الأخوة

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) يشير الرسول بذلك إلى المهاجرين الذين اغتصب مشركو مكة أموالهم.

<sup>(</sup>٣) السيرة ج ١٠ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه وانظر الطبقات الكبرى ج. ١ القسم الأول ص ١٤.

الإسلامية هي الرابطة المتينة التي تجمع بين الأخوة المسلمين، وتوحّد بينهم دون توارث؛ قال تعالى:

﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١)

وقال في آية أخرى:

﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْهُ هَذِجِرِينَ ﴾ (١)،

وفى تنفسير هذه الآية الكريمة كتب «ابن كثير»: «بذلك عادت القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار لأن الآية ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم »(٣).

\* \* \*

وكان «على بن أبى طالب» حينا عاد إلى «المدينة المنورة»، شاكراالله تعالى على ما أعانه ومكّنه من نصر فى ساحة بدر، وعلى ما بسط له من رزق أحله الله للمجاهدين، وعلى ما منّ به عليه الرسول الكريم فزاد من عطائه مما أفاء الله يومئذ على رسوله، كان «علىّ بن أبى طالب» يفكر فى إقامة وليمة العرس، فأعد لذلك كما قال، شارفين (٤)، ابتهاجا بذلك اليوم الذى كان يمنى فيه نفسه بالزفاف إلى «الزهراء»، أفضل بنات قريش، وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن كان غدر يهود «بنى فينقاع»

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) مختصر تفسير «ابن كثير» جـ ٢، ص ٨٢ ــ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) البخارى: كتاب المغازى؛ الحديث ٢٥٢٢ جـ ٦ ص ٢٦٠. والشارف هو الجمل كبير السن.

فنقضوا ماكان بين رسول الله وبينهم من عهود، فرأى النبى أن يفرّع لحسم هذا الأمر حتى يقضى على الفتنة في مهدها.

وكانت الصحيفة التي وادع فيها الرسول سكان «المدينة من غير المسلمين ترمى إلى أن تَعُمَّ المعايشه السلمية جميع أرجاء ((المدينة) حتى ينتشر في ربوعها الأمن والأمان في المجتمع «المدنى» كله بين المسلمين وطوائف اليهود والعرب الذين لم يكونوا قد دخلوا بعد في الإسلام، فقد أمَّنهم جياعا على حياتهم وأموالهم ، وأقرَّ لهم بالحرية الكاملة وبخاصة حرية التعايش السلمي وحسن الجوار وحرية العبادة، على أن يتعاونوا جميعا على حماية المدينة من جميع الأعداء، وأن يردُّوا كل خلاف بينهم إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان المجتمع اليهودي في «المدينة» مكون من ثلاث قبائل تعيش في أماكن مختلفة من ((المدينة) هي: ((يهود بني قينقاع) وبني النضير، وبنى قريظة»، وكان الرسول مخلصا في كتابة هذه «الصحيفة» التي نطلق عليها في زماننا «المعاهده» وكان يرجو أن تتمسك كل طائفة من الطوائف بما تعاهدت عليه، ولكن يهود «بني قينقاع» بيتوا الغدر والخيانة ونقضوا العهد، وكانوا يسكنون وسط «المدينة المنورة» في حصون أعدها لهم أجدادهم؛ وغرّتهم حصونهم، وحسبوا أنها تحميهم من المسلمين، فاعتدوا ونقضوا المعاهدة. وكانوا يعتزون بكثرة أموالهم التي اكتسبوها من العمل في صياغة الذهب والفضة، وفي صناعة السلاح من دروع وسيوف ورماح وقِسى يتجرون فيها، ويحتفظون بالكثير منها.

وزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصونهم فى الخامس عشر من شوال من السنة الثانية للهجرة (١)؛ وجمع رؤساءهم، وأخذ ينصح لهم قائلا «يامعشر يهود، أحذروا من الله عزَّ وجلَّ مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا؛ فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم، وفى عهد الله لكم»

<sup>(</sup>۱) غزوة بنى قينقاع انظر: السيرة جـ ۲ ص ٤٧ ـــ ٥٠؛ والطبقات الكبرى جـ ٢، القسم الأول، ص ١٩ ــ ٤٨٣ .

واستكبر بنو قينقاع، وغرتهم شجاعة رجالهم، فلم يستجيبوا لنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا بأنهم ليسوا مثل قريش، وقالوا: «لا يغرنك أنك لقيت قوما لاعلم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، وإنا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس» (١)؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاصرتهم؛ وضيتق عليهم الخناق خمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة، لا يدخل إليهم فيها طعام أوشراب؛ فقذف الله فى قلوبهم الرعب، فاستسلموا ونزلوا على حكم النبى الكريم، وكان قادراً أن يُنزل بهم أشد العقاب جزاء غدرهم ونقضهم للعهد؛ ولكن وسعتهم رحمته صلى الله عليه وسلم وكرمه: فتفضل باعفاء محاربيهم من القتل، واطلق سراحهم، وأجلاهم عن وسط فتمضل باعفاء محاربيهم من القتل، واطلق سراحهم، وأجلاهم عن وسط والسلاح، ولم تكن لهم أرض يفلحونها، لأنهم لم يزاولوا الزراعة (٢)، كما غنم السلمون منهم آلة الصناعة.

لقد كان نصر الله للمسلمين في «بدرالكبرى» في شهر رمضان ، كما كان نصره لهم بعد ما يقرب من شهر على يهود «بني قينقاع» في «المدينة المنورة»، خير رادع ، ولو إلى حين ، لكل من تُسوَّل له نفسه أن ينقض المواثيق أو محاولة إشاعة الفتنة والفوضى أو القضاء على الطمأنينة والأمن بين سكان «المدينة» ، سواء أكانوا من اليهود أم ممن كان يصافيهم من المنافقين من أهل «المدينة» .

وانقلب المؤمنون في «المدينة» بنعمة من الله وفضل، شاكرين لله ما حباهم به نصرو وما أفاء عليهم من رزق وخير.

وقد زاد من فرح المؤمنين وسعادتهم زفاف أجمل زهرات المسلمين، وخيرهن: «فاطمة الزهراء» بنت «محمد» رسول الله، وخاتم الأنبياء والمرسلين، إلى فتى الإسلام «على بن أبى طالب» فى ذى الحجة بعد شهر من نصر الله للمسلمين على «بنى قينقاع»، فى حفل بهيج، وقد أثمر هذا

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) الطبرى: التاريخ جـ ٢ ص ٤٨١.

الزواج السعيد بعد عشرة أشهر ثمرة كريمة هى مولد «الحسن بن على بن أبى طالب» فى شهر رمضان من العام الثالث للهجرة؛ فكان مَقْدَمه مصدر سعادة لجدّه صلوات الله وسلامه عليه، وقرة عين لوالديه، كما كان سببا من أسباب فرح المسلمين وابتهاجهم (١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

« ... وَالله ما أَبْدَلَنِي الله خَيْراً مِنْهَا : آمَنتُ بِي إِذْ كَفَر النَّاسُ ، وصدَّقَتْني إذ كَذَّبنِي النَّاسُ ، وواستني في مالِّهَا إِذْ حرمني النَّاسُ ، ورزَقنِي مِنهَا الولَد إِذْ حرمني أَوْلاَدَ النِّساء » .

(حدیث شریف)

« السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ص ٢٨ - ٢٩ عن الإمام أحمد ».

## الفصل السادس عشر مناقب السيدة خديجة أم المؤمنين

وقبل أن نختم الكلام عن «أم المؤمنين خديجة»، لابد لنا أن نخصص مجالا للحديث عن مكانة هذه السيدة الجليلة المكافحة، وهو حديث ليس من اليسير أن نوفيه حقه، ولا أن نلم بجميع أطرافه، لأن جوانب عظمتها كثيرة، ومفاخرها متعددة، ولذلك فليس أمامنا إلا أن نتناول هذا الموضوع باختصار شديد، ولعلنا نعود إليه مرة أخرى إذا طال بنا الأجل، وأملنا الله بتوفيقه فتناولنا بالبحث ناحية جديدة من نواحى إشراق فجر الإسلام، فإن لها فى كل ناحية من نواحى بزوغ هذا الفجر صنيعا جيلا، ويدا تذكر فتشكر.

إن أول ماينبغى أن نبدأ بالحديث عنه هو ذكر بعض النواحى التى شملتها بها العناية الإلهية من رعاية، وما خصتها به طوال حياتها من عناية، فقد ألمحنا فى الفصول السابقة إلى أن العناية الربانية وحدها هى التى اختارتها لتكون شريكة حياة «محمد بن عبد الله» خاتم الأنبياء والمرسلين، وهيأتها لأن تكون وزيرة مخلصة تقف بجواره عند الشدائد، وتقوى من عزيمته، وتشحذ من همته، فقد منحتها العناية الإلهية رجاحة العقل، ونبل الأخلاق، وطهرت سيرتها طوال الأربعين عاما التى سبقت زواجها منه حتى أعجبت بها مكة كلها، وضار الناس يعرفونها بلقب أطلقوه عليها وهو: «الطاهرة». وأرادت لها السهاء أن تمارس بنفسها الإشراف على تجارتها الواسعة، فتعلمت منها الصبر والقدرة على الصمود، والحزم عند اتخاذ القرار، ولذلك فقد وقفت بجوار زوجها لم تهن لحظة، ولم يفتر حاسها للدفاع عن دين الوحدانية، ولم تبخل فى سبيل ذلك بجهد أومال، ولكنها صمدت عندما

هبت العاصفة التى أثارتها الأرستقراطية الوثنية على هذا الدين وعلى النبى الذى كان يبشر به، ولم يتأثر إيمانها عندما زلزل الطغاة بعسفهم وجبروتهم إيمان بعض من دخل فى هذا الدين، فكانت تتقى كيدهم بعقلها الراجح حينا، وبحنان الأم الملهمة حينا آخر، وبحب الزوجة المؤمنة العفيفة إذا أدلهم الخطب وازداد الكرب، ولذلك فقد كانت تواجه فى عزة ورباطة جأش إسراف الطغاة الذين يدعون مع الله أصناما يخرون لها ساجدين، ولم تنحن أمام عنفهم، ولم تلن لها قناة واستمسكت بالحلم فلم يعصف بها الغضب.

والعناية الإلهية هي التي جعلتها بادئ ذي بدء ترفض كل من تقدم من أشراف قريش وأغنيائها طالبا الزواج منها، ثم قضت العناية الربانية أن تختار «محمد بن عبد الله» ليتاجر لها في أموالها، ويشرف على قافلتها الذاهبة إلى الشام. والقضاء والقدر وحده هو الذي جعل الإعجاب بأمانة «محمد» وخلقه الكريم يتسربان إلى نفسها رويدا رويدا حتى دفعها الإعجاب والتقدير إلى عدم التقيد بعادات الجاهلية وتقاليدها، فتختاره زوجا لا يمتاز بالمال الوفير، ولا يعتز بكثرة الأتباع؛ ولكنه كان يمتاز بالخلق الكريم حتى عرفه أهل مكة جميعا بلقب غير اسمه فأطلقوا عليه اسم «الأمين»؛ فالمال كان في نظرها عرضا زائلا، والتقاليد والعادات الموروثة عن الجاهلية كانت في نظرها من صنع فريق من الأجداد ظنوا أنها كانت نافعة لقضاء مآرب لهم، وصالحة لبيئتهم في عصر من العصور، ثم تغير الزمن وأصبح بعض تلك العادات غير صالح للأزمان الأخرى، ولذلك فقد قادها هذا التفكير السليم إلى أن أصبحت رائدة من رواد تقرير حق المرأة كاملا في اختيار شريك حياتها؛ فليس لأحد أن يطلب منها أن تجلس في عقر دارها وهبي تنتظر من يتفضل بالإقدام على طلب خطبتها، بل إن من حقها هي أيضا أن تتشجع فتتقدم وتفاتح من تختار برغبتها في الزواج منه.

والعناية الإلهية وحدها هي التي ألهمتها إلى عدم الوقوف في سبيله عندما أراد أن يذهب إلى غار حراء حيث يبقى هناك شهرا كاملا كل عام ليخلو فيه لنفسه، ويتعبد فيه لربه خالق كل شيء، بعيدا عن أصنام مكة

وما كان منتشرا فيها من لهو ومجون وعبث وفجور؛ وهى لم تكتف بعدم الاعتراض على ذلك بل إن بعد نظرها جعلها تشجعه عليه، وتنهض بنفسها لإعداد كل ما يلزم له أثناء غيابه عنها من مأكل ومشرب.

والعناية الإلهية وحدها هى التى جعلتها تترك لزوجها أمر العناية بأموالها وتصريف أمور تجارتها بعقله الراجح وأمانته المعروفة، وأن لا تخشى كرمه الذى كان يواسى به المحتاجين، ويمد به يد العون للمنكوبين، ويقيل به عشرات من أخنى عليهم الدهر، فقد كانت كريمة بطبعها، وخيرة بعادتها وفطرتها، وكان المال في يده يربو كلما أنفق منه في وجوه الخير والبر.

وقد أراد الله الذى لا يضيع أجر المحسنين، أن يكرم هذه الزوجة النبيلة المخلصة فأمر كبير ملائكته أن يقول لحاتم الأنبياء والمرسلين: «يا محمد، هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام أوطعام أوشراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى »، وهو إكرام قابلته بالشكر والعرفان، فردت على الفور بقولها، «الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام » (۱)، وهو رد على البديهة يدل على ما حباها الله به من ذكاء وفطنة، وما وهبها من لباقة ألهمتها أن تعظم الله في ردها بما هو أهله، وأن تسأله السلام والأمان، وأن تشكر جبريل لتبليغها ما أفاء الله عليها من نعمة وفضل.

والله سبحانه، هو الذي هداها إلى أن تنشر في بيتها جوا من الهدوء والحنان والمحبة، فوجد فيه النبى الكريم وآل بيته راحة النفس، وهناء المعيش بجانب الاستقرار الذي ينشده كل زوج مكافح، فلم يقابله فيه يوما ما ينغص عليه عيشه، ولم يجد فيه ما يعوق تأدية رسالته الإلهية، بل وجد فيه كل ما يسعينه على تبليغها، وما يشد من أزره ويقوى من عزيمته على الدعوة إليها، كما وجد بجواره من يعاونه على تذليل العقبات التي تعترض سبيل نشرها، ولذلك فقد أعلى الله منزلتها، فأمر رسوله، صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>۱) ورد فى كثير من كتب الحديث مع خلاف يسير فى بعض الألفاظ، والنقل هنا عن محب الدين الطبرى المتوفى سنة ١٩٤: السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين، الطبعة الثانية، مكتب التراث الإسلامى بجلب ص ٢٦ ــ ٢٧، وانظر البخارى جـ ٦ الحديث رقم ٣٤٠٧ ص ٢٦ ـ

أن يبشرها ببيت فى الجنة من لؤلؤ، يسوده الهدوء، ويخلو من الجدال والخصام، فلا تجد فى ربوعه إلا راحة البال، وهناءة العيش، وسعادة النفس؛ فقد ورد عن نبى الله صلى الله عليه وسلم قوله: «أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب» (١).

وكنان من إكبرام الله لها أن وهبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ربية الصالحة، وبارك لهما فيها، فامتدت جنورها، واستطالت فوق الأرض جنوعها، والمتدت في الأقطار الإسلامية فروعها، وظلت تتوالد جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن حتى عصرنا هذا تحمل اسم نبى الله «محمد ابن عبد الله» صلى الله عليه وسلم واسم زوجته الأولى «أم المؤمنين خديجة بنت خويلد».

ولا بد لمنا أن نتذكر أن خاتم الأنبياء والمرسلين ولد يتيم الأب، ثم فقد أمه «آمنة بنت وهب» وهو ما يزال في السادسة (٢) من باكورة طفولته، ففقد رعاية الأب وحنان الأم وعطفها، وقد عوضه عطف جده «عبد المطلب» ورعاية «عمة أبي طالب» عها فقد من رعاية أبيه، وظل «أبو طالب» ينشر عليه مظلة حمايته حتى وفاته عندما بلغ «محمد» الخمسين من عمره، ولكن «محمدا» ظل طوال حياته يذكر أمه، ولم يجد من الحنان والرعاية في طفولته وبداية شبابه إلا ماكانت توليه إياه «فاطمة بنت أسد» الهاشمية زوجة عمه وأم «على ابن أبي طالب» فقد ألقى الله في قلبها حب هذا الطفل فعوضته بعض ما فقد من حنان الأم؛ وقد ظل النبي الوفي يذكر لها ذلك فقال عنها: «إنه لم يكن بعد «أبي طالب» أبرً بي منها» (٢)؛ ولكنها فقال عنها: «إنه لم يكن بعد «أبي طالب» أبرً بي منها» (٢)؛ ولكنها من أعباء رعاية العدد الكبير من عيالها، وعندما بلغ «محمد» الحلم وبدأ

<sup>(</sup>۱) ورد فى كثير من كتب الحديث، وانظر المرجع السابق: السمط الثمين ص ٢٧ ــ ٢٨؛ والبخارى جـ ٦ ص ١٦٢ ــ ١٦٤ الحديثين رقم ٣٣٩٨ ــ ٣٨٩٩ .

<sup>(</sup>٢) منفق عليه وانظر ابن سعد: الطبقات جـ ١ القسم الأول ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: أسد الغابة، الجلد السابع في ترجة فاطمة بنت أسد برقم ٧١٦٨.

يكتسب رزقه عاش فقيرا يكدويتعب ليكسب قوته في رعاية الغنم لأغنياء أهله عند أجياد بالقراريط (١)، وكان كثيرا ما يتغذى بثمار شجر الأراك، فكان يجتنى ماطاب وأسود منها (٢)، في حين كان أنداده من أغنياء شبان قريش يبكرون بالزواج من زهرات قريش بعد تقديم الصداق المناسب، وقد ظل حتى الخامسة والعشرين من عمره لا يملك ما يقدمه مهرا لواحدة منهن إلى أن قيض الله له «حديجة بنت خويلد»، فقد أدركت بذكائها وفطنتها وشفافية روحها ما «نحمد بن عبد الله» من كرامة بشر بها الكهان وأحيار اليهود ورهبان النصارى مما جعلها تؤمن أن السماء توشك أن ترسل إلى الناس من. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويهديهم صراطا مستقياء فآمنت بما أخبرها به ابن عمها «ورقة ابن نوفل» من أن البشائر تدل على أن «محمدا» هو النبى العربي المنتظر، ولذلك فقد ضربت بعادات الجاهلية الموروثة عرض الحائط، وتقدمت فخطبته لنفسها وكفته بذلك مؤونة البحث عن رفيقة حياته ؟ ثم أخلصت له بعد الزواج فكانت زوجة وفية ، وأنيسة رقييقة ، وأما عطوفا ، فعاشا قبل النبوة خمسة عشر عاما ، ذاقا خلالها حلاوة العيشة الهنية ، يسودها الإخلاص والاحترام المتبادل ، ونعما فيها برغد العيش ؛ مما أنعم الله به عليه ، وذكره به في القرآن الكريم بقوله:

#### ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ﴾ (")

ووهبه الله منها فى تلك الفترة الذرية الكريمة التى أصبحت لهما منبعا من منابع السعادة طوال حياتهما.

وكان «محمد» في شبابه عف النفس، طاهر الذيل لم يعرف قبل «خديجة» امرأة أخرى، فتزوجها وهو في عنفوان شبابه في الخامسة والعشرين من عمره وكانت هي في الأربعين، فلما اكتملت رجولته، وازدان

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات عند ذكر رعية الغنم صلى الله عليه وسلم عكة ج ١، القسم الأول ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى: الآية ٦.

بكامل قواه العقلية والجسمية في الأربعين، اختاره الله للناس نبيا هاديا ومبشرا ونذيرا، فسارعت حديجة إلى مساندته، وأزالت بحكمتها وحنانها مالقيه من روع، وأذهبت عن نفسه ماحل بها من خوف، وصدقته وآمنت بماجاء به من ربه ، فكانت بذلك أول من آمن به وأول من صلى خلفه . وعندما عصفت عاصفة الحقد والكراهية التي أثارها زعاء الأرستقراطية الوثنية وقفت إلى جواره تتلقى معه كيدهم في جلد وصير، ويتغلبان بحكمتها وعزيمتها على دسائسهم وحماقاتهم «.فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها، فكانت تثبّته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلشي من قومه » (١) فخفف الله بذلك عنه حمل بعض أعباء الرسالة ، ومضى فى سبيله وهى تشد من أزره طوال عشر سنوات كاملة، كانت فى بدايتها قد بلغت الخامسة والخمسين، واستمرت في كفاحها بجانبه حتى الخامسة والستين، ولا شك أنها كانت قد فقدت أثناء ذلك الكثير مما كانت تتحلى به من جال الخلقة، ولكن بقى لها جال الروح، وزانها الإيمان بالله والشقة برسوله، فزاد حبه لها، ولم يفكر برهة في أن يطلب السعادة التي كان يسعى إليها الكثيرون من رجال عصره الأقوياء عن طريق الزواج من زهرة يانعة ثانية من زهرات قريش قد يُرزق منها البنين مما كانت تشجعه وتبيحه التقاليد في مجتمع مكة، وكذلك لم يسمح له وفاؤه لها أن يتسرى فيشترى جارية من الجوارى الحسان يعاشرها معاشرة الأزواج حتى لايشرك في حبه «لخديجة» امرأة أخرى ، وحتى لاتشاركها في نفسه إحدى الضرائر فتتحمل ما كانت تتحمله النساء القرشيات من قسوة الغيرة ولذع آلامها.

ولما انتقلت أم المؤمنين «خديجة» إلى جوار ربها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمسين من عمره، وعاش بعدها حوالى ثلاث عشرة سنة تزوج في خلالها خس سيدات قرشيات، وأربع عربيات، وواحدة غير

<sup>(</sup>١) اين هشام: السيرة، وابن عبد البر: الاستيعاب في ترجمة خديجة وكذلك ترجمها عند ابن حجر: الإصابة.

عربية من بني إسرائيل (١)، وقد زفت إليه منهم واحدة فقط بكرا، وكان الأخريات ثيبات سبق لهن الزواج من قبّل، وكذلك قبل الرسولُ الكريم «مارية» القبطية هدية من «المقوقس» عظيم أقباط مصرو ورزق منها بابنه «إبراهيم». وكان من بين العشر من نسائه من عرفت بالذكاء، والجمال والفطنة ، وأصالة الرأى ، وكمال الدين ، وكانت « أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر» من أحبهن إلى نفسه، وكانت تساميها في الحظوة عنده «أم المؤمنين زيسب بنت جحش» ابنة عمته «أميمة» وقد وصفتها «عائشة» بذلك فقالت: «هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر امرأة في الدين خيرا من «زينب» وأتقى عند الله عز وجل، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة . . » (٢) ؛ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايفتأ يذكر أم المؤمنين الأولى «خديجة بنت خويلد»، ولايسأم من ثناء عليها، واستغفار لها (٣) ، حتى أن «أم المؤمنين عائشة» ، وهي الزوجة الوحيدة التي زفت إلىه وهبى بكر بعد وفاة خديجة بحوالي خمس سنوات (١)، كانت تغار من كشرة ثنائه وشلة وفائه «لخديجة» وذلك برغم أنها كانت من أحب نسائه إليه فقد روى عنها قولها: «ماغرت على امرأة ماغرت على «خديجة»، ومما بسي أن أكون أدركتها ؛ ولكن كان ذلك لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بذلك صدائق خديجة يهديها لهن » (°) ورُوى عنها كذلك قولها: «ماغرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على «خديجة»، وما رأيتها، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم

<sup>(</sup>١) متفق عليه وانظر محب الدين الطبرى: السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ص

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٣ ـــ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه وانظر المرجع السابق ص ٢٨ ــ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه وانظر المرجع السابق ص ٣٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٣٠.

يبعثها في صدائق خديجة؛ وربما قلت: كأنه لم يكن في اللنيا أمرأة إلا «خديجة»، فيقول إنها كانت وكانت، وكان لى منها الولد» (۱) وقالت في مناسبة أخرى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها عندما غارت على خديجة فأغضبته: «إني رُزقت حبها» (۱). وكان نبى الله صلى الله عليه وسلم دائم الذكر «خديجة» والثناء عليها، فقد روت ذلك «عائشة» قائلة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر «خديجة» فيحسن الثناء عليها، فأدركتنى الغيرة فقلت: وهل كانت يذكر «خديجة» فيحسن الثناء عليها، فأدركتنى الغيرة فقلت: وهل كانت الغضب ثم قال: «لا، والله ما أبدلنى الله خيرا منها؟ أمنت بى إذ كفر الناس، وصدقتنى إذ كذبنى الناس، وواستنى في مالها إذ حرمنى الناس، ورزقنى منها الولد إذ حرمنى أولاد النساء. فقالت عائشة: «فقلت فى مالها إذ حرمنى الناس، ورزقنى منها الولد إذ حرمنى أولاد النساء. فقالت عائشة: «فقلت فى في مالها إذ حرمنى الناس،

وكان النبى الوفى بجانب حبه لها، يحترمها، ويقدر لها اللور الكبير الذى نهضت به فى خدمة الإسلام، وقد وصفها للكثير من أصحابه أنها من خير نساء العالمين ومن أفضلهن، فقد روى «على بن أبى طالب» أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة»(1). وروى «ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية»(1) وعن «أنس» أن النبى الكريم قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخرج وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون»(1). وأخرج

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۲۹ ــ ۳۰ وانظر البخاری جـ ۲ الحدیث ۳٤۰۰ ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) السمط الثمين، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيماب: ترجمة خديجة وكذلك ابن حجر في الإصابة والسمط الثمين.

<sup>(</sup>٤) محب الدين الطبرى: السمط الثمين في مناقب امهات المؤمنين ص ٣١ عن الشيخين وصححه الترمذي.

<sup>(</sup>٥) الحب الطبرى المرجع السابق ص ٣١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٣٢ وقد ذكر محب الدين الطبرى أنه استقى الأحاديث السابق ذكرها من كتب الصحاح المختلفة.

أحمد وأبو حاتم رواية أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون» (١).

ومن أمثلة الوفاء لذكرى أم المؤمنين «خديجة»، أن ما شطتها، وكانت تدعى «أم زفر»، وفدت على نبى الله صلى الله عليه وسلم وهوفى «المدينة المنورة»، فأكرم وفادتها ثم قال: «هذه كانت تغشانا في عهد «خديجة»، وإن حسن العهد من الإيمان»(٢).

ومن أروع الأمشلة التى ضربها الرسول الكريم وفاء لذكرى أم المؤمنين «خديجة»، أنه فى العام الثامن للهجرة، وبعد وفاتها بنحو إحدى عشرة سنة، حين ولى «الزبير بن العوام» (٣) قيادة خيل المهاجرين والأنصار القادمين لفتح مكة، أعطاه رايته، وأمره أن يغرزها بأعلى «مكة بالحجون»، وقال له: «لا تبرح حيث أمرتك أن تغرز رايتى حتى آتيك» (٤)، فلما وصلت خيل «الزبير» إلى الحجون قال له «العباس بن عبد المطلب»: «يبا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله أن تركز الراية» (٥)، وهناك بالحجون حيث كانت ترقد أم المؤمنين «خديجة» فى قبرها، ارتفع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربت للرسول الأعظم قبته حيث اتخذ له مكانا للقيادة يدير منه معركة الفتح الأعظم (١)، ويشرف وهو بالقرب من مكانا للقيادة يدير منه معركة الفتح الأعظم (١)، ويشرف وهو بالقرب من قبرها على سير الحوادث. ومن هناك دخل أم القرى يوم نصر الله عبده، وأعز جنده، وهنرم مشركى الأرستقراطية الوثنية وحده، ودخل الناس فى دين الله أفواجا، وانتصر دين التوحيد بالله على كل أنواع الشرك، وكُشّرت

<sup>(</sup>١) الوفا بأحوال المصطفى، جـ ٢ ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الزبير بن العوام هو ابن أخبى السيدة خديجة.

<sup>. (</sup>٤) الطبرى: التاريخ عند ذكر أحداث السنة الثامنة جـ ٣ ص ٥٥ ــ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ج ٧ ص ٧ ـ. ٩ ، الحديث ٣٧٧٤ والطبرى: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) الطبرى: التاريخ، المرجع السابق.

الأوثان، وطهر البيت الحرام وماحول الكعبة المشرفة من الأصنام، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» (١).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٨١.

### بِشَ الْحَدِ الْحِيمِ

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكُورَ \* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُوانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾

«سورة الشورى الآية: ١٩ ـ ٠ ٥»

# الفصل السابع عشر الدرية العطـرة القسم الأول

#### أولاد السيدة «خديجة» قبل زواجها من «محمد» صلى الله عليه وسلم

عند الحديث عن الأولاد الذين رزقت بهم «خديجة بنت خويلد» قبل زواجها من «محمد بن عبدالله» صلوات الله وسلامه عليه، يجدر بنا أن نوضح أن رواة السيرة النبوية الشريفة وغيرهم من المؤرخين والمعنيين بجمع الستراجم ورواية الأنساب اختلفوا عند ذكر أول من تزوج منها، ولعل ذلك راجع إلى أن هولاء الرواة لم يعنوا بجمع أخبار حياتها إلا بعد انتقال النبى الكريم إلى الرفيق الأعلى وكان ذلك حينا بدأ بعض الصحابة والتابعين، وبخاصة الشبان منهم، يعنون بجمع وحفظ كل ما يتصل بالرسول الكريم من أخبار وأقوال وأفعال، وأن أكثر ما رووه عن أخبار السيدة «خديجة» كان مصدره ابن أخيها «الزبير بن العوام» وغن نعلم أنه ولد قبل النبوة بحوالى مست عشرة سنة فقط. وبذلك يكون قد ولد قبيل زواجها من «محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وسلم (١)، وقد جاءت رواياته. مما سمعه عنها لا مما شاهده بنفسه، وتذكر بعض الروايات عن «الزبير» أن أول من تزوج «خديجة» هو «أبوهالة، هندبن النباش التيمى» وأنها رزقت منه بولدين؛ ثم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: أسد الغابة ، ترجمة الزبيربرقم ١٧٣٢ : أسلم وهو ابن خس عشرة أوست عشرة سنة ، وبذلك يكون قد ولد قبيل زواجها بقليل .

خلف عليها بعد وفاته (عتيق بن عابد المخزومي) (١) وأنها رزقت منه بفتاة ، وتذكر بعض الروايات الأخرى عنه أيضاً أنها تزوجت وهي بكر (عتيق بن عابد) أحد أبناء عمومها ورزقت منه بفتاة ثم تزوجت بعده (أبا هالة التيممي )) ، وقد جمع ابن الأثير هذه الروايات كلها في ترجمته (لحديجة )) وقال: ((كل ذلك ذكره الزبير)(١)) وقد أخذنا برأى ((ابن سعد)(١)) وهو ما قال به ((ابن عبد البر)(١)) ، فقد ذكرا أن أول من تزوجها هو (أبوهالة ، هند بن النباش القيمي) ، وأنها بكرت له بولد ذكر سماه أبوه ((هنداً)) أيضاً وكانت تكني به ، ثم ولدت له ابنها الثاني فسماه أبوه ((هالة )) ؛ ولما تزوجت بعد وفاته ((عتيق بن عابد المخزومي)) رزقت منه ببنت سميت ((هند)) أيضاً .

#### \* \* \*

ولم يذكر لنا التاريخ كم كان عمر السيدة «خديجة» عند زواجها الأول، ومتى توفى هذا الزوج، وكم من السنين ترملت بعده، ولا متى تم زواجها الشانى، وهل طال هذا الزواج أم قصر، وكل ما وصل إلينا أنها ظلمت بعد موت زوجها الثانى زمناً طويلاً ترعى أولادها، وأنها كانت ذات مال كثير وكانت تعمل بنفسها فى تنمية ثروتها فى التجارة شأنها فى ذلك شأن سادة قريش الذين كانوا يبعثون قوافل تجارتهم فى رحلتى الشتاء والصيف، وقد رفضت الزواج من بعض عظاء قريش الذين تقلموا لخطبتها، وأنها بقيت كذلك حتى تزوجت «محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وسلم وكانت قد بلغت الأربعين، وهذه هى أصح الروايات، فقد قال بها «حكيم بن حزام بن خويلد» الأسدى ابن أخى «خديجة»، وهو رجل ولد قبل بن حزام بن خويلد» الأسدى ابن أخى «خديجة»، وهو رجل ولد قبل

<sup>(</sup>١) وفي روايات أخرى ابن عائذ بدلاً من ابن عابد.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة جـ ٧ ترجمة خديجة رقم ١٨٩٧ ص ٧٨ ـــ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الطبقات جـ ٨ ترجمة خديجة ص٧-١١.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ترجمة خديجة برقم ١٨١٧.

عام الفيل بثلاث عشرة سنة وذلك بعد مولد «خديجة» بعامين (١)، فروايته تلك هي رواية رجل عاصر الأحداث، ولابد أن يكون قد حضر زواج عمته «خديجة من محمد»، وهي تصحح بعض ما نسب خطأ إلى «عبدالله بن عباس» من أنها تزوجت «محمداً»، صلى الله عليه وسلم وهي في الثامنة والمعشرين من عمرها، وقد أخذ المؤرخون المعروفون بتحرى أصدق الأخبار وأدق الروايات برواية «حكيم بن حزام» وظل المسلمون قرابة ألف وأربعمائة عام يؤمنون بذلك، وقد تناولنا هذا الموضوع بالشرح في المقدمة.

«وهند بن أبى هالة التميمى» هو بكر «خديجة بنت خويلد» من زوجها الأول «أبى هالة التميمى» وبه كانت تكنى (٢) وهو ربيب رسول الله (٣) صلى الله عليه وسلم وقد أسلم وحسن إسلامه وكان يصحب الرسول الله (٣) صلى الله عليه وسلم وقد أسلم وحسن إسلامه وكان يصحب الرسول الكريم، وروى عنه، وكان يفخر ويعتز بانتسابه لآل البيت فكان يقول: أنا أكرم الناس أباً وأماً وأخاً وأختاً: أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمى «خديجة» رضى الله عنها، وأخى «القاسم» عليه السلام، وأختى «فاطمة» عليه السلام (١). ولما أراد «الحسن بن على ابن أبى طالب» أن يعرف أوصاف جده رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل خاله هنداً أن يصفه له، وكان هند فصيحاً بليغاً يتقن الوصف فوصفه له وأحسن وأتقن، وحفظ «الحسن»، عليه السلام هذا الوصف ورواه عن خاله «هند»، وعنيت كثير من كتب السيرة والتراجم بهذا الوصف، فأوردته كاملاً (٥)،

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى ترجمة خديجة جـ ٨ ص ١٠، وكذلك ابن الأثير: أسد الغابة ترجمة حكيم بن حزام جـ ٢ برقم ١٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى جـ ٨ ترجمة خديجة ص ٨ وص ١١.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب ترجمة هند رقم ٢٦٤٩، وابن حزم: جهرة أنساب العرب، طبع دار المعارف ص ٢١٠، وابن حجر: الإصابة ترجمة ٩٠٠٨.

<sup>(</sup>٤) محب الدين الطبرى: السمط الثمين في مناقب امهات المسلمين الطبعة الثانية، مكتبة التراث الإسلامي بحلب ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) النويرى: نهاية الأرب جـ ١٨ ص ٢٧٣ - ٢٧٦.

وأورد السعض الآخر جزءاً منه ، كما عنى بعض الأدباء ببيان أوجه فصاحة هذا الوصف وبلاغته فشرحه أبوعبيدة وابن قتيبة (١).

وقد شهد «هند بن أبى هالة» اتحداً، وقيل شهد بدراً (٢) وكان ممن اشتركوا فى دفن حمزة بن عبد المطلب ودخول قبره (٣). وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، ما حلك أن تنزع ابنتك عن عتبة، يعنى ابن أبى لهب، حتى حرشته عليك؟ قال: «إن الله أبى أن أتزوج أو أزوج إلا إلى أهل الجنة» (٤).

وقد عاش هند بن أبى هالة التميمى وعاصر الحوادث كلها وحضر موت «عشمان بن عفان»، وناصر «على بن أبى طالب» وحارب معه وقتل فى موقعة الجمل (°).

وقد رزق هند هذا بمولود ذكر أسماه أيضاً «هنداً»، فابنه هذا هو «هند بن هند بن أبى هالة التميمى»، وقد عاش فى البصرة، وروى عن أبيه أنه قال: «مر النبى صلى الله عليه وسلم «بالحكم أبى مروان» (٦)، فجعل «الحكم» يغمز بالنبى صلى الله عليه وسلم ويشير بإصبعه، فالتفت إليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم أجعل له وزغاً» فرجف مكانه (٧) وصار يرتعش ارتعاشاً لا إرادياً.

ومات «هند بن هند» بالبصرة في الطاعون، فسار في جنازته أربعة فقط كانوا يحملون نعشه لشغل الناس بموتاهم، فصاحت امرأة: «واهند ابن هنداه، وابن ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدحم الناس على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: أسد الغابة جـ ٥ ترجمة هند بن أبي هالة برقم ٤٠٤، ص ١٧٤ـــ١١٨.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر وابن حزم: المرجعان السابق ذكرهما.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر جـ ٦ ترجمة هند برقم ٩٠٠٨ وكذلك ابن عبد البر: الاستيعاب.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب وجمهرة الأنساب لابن حزم، والمرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٦) الحكم: أبو مروان بن الحكم كان من الذين يستهزئون بالنبي الكريم.

<sup>(</sup>٧) ترجمة هند بن هند بن أبي هالة أنظر: ابن الأثير: أسد الغابة، جـ ٥ ترجمة رقم ٥٤٠٥ ص ٤١٩؛ والإصابة لابن حجر ترجمة ٩٠٠٩ جـ ٦.

جنازته وتركوا موتاهم (١) تقديراً وحباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته الطاهرة «خديجة أم المؤمنين». ولم يرو لنا التاريخ أن «لهند بن خديجة» أولاداً غير ابنه هذا، ولم يعقب غيره، فانقطعت بذلك ذريته.

وقد رزقت السيدة «خديجة» من «أبى هالة التميمى» ولداً ذكراً آخر اسمه «هالة»، وقد أسلم وحسن إسلامه؛ ولكنا لم نعرف من أخباره إلا القليل فقد ذكر في السيرة (٢) وذكر «ابن عبدالبر وابن حجر» (٣) أن له صحبة، وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرحب بوفادته عليه في المدينة إكراماً لذكرى أمه «أم المؤمنين خديجة» (٤)، وكان له ولد اسمه «زيد بن هالة التميمى» عاش في مصر، وحدّث عن أبيه (٥)، وقد انقطعت بعد ذلك أخبار ذريته.

ورزقت السيدة «خديجة» من زوجها الثانى «عتيق بن عابد المخزومى» بنساً أطلق عليها اسم «هند»، فلما شبت تزوجت من ابن عم لها يدعى «صيفى بن أمية بن عابد المخزومى» فولدت له ولداً ذكراً أسماه «محمداً» تيمناً باسم الرسول الكريم وكان «لحمد» هذا من أولاده ذرية تقيم فى المدينة المنورة، وكان المسلمون يحبونهم ويحترمونهم ويطلقون عليهم اسم «بنو الطاهرة» وذلك تقديراً لذكرى أول أم للمؤمنين واعترافاً بفضل «خديجة بنت خويلد»، ولكن ذرية «محمد» هذا لم تعقب فانقرضوا (١).

والمتتبع لكتب السيرة وكتب الطبقات وتراجم الصحابة يلاحظ أن إرادة الله سبحانه قضت، ولا راد لقضائه، أن الذرية الطاهرة التي أنجبتها «خديجة بنت خويلد» قبل زواجها من خاتم الأنبياء والمرسلين لم تعقب، فلم يبق لهم على الزمن نسل يحفظ ذكرها وذكرهم، وأن إرادة الله شاءت

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام السيرة هامش ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ترجمة ٢٦٧٢؛ والإصابة ترجمة رقم ٨٩١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: أسد الغابة ترجة هالة برقم ٣٢٢ه.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطبقات جـ ٨ عند ذكر ترجة خديجة ص٨.

أن الذى بقى من ذريتها العطرة هم أحفادها وذريتهم من أصغر بناتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم «فاطمة الزهراء» من زوجها «على بن أبى طالب»، كرم الله وجهه، فقد بارك الله فيهم وعاش منهم ومن ذريتهم البين والبنات الذين طهرهم الله، فكانوا مصابيح حفظت على الزمن ذكر جدتهم أم المؤمنين «خديجة» الكبرى.

#### القسم الثاني

## الـذكور أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من «أم المؤمنين خديجة»

لابد لنا من التريث قليلاً قبل الدخول في تفاصيل تاريخ هذه الذرية الطاهرة ، لذكر أن مؤرخي السيرة النبوية العطرة وكتاب التراجم اختلفوا في ترتيب مولد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من «خديجة»، وذلك أن الناس لم يكونوا يعرفون تفاصيل حياتها الخاصة في الفترة السابقة لمبعثه صلى الله علميه وسلم معرفتهم للقائق تفاصيلها بعد الرسالة الشريفة؛ فهل بكر الرسول الكريم بذكر أم بأنثي؟ وهل رقية أكبر أم أم كلثوم؟ وما هي المفترة الزمنية بين مولد كل ولد من أولاده؟ وكم مضى من الزمن قبل أن تضع «خديجة» أول مولود لها من «محمد» صلى الله عليه وسلم؟ لقد اعتصدنا، أثناء هذا البحث على الكتاب المشهورين بالدقة وتحرى الأخبار، وناقشنا مختلف الروايات ونقلناها، ثم اخترنا من بينها الترتيب الذي استرحنا إليه في الفصول السابقة، وأشرنا باختصار في الهامش إلى المصدر الذي اعتمدنا عليه عند ذكر كل حالة؛ ولكنا نرى، بمناسبة تخصيص فصل نؤرخ فيه لذرية الرسول الكريم من «أم المؤمنين خديجة»، أن نذكر بشيء من التفصيل الأسباب التي جعلتنا نرجح بعض الروايات على بعض حتى يكون منجنا واضحاً أمام القارئ الكريم .

## « القاسم بن محمد » صلى الله عليه وسلم

((القاسم)) هو بكر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ( خديجة بنت خويلد)، وبه كان يكنى أبا القاسم، وقد أعتمدنا في ترتيب مولده

هذا على رواية «ابن سعد» فهو من أوثق من يعتمد عليهم في التراجم، كما أن روايته من أقدم الروايات التي وصلت إلينا فقد قال عن «القاسم»: «كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة، وبه كان يكنى ثم ولد له «زينب» ثم «رقية...» (۱) وقد زكى هذه الرواية ماقال به «ابن عبدالبر» (۱)، وكذلك روى «ابن الأثير» عن «الزبير» قوله إن «خديجة»: «ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم «النبير» قوله إن «خديجة»: «ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم «البساسم» وهو أكبر ولده ثم «زينب»؛ كما روى ابن الأثير عن «الجسرجاني» من طريق آخر قوله: «القاسم» هو أكبر ولذه ثم «زينب» (۳)؛ وفي الجديث عن «القاسم» قال ابن الأثير: «القاسم بكر ولده وبه كان يكني أبا القاسم» (١٤). وقد أكد لنا صحة هذا الترتيب «الحافظ بن حجر العسقلاني» فقد قال: «القاسم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكره وأول مولود له، وبه يكني» (٥).

وكها أختلف الرواة في ترتيب مولده. اختلفوا كذلك عند ذكر تاريخ وفاته، وقد سبق أن ذكرنا أن أبويه سعدا به مايقرب من عامين، واعتمدنا في ذلك على رواية «ابن سعد». وقول «ابن عبدالبر» إنه عاش حتى مشى ثم تزكية «ابن الأثير» بذكر رواية عن «الزهرى أن «القاسم» مات وهو ابن سنتين، «والزهرى»، كها نعلم، هو أستاذ «موسى ابن عقبة» (المتوفى سنة ١٣١هـ) و «محمد بن إسحق» (المتوفى سنة ١٥٠هـ) ومؤلفاتها هي المنبع الذي استقى منه أكثر من ألف بعدهما في السيرة النبوية العطرة والمغازى وتراجم الصحابة.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى جـ ١ القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب: ترجمة القاسم.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة: ترجمة خديجة بنت خويلد برقم ٦٨٦٧.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة: ترجمة القاسم بن محمد صلى الله عليه وسلم. برقم ٤٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة.

#### عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أما «عبد الله»، فإن أكثر الروايات على أنه ولد فى فجر الإسلام (١)، ولذ لقب بالطيب وبالطاهر، وأنه مات قبل أن يستكمل الرضاع (٢)، وأن سورة الكوثر نزلت عندما شيت أحد سفهاء المشركين بعد وفاة «عبدالله» وقال إن «محمداً» رجل أبتر بمعنى أنه سوف ينقطع ذكره بعد وفاته، ثم أخذ سفهاء قريش يكررون هذا القول بمغضاً وكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخزاهم الله سبحانه بإنزال هذه السورة الكريمة.

وجما يجدر ذكره بهذه المناسبة أن بعض المؤلفين المعاصرين يذكر أنه عانى الكثير حتى ثبت له أن سورة الكوثر نزلت بمناسبة موت «عبدالله» ابن خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه يعتبر أنه نجح فى تحقيق تاريخ ومناسبة نزول هذه السورة الكريمة، وحقيقة الأمر أن أقدم الروايات التى وردت إلينا تقرر فى وضوح أن هذه السورة نزلت بعد وفاة «عبدالله» فى فجر الإسلام، فى السورة الخامسة عشر فى ترتيب النزول؛ ومن بين هذه الروايات القديمة ما ذكره «ابن سعد» فقد قرر أن سورة الكوثر نزلت بعد موت «عبدالله» (٣)، كما ذكر ذلك فى كثير من كتب أسباب النزول، فقد روى «أبوالحسن على النيسابورى» (ت ٢٦٨٤) أن أحد أشقياء قريش، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو هلك انقطع ذكره واسترحتم منه»، وكان ذلك الشقى يمر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقول: إنى لأشنؤك وإنك لأبتر من الرجال، فأنزل الله تعالى سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم:

### ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱثْجَرُّ \* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (')

<sup>(</sup>١) ابن سعد: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) كان العرب يرضعون الذكور عامين.

<sup>(</sup>٣) الطبقات: ج ١، القسم الأول عند ذكر أولاد رسول الله، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول ص ٢٦٠ ج ١ ص٣٩٣ ـ ٣٩٤.

وقد ذكر ابن إسحق، وكذلك النيسابورى اسم الشقى الذى تفوه بذلك القول المنكر، ولكنا لم نرد أن يكون له فى هذا الكتاب ذكراً فأغفلناه.

وقد اختلف الصحابة فى بيان من هو أول سفيه قال قولته المنكرة تلك (١)، ولكن الظاهر «أن شقياً من أشقيائهم قالها ثم أخذ أشقياؤهم يكررونها، وتوهموا لجهلهم، أن الرسول مثلهم: إذا مات بنوه انقطع ذكره؛ ولكن حاشا وكلا «بل لقد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمراً على دوام الآباد، إلى يوم الحشر والمعاد» (٢).

ولا شك أن «محمد بن عبد الله» وزوجته «خديجة بنت خويلد» سعدا أيما سعادة عندما وهبها الله هذين الولدين، وأنها كانا يريان في مولد الذكور سعادة وعزاً، وأن هذين الطفلين كانا مناط أمل وموضع رجاء، وأن موت كل منها كان وقعه شديداً على الوالدين، وفجيعة ذاقا بسبها. مرارة ثكل الولد مرتين كها ذاقها غيرهما من البشر، ولو أراد الله سبحانه لحفظ لهما هذين الولدين، وجنبها الآلام والأحزان؛ ولكننه لحكمة أرادها (٣) استرة منها الوديعة التي أسعدهما بها فترة من الزمان كها يستردها كل يوم من مئات الآباء والأمهات في شتى أنحاء الأرض، فحزنا لفراقهها، ولكنها استعصما بالصبر، وأخذا نفسهها بالرضي بقضاء الله وقدره، وهذه منزلة لا يسمو إليها إلا من أنعم الله عليه وقرّبه واجتباه من الأنبياء والصالحين.

القسم الثالث

بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من «أم المؤمنين خديجة» زينب بنت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم

تكاد تجمع كتب السيرة وكتب التراجم على أن «زينب» هي كبرى بنات النبى الكريم، وأنه رزق بها وهو في الثلاثين من عمره، وكانت

<sup>(</sup>۱) السيرة جـ ۱ ص٣٩٣ـ٣٩٤؛ وقد آثرنا أن لا نذكر تلك الأساء حتى لانجعل لأحد منهم ذكراً في هذا الكتاب. (۲) ابن كثير: التفسير.

 <sup>(</sup>٣) أنظر تعليل هذه الحكمة في تحقيقنا «للرسالة الكاملية في السيرة النبوية الفصل (٤) من
 الفن الثاني».

«خديجة» في الخامسة والأربعين، فقد روى ابن إسحق ترتيب مولد البنات بقوله: «زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» ولم يخالفه، فيا نعلم، إلا ابن هشام عندما تصدى لاختصار سيرة ابن إسحق (١)، فإن أكثر رواة السيرة تثبتاً وتحرياً للدقة يتفقون مع ابن إسحق (٢).

وكانت «زينب» أول من تزوج من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد زفت إلى ابن خالها «أبى العاص بن الربيع» قُبيل النبوة، «وكان من رجال مكة المعدودين مالاً وأمانة وتجارة» (٣)، وكانت «خديجة» أم المؤمنين تحبه وكان النبى الكريم يحبه كذلك ويعطف عليه، وقد أثر عنه أنه كان «يثنى عليه في صهره خيراً» (٤).

وعاشت «زينب» مع زوجها سعيلة قريرة العين، فقد كان زوجها يحبها حباً كبيراً، وكانت بدورها تبادله حباً بحب وإخلاصاً بإخلاص.

ولما أكرم الله رسوله بالنبوة آمنت به «خديجة» وبناته فصدقنه وشهدن أن ما جاء به هو الحق، ودِنّ بدينه، وثبت أبوالعاص على شركه ودين آبائه» (°)، وقد ذُكر في ذلك إنه كان يخشى أن يقال عنه إنه إنما أسلم اتباعاً لزوجته التي كان يحبها حباً عظيماً، وكان ينشد في حبها شعراً عرفه أقرانه من شبان قريش؛ فلما أثمر النبي بالجهر بالدعوة بعد ثلاث سنوات من مبعثه، عاداه كبار المشركين، وكاد له سفهاؤهم ومشوا إلى «أبي العاص» وطلبوا منه أن يطلق «زينب». وعرضوا عليه أن يزوجوه ممن تهفو نفسه للنواج منها من أعرق بنات قريش؛ ولكنه أبي وقال: «والله إني لا أفارق

<sup>(</sup>١) السيرة جـ ١ ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال ترجمة زينب في الاستيعاب لابن عبد البر، وفي ابن الأثير: أسد المغابة، الطبرى: التاريخ جـ٣ ص ٤٦٧ ــ ٤٧١، وفي محب الدين الطبرى: السمط اللمين في مناقب أمهات المؤمنين ص ١٨٣ ــ ١٨٧، وفي الطبقات لابن سعد جـ٧ القسم الأول ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ١٥٦ ــ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، والطبرى جـ ٢ ص ٤٦٧ ــ ٤٦٨.

صاحبتی، وما أحب لی بامرأتی امرأة من قریش» (۱) فشكر الرسول صلی الله علیه وسلم مصاهرته وأثنی علیه خیراً (۲)، وبقیت زینب عنده لأن سورة براءة لم تكن قد نزلت بعد؛ ولذلك فلم یكن أمر التفریق بین الزوجة المسلمة والزوج المشرك قد نزل بعد.

لقد مرت «زينب» في حياتها بأحداث جسام، وفي ظروف اتفقت في بعضها مع النظروف التي مرت بشقيقاتها الثلاث، فلقد عاشت معهن في طفولتها عيشة راضية سعيدة، نعمن فيها بكثير من مباهج الحياة، وما كان يغدقه عليهن أبوهن العظيم من حب وتوجيه، وما كان يجلبه لهن مال أمهن وسهر والدهن على تنميته من حياة رغدة كريمة، وما كانت توليهن أمهن من حيان ورغاية وتدريب على الحياة الفاضلة، فلما قاربت «زينب» العاشرة من عمرها زفت إلى ابن خالتها «أبى العاص بن الربيع» وهي ما تزال في مرحلة الطفولة، شأنها في ذلك شأن الكثيرات من أترابها من بنات قريش في ذلك الزمان.

وقد رزقها الله قبيل الجهر بالدعوة بابنتها «أمامة» فكانت مصدراً جديداً من مصادر السعادة من مصادر السعادة في بيت الزوجية كما كانت مصدراً من مصادر السعادة في حياة الرسول الكريم وزجته «أم المؤمنين خديجة»، فكثيراً ما كان النبى الرعوف الرحيم يخرج من بيته وهو يحملها، وروى الكثيرون من الصحابة أنه كان يحملها على عاتقه وهو واقف يصلى، فإذا ركع وضعها على الأرض، وإذا قام من سجوده عاد فحملها ثانية (٣)، وكانت «أمامة» أول حفيدة سعدت بمقدمها «خديجة» أم المؤمنين.

ووهب الله «لزينب» من زوجها أبى المعاص صبياً أسماه أبوه «علياً» (٤)، وذلك قبيل وفاة «خديجة» فكان مقدمه عاملاً قوياً في توثيق

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان وابن عبد البر. متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه وانظر الطبقات الكبرى جـ ٨ ص ٢٦ ــ ٢٧ وابن الأثير فى ترجمة أمامة وترجمة أمها زينب وأبيها أبى العاص بن الربيع.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: أسد الغابة جـ ٤ ترجمة على بن العاص برقم ٣٧٨٥ ص ١٢٥.

صلات المودة والرحمة بين أبويه في بيئة كانت تعتز بالذكور من أبنائها وتفخر بهم، وتومل أن يكون على يديهم حماية الأسرة وتنمية ثروتها، ونصر القبيلة والذود عنها؛ وقد استرضعه أبوه في «بني غاضرة» حتى يُقوم لسانه في بيئة فصيحة لم يتسرب اللحن إليها على عادة قريش، فلما انتهت ملة إقامته في البادية، وكان أبوه ما يزال مشركاً ضم النبي الكريم «علياً» إليه وقال: «من شاركني في بنبي فأنا أحق به منه، وأيما كافر شارك مسلماً في شيء فالمسلم أحق به منه» (أ)، وقد شب الغلام حتى ناهز الحلم عند الفتح الأعظم في السنة الثامنة للهجرة، وكان قد جاوز الحادية عشرة فأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه (٢) عندما دخل مكة، ثم لم يلبث أن توفي بعد ذلك بعد وفاة أمه «زينب» وفي نفس العام الذي توفيت فيه.

كانت «زينب» تعيش في مكة في بحبوحة من العيش الكريم بفضل رعاية زوجها وحبه لها، ولكنها ذاقت الكثير من مرارة العيش، فقد كانت تتألم أشد الألم لما كان يقاسيه والدها العظيم من تكذيب واستهزاء وعنت أثناء تبليغ رسالته، وكانت تشفق مما كان يقاسيه المؤمنون من تعذيب على يد جبابرة الأرستقراطية الوثنية، كها كانت ولا شك تتألم لعدم دخول زوجها في دين الله، وعانت فترة من الاضطراب والقلق عندما علمت بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من «مكة»، ورأت شيوخ الكفر والشرك يسلكون خلفه كل الطرق، ويغرون به سفهاءهم بغية القبض عليه حياً أو ميتاً لقاء مائة ناقة، فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب سالماً شكرت الله على نجاته من القوم الظالمين، ولكنها سرعان ما شعرت بالوحشة لبعده عنها، ولهجرة شقيقتها «أم كلثوم» و«فاطمة الزهراء» إلى المدينة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، والطبقات الكبرى جـ ٨ ص ٢٠، وبهذا يتحقق ماقلناه سابقاً من أنه ولد قبيل وفاة «أم المؤمنين خديجة» ويكون قد بلغ الحلم وجاوز الحادية عشرة عندما أردفه جده حلفه يوم الفتح الأكبر.

المنورة (١)، حيث أصبحت وحيدة في مكة وليس بجوارها إلا القليل من المؤمنين الذين يخفون إسلامهم خوف بطش قريش.

ومرت الأيام و «زينب» وحيدة في «مكة» حتى إذا كان العام الثاني للهجرة النبوية، رأت قريشاً تستعد على بكرة أبيها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمعوا له كل ما استطاعوا من رجال وعتاد، ثم خرجوا في خيلهم وخُيلائهم لملاقاة المسلمين يريدون أن يقضوا عليهم، وأن يطفئوا نور الله، وخرج معهم وفي صفوفهم زوجها «أبوالعاص بن الربيع».

لقد جزعت «زينب» لما رأت وما سمعت، فهى الحرب لا تبقى ولا تذر، ولا يُعرف من سيكون فيها الغالب ومن سيكون المغلوب، فحارت نفسها، واضطرب فؤادها خشية أن ينال الطغاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهلها وإخوتها فى الدين الذين يقفون معه، يؤازرونه ويفدونه بأرواحهم، وخشية أن تترمل إذا أصاب زوجها مكروه فتفقد رجلها الذى أحبته ويصبح ولداها يتيمين. ما أعظم ما قاست «زينب» وهى ترى أكثر من ألف محارب بكامل عدتهم يخرجون إلى الحرب وقد صحبوا معهم النساء يحرضنهم على القتال وهن يضربن الدفوف ويغنين الأهازيج كأنهن ذاهبات يحرس! هل ينصر الله دينه؟ لقد كان إيمان «زينب» بالله عظيماً قوياً، فأخذت تضرع إلى الله أن ينصر نبيه، وأن يحفظه والمؤمنين فيرد عنهم كيد الكائدين وجبروت الطغاة المشركين، وأن يحفظ زوجها لها ولولديها، وأن يهديه صراطه المستقيم.

وظلت «زينب» موزعة الفكر، كاسفة البال حتى نصر الله دينه فى بدر الكبرى، وهزم الأرستقراطية الوثنية على كثرة عددهم، ووفرة عدتهم وعتادهم، وأعز الله المسلمين على قلة عددهم، وضآلة أسلحتهم فقتلوا من الجبابرة الكثير، وأسروا منهم من أسر، وعاد باقى الطغاة إلى مكة وقد أذلتهم هزيمة بدر الكبرى، وأخذوا يدبرون أمر افتداء أسراهم.

<sup>(</sup>١) كانت رقية قد هاجرت إثر زوجها عثمان إلى المدينة قبيل الهجرة النبوية الشريفة.

وكان «أبو العاص بن الربيع» قد وقع في الأسر، وقد روينا من قبل قضة القلادة التي بعثت بها «زينب» في فداء زوجها، وأن الرسول الكريم عرف القلادة فرق هما رقة شديدة، وذكر «أم المؤمنين خديجة»، فترحم عليها، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا «لزينب» أسيرها، وردوا لها قلادتها، وانصرف «أبوالعاص بن الربيع» عائداً إلى مكة بعد أن التقى بالنبي الكريم، وتحادثا معاً على انفراد حيث أخذ عليه عهداً أن يخلى سبيل «زينب»، وبقى هذا الاتفاق سراً، وكل ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعى إليه «زيد بن حارثة» وأسر إليه أن يذهب وفي صحبته صحابى من الأنصار فينتظرا مرور «زينب» في مكان ذكره لها حتى يصطحباها إلى «المدينة المنورة».

ولما عاد «أبو العاص بن الربيع» إلى مكة وفي بوعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللذلك امتدحه الرسول الكريم فقال: «حدثني فصدقني، ووعدني فوفي لي» (١).

وتجهزت «زينب» للسفر ثم خرجت من مكة في رابعة النهار وهي راكبة هودج يحمله بعير، وكان على حراستها أخ لزوجها يدعى «كنانة بن الربيع»، فاشتد ذلك على مشركى قريش، وشعروا بالمهانة بعد ذل الهزية المنكرة التى لحقت بهم فى «بدر الكبرى»، وصورت لهم مصيبتهم فى تلك الموقعة أن خروجها جهاراً نهاراً من بين أظهرهم فيه مهانة أخرى وخزى لا يمكن لهم أن يقبلوه ؛ فأسرع الكثيرون يريدون اللحاق بها حتى يردوها إلى مكة بالقوة، واقترب أحد شياطينهم (٢) من البعير الذى كان يحملها ونخسه برمحه، ففزع وجَفَل قافزاً فجأة، فوقعت «زينب» من هودجها على صخرة صلدة وكانت حاملاً، فسالت منها الدماء وأجهضت. وتصدى «كنانة بن الربيع» للمهاجين، فنثر سهامه، وهدد بتسديد سهم قاتل لكل من يقترب من «زينب»، فوقف الجميع، ولم يلبث أن قدم عليهم من يقترب من «زينب»، فوقف الجميع، ولم يلبث أن قدم عليه

<sup>(</sup>١) أسد الغابة جـ٦ في ترجمة أبي العاص ٦٠٣٥ ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>٢) تعمدنا ألا نذكر اسم هذا الشقى حتى لا نقيم له ذكراً في هذا البحث.

«أبوسفيان» في رهط من زعاء قريش وقال مخاطباً «كنانة»: «أيها الرجل، كف عنا نبلك (١) حتى نكلمك». فلما كف، أقبل «أبوسفيان» حتى وقف عليه فقال: «إنك لم تصب: خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من «محمد»؛ فيظن الناس إذا خرجت بابنته علانية على رؤوس الناس بين أظهرنا، أن ذلك من ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهن. ولعمرى ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثؤرة (١)، ولكن أرجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات، وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سراً وألحقها بأبيها» (٣).

ولم يكن «كنانة بن الربيع» يخشى بأس المهاجين؛ ولكنه سمع «زينب» تئن وهي غارقة في دمائها فآثر أن يعود بها إلى مكة، وقد قال في ذلك (٤):

ولست أبالي ماحييت عديدهم مااستجمعَتْ قبْضاً يدي بالمُهند

وانقلب مشركو قريش عائدين إلى أم القرى، فلقيتهم «هند بنت عتبة» زوجة «أبى سفيان» (°)، فهالها أن يخرج هذا الجمع الكبير لاستعادة امرأة عزلاء لا يحرسها إلا رجل واحد، فأنشدت تعيّرهم لموقفهم المشين وتذكرهم بهزيمتهم المنكرة في بدر:

أفى السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك (١)

٥(١) النبل: هي السهام.

<sup>(</sup>٢) الثورة: هي طلب الثأر.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام السيرة جـ ١ ص ١٥٤ ــ ٦٥٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) هي أم معاوية بن أبي سفيان، وقد أسلمت بعد الفتح وحسن إسلامها: ابن الأثير: أسد الغابة جـ٧ ترجمة برقم ٧٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: جـ ١ ص ٦٥٦. أعيار: جمع عير وهو الحمار، والنساء العوارك: النساء اللائي يحضن.

وانتظر «كنانة بن الربيع» بضع ليال حتى أصبحت «زينب» أكثر استعداداً لتحمل وعثاء السفر، ثم خرج بها ثانية بعد أن أرخى الليل سدوله، ونام أكثر الناس، وهدأت الأصوات، فتسلل بها في ظلام الليل البهيم نحو «المدينة المنورة» حتى أسلمها إلى أخيها بالتبنى «زيد بن حارثة» ومعه صاحبه؛ فقدما بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان لسقوط «زينب» فوق الصخرة الصلدة أثره المؤلم في حياتها، فقد ظلت تنزف دمها بين الحين والحين على مدى بضع سنوات حتى لقيت ربها في أوائل العام الثامن للهجرة قبيل الفتح الأعظم.

وأقام «أبو العاص» على شركه في مكة ، وأقامت «زينب» عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ، ونزلت سورة براءة ، ففرّق الإسلام بينها، وذلك أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها أصبحت لاتحلُّ له ، فإن إسلامها تطليقة بائنة (١).

ومضت الأيام بعد النصر المؤزر في موقعة بدر الكبرى في العام الثاني من الهجرة المنبوية الشريفة، وكان نور الإسلام يزحف على شبه الجزيرة العربية رويداً رويداً، وكان إقبال العرب على الدخول في دين الوحدانية يزداد يوماً بعد يوم، ولكن قريشاً ظلت سادرة في غيها وعنادها وهي تحاول إطفاء نور الله، وتغتصب أموال المستضعفين الذين يؤمنون برسالة «عمد» صلى الله عليه وسلم وتستولى على بيوت المؤمنين الذين يهاجرون إلى «يثرب» ليلحقوا بالرسول الكريم، فلما كان العام السادس للهجرة، حدث أن خرجت إحدى قوافل قريش التجارية إلى الشام، وخرج معها «أبوالعاص بن الربيع» يتجر باله وبأموال أئتمنه عليها بعض أهل مكة وعلم النبى صلى الله عليه وسلم بأمر عودة تلك القافلة (٢)، فأرسل سرية وعلم النبى صلى الله عليه وسلم بأمر عودة تلك القافلة (٢)، فأرسل سرية

<sup>(</sup>١) التطليقة البائنة هي التطليقة الأولى التي يجوز للرجل بعدها أن يسترد زوجه بشروط معينة. وانظر الطبقات جـ ٨ عند ذكر زينب ص ٢١ وكذلك السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الطبقات جـ ٨ عند ذكر زينب ص ٢١ ــ ٢٢.

قوامها سبعون ومائة راكب، وأمر عليها «زيد بن حارثة»، ففاجأت عير قريش عند «العيص» في شهر جمادي الأولى، واستولت على كل ما تحمل من متاع، وأسرت جماعة ممن كانوا فيها، وتمكن «أبوالعاص» من الإفلات فلم يقع في الأسر، وأخذ يضرب في الأرض حتى إذا جن الليل تسلل إلى «المدينة المنورة»، ثم دخل قبيل صلاة الفجر على «زينب» بنت رسول الله، واستجارها فأجارته. ولا شك أنه قص عليها نبأ مباغتة سرية المسلمين لمقافلته واستيلائها على كل تجارة قريش، ومن بينها تجارته وما كان يحمل معه من متاع أئتمنه عليه أهل مكة.

ولم يلبث أن أذن بلال للصلاة، فخرج نبى الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وكبر لصلاة الصبح، وكبر بعده الناس، فنادت «زينب» من صفة النساء: أيها الناس، إنى أجرت «أبا العاص بن الربيع» ('). ولما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، أقبل على الناس فقال: «أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس «محمد» بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم؛ إنه يجير على المسلمين أدناهيم، وقد أجرنا من أجارت» ('). وهكذا لم يتردد «محمد» صلى الله عليه وسلم في بث الأخلاق الكريمة في نفوس المؤمنين، فقد علمهم أن المسلمين سواسية كأسنان المشط، إذا أجار أصغرهم شأناً، وأقلهم منزلة أحداً من الناس، فإنه يصبح في حي المسلمين جيعاً.

وانصرف النبى الكريم من المسجد، ودخل على ابنته «زينب»، فأمرها أن تكرم ضيفها، ثم ذكر لها، في أدب جم وأسلوب فصيح فيه كثير من الدقة والحنان، ما يجب أن تكون عليه العلاقة بينها وبينه، فقد أبان لها أنه

<sup>(</sup>۱) وردت هذه القصة فى أكثر مراجع كتب السيرة وكتب التراجم عند ترجمة «أبى العاص» وانظر ابن هشام: السيرة جـ ١ ص ١٥٧ ــ ١٥٨، والمراجع السابق الإشارة إليها: ابن عبد البر: الاستيعاب، وابن الأثير: أسد الغابة، وسير أعلام النبلاء ص ٢٣٩ ــ ٢٤١.

 <sup>(</sup>۲) ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ۲۵۷ ــ ۲۵۸ وقد أثبتنا لفظ نادت بدلاً من صرخت اقتباساً
 من الطبقاب لابن سعد وابن الأثير: أسد الغابة.

لا يجوز له أن يقربها لأنها لا تحل له ما دام مشركاً ، وقد أثّر عنه قوله : «ولا يخلصنَّ إليك فإنك لا تحلين له» ، فأغضت «زينب» حياء، ثم قالت : «لقد جاء في طلب ماله يا أبت » (١) .

وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية التى استولت على قافلة قريش وقال: «إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالاً؛ فإن تحسنوا وتردوا عليه الذى له، فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فيهو فيء الله الذى أفاء عليكم، فأنتم أحق به». فقالوا: «يا رسول الله، بل نرده عليه».

وأسرع المؤمنون يحملون متاع «أبى العاص» حتى ردوا عليه ماله بأسره، لم ينقص منه ولا مما أئتمنه عليه أهل «مكة» شيء؛ و «أبوالعاص» واقف يرقبهم وهم ينشطون في حمله وقد طابت نفوسهم، وآثروا حب الله والاستجابة إلى ما يرضى رسوله، فأعجب بإخلاصهم، وتسرب نور الإيمان إلى قلبه، فبدأ يشرق وجهه؛ ولكنه سرعان ما تحكم في مشاعره، ولمح ذلك كله بعض من اشتهروا بالفراسة، وكان يعلم أن المشركين يغتصبون أموال المسلمين في «مكة». فقال له: «هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين؟».

فرد عليه «أبو العاص» قائلاً: «بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي » (٢) .

وأسرع «أبو العاص» بما يحمل من تجارة إلى مكة ، «فأدى إلى كل ذى مال من قريش ماله ، ومن كان أبضع منه ، ثم قال : يا معشر قريش ، هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ » .

قالوا: لا. فجزاك الله خيراً، فقد وجدناك وفياً كريماً».

 <sup>(</sup>۱) قصة إسلام «أبى العاص بن الربيع» وردت فى جميع المراجع التى سبق لنا ذكرها،
 وانظر: السيرة جـ ۱ ص ۲۵۷ ـ ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ترجمة أبي العاص.

قال: «فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن «محمداً» عبده ورسوله، والله ما منعنى من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت».

وبهت مشركو قريش، ولم ينبس أحدهم ببنت شفه، وخرج «أبوالعاص» قاصداً «المدينة المنورة» حتى قدم على رسول الله صلى الله غليه وسلم في بداية العام السابع لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأسلم على ملإ من الصحابة، ورحب به الرسول الكريم، ورد عليه «زينب» لم يطلب منه خطبة جديدة ولا مهراً (١)؛ وهكذا:

قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

واستأنف الزوجان حياتها من جديد تحت سقف واحد، يُخلص كل منها لله ولرسوله ولصاحبه، ويرعيان ابنتها أمامة وأبنها علياً، وعادت السعادة ترفرف على هذه الأسرة الكريمة عاماً كاملاً، حتى إذا كان مطلع العام الشامن للهجرة عادت إلى «زينب» علتها التى فاجأتها حينها سقطت من هودجها على صخرة صلدة وهي مهاجرة إلى «المدينة المنورة». فأخذت تنزف من جديد دمها حتى حم القضاء، وفاضت روحها الكريمة قبيل الفتح الأعظم.

وعاش «على بن أبى العاص» حتى بلغ سن المراهقة، وقد سبق أن نوهنا عن حب الرسول الكريم له وعطفه على حفيده هذا، وأنه أردفه خلفه عندما دخل «مكة» مؤيّداً بنصر الله على الأرستقراطية المشركة يوم الفتح الأعظم، وكان الصبى قد جاوز الحادية عشرة من عمره، وهذا يؤيد ما سبق أن ذكرناه من أن مولده كان مما بُشّر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو «وأم المؤمنين خديجة» عند عودتها إلى أم القرى بعد أن نصر الله المؤمنين وفك عنهم الحصار الذي ضربه عليهم طغاة المشركين في شعب

<sup>(</sup>۱) قصة أبى العاص وردت فى أكثر مصادر كتب السيرة وكتب التراجم وبعضها يعنى بذكر التفاصيل، وانظر سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى جـ ٢ ص ٤٦٥ ــ ٤٧١ . وكذلك كتب الطبقات والتراجم التى أشرنا إلها .

«أبى طالب »؛ ولكن الصبى لم يعمر فقد أدركه الموت بعد الفتح الأعظم بقليل.

أما «أمامة بنت زينب» فقد عاشت، وكان نبى الله صلى الله عليه وسلم يحبها حباً كبيراً، فكان يعطف عليها ويدللها في صغرها، كما كان يحنوعليها عندما شبت، فكان يؤثرها بالهدايا على أحب زوجاته إليه، فقد رُوى: «أنه دخل يوماً على أهله ومعه قلادة جزع (١) وقال: لأعطينها إلى أحبكم إلى، فقلن (٢): يدفعها إلى ابنة «أبى بكر» (٣)؛ ولكنه «دعا (بابنة أبى العاص» من «زينب» فعقدها بيده (٤) حول عنقها»؛ وكذلك روت «عائشة» أم المؤمنين «أن النجاشي أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب، فأخذه، وإنه لمعرض عنه، فأرسل إلى ابنة ابنته «زينب» فقال: تملى بهذا يابنية» (٥).

وعندما أحست «فاطمة الزهراء» بقرب رحيلها عن هذا العالم، أوصت زوجها «على بن أبى طالب» أن يتزوج بعدها «أمامة» بنت أختها «زينسب» (٦) وكانت قد ناهزت العشرين من عمرها فتزوجها بعد انتقال «فاطمة الزهراء» إلى الرفيق الأعلى، وعاشت في كنفه، حتى فاجأ الشقى «عبدالله بن ملجم» أمير المؤمنين «علياً» وهو خارج لصلاة الفجر فأصابه بسيفه، وعلم «أمير المؤمنين على» أن قضاء الله قد أوشك أن ينفذ، وكان أعلم الناس بدهاء «معاوية بن أبى سفيان»، واتساع آفاق آماله، فأدرك بنور بصيرته أن «معاوية» سوف يتطلع إلى أن يخلفه على «أمامة» فيسعى إلى الزواج منها، وأنه سوف يبذل في سبيل ذلك كل مرتخص وغال حتى يكون قد صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أوصى «أمير حتى يكون قد صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أوصى «أمير

<sup>(</sup>١) الجزع بفتح الجيم: خرز فيه بياض وسواد.

<sup>(</sup>٢) الضمير هنا عائد على زوجات النبي.

<sup>(&</sup>quot;) المقصود بذلك «عائشة أم المؤمنن».

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى جـ ٨ القسم الأول ص ٢٧؛ والسمط الثين في مناقب أمهات المؤمنين.

<sup>(</sup>٥) السمط الثمين المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: أسد الغابة جـ٧ في ترجمة أمامة بنت أبي العاص برقم ٦٧١٧.

المؤمنين على » بجعل أمر «أمامة » بعد وفاته ، إلى «المغيرة بن نوفل » ، وهو أحد أحفاد جده «عبد المطلب » . وقد صحت فراسة أمير المؤمنين «على» إذ تقدم «معاوية بن أبى سفيان » يخطب «أمامة » بعد انقضاء العدة ، وعرض أن يدفع لها مهراً قدره مائة ألف دينار ، فأرسلت إلى «المغيرة » تستشيره فى أمرها ، ولكنه رفض وقال : «أتزوجين ابن آكلة الأكباد؟ » ثم تزوجها بعد ذلك «المغيرة » .

ولم تلد أمامة شيئاً «لأمير المؤمنين على بن أبى طالب»، ولا «للمغيرة ابن نوفل»؛ فقد أراد الله أن لا يكون لها ذرية، وقد سبق فى قضاء الله وقدره أن لا يكون «لنرينب» بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقباً (١).

#### رقية وأم كلثوم ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم

بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغلام من زوجته أم المؤمنين «خديجة» فكانت فرحة لا تعدلها فرحة، ثم رزق «بزينب»، وكم كانت سعادة «خديجة» عندما رأته يبتهج لمولدها! وكم سعدت بعد ذلك عندما ظهر عليه الابتهاج والرضى بمولد شقيقتها «رقية» ثم «أم كلثوم» فقد رحب بمقدمها على عكس الكراهية التي كان أكثر العرب يتوارثونها لمولد البنات حتى أن أحدهم كان إذا النجر بولادة بنت تغير وجهه غما وهو يحاول أن يكظم غيظه؛ وكانت تتملكه الحيرة أيبقى عليها حية مع ما في ذلك من هوان أم يدفنها في التراب فور ولادتها؟ وقد وصف الله تعالى ذلك بقوله:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ \* يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوِّهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُسِكُمُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التّرابِ

<sup>(</sup>۱) ترجمة أمامة بنت أبسى العاص في: ابن سعد: الطبقات جـ ٨ القسم الأول ص ٢٦-٢٧ وص ١٦٨ـــ ١٦٩، وفي ابن الأثير: أسد الغابة جـ ٧ ترجمة رقم ٦٧١٧ وفي محب الدين الطبرى: السمط النمين في مناقب أمهات المؤمنين ص ١٩١ــ ١٩٢.

#### أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (١) ،

ولكن الله تعالى ألهم «محمد بن عبد الله»، قبل النبوة، أن يفرح ويتهلل وجهه عندما بُشر بمولد بناته الثلاثة اللاتى رزق بهن بعد «زينب»، واستمر معه حبه لمولد الإناث طول حياته، وهو ما نجده فى الأحاديث الكثيرة التى رويت عنه بعد النبوة تشجيعاً للعناية بالبنات بوصفهن أمهات المستقبل مما رفع مكانة المرأة فى الإسلام، ونحن نختار من بينها قوله: «من كانت له بنت فأدبتها وعلمها فأحسن تعليمها، وأسبغ عليها من نعم الله التى أسبغ عليه كانت له ستراً وحجاباً من النار» (٢)؛ وقد استن بذلك للمسلمين أكرم العادات، وألزمهم بأسمى التعاليم، وأنصف بذلك المرأة، وأعطاها الحق فى التعليم والتأديب.

وكان عطف «محمد بن عبد الله» هو وزوجته «خديجة»، قبل البعثة، وسهرهما على تنشئة بناتها مضرب الأمثال، فقد عشن في رعاية الوالدين، وغمراهن بحبها وحنانها؛ وهكذا ظلت «رقية» و «أم كلثوم» تعيشان عيشة راضية سعيدة في طفولتها المبكرة؛ ولكنها فوجئتا، بزيارة «أبي لهب» في وفد من «بني هاشم»، جاءوا يخطبون البنتين «لعُتُبة» و «عُتيبة» ولدى «أبي لهب»، وكانت كبراهما «رقية» في السابعة من عمرها، وصغراهما «رأم كلثوم» في السادسة، وقد تم في هذه الزيارة عقد زواج البنتين قبيل النبوة الشريفة جرياً على عادة قريش في ذلك الزمان بتزويج البنات في سن مبكرة.

ولا شك أن الطفلتين لم تكونا تدركان ماهية هذا الزواج، ولا ما هي مسئولياته؛ ولكنها، مثل غيرهما من بنات قريش، كانتا فرحتين فقد سبقتا أترابها بالزواج المبكر، وقد مرت بالبنتين في حياتها بعد ذلك ظروف تكاد تكون متشابهة، إذ بقيتا في منزل والديها حوالي أربع سنوات، وهما في انتظار الزفاف؛ ولكن الله، سبحانه، أبي أن يتم ذلك، فما كاد النبي صلى

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآيتان ٥٨ ــ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، جـ ١٠ ص ١١٨.

الله عليه وسلم يؤمر بالجهر بالدعوة حتى نشط «أبولهب» يناصبه العداء السافر، ويقف في سبيل نشر عبادة الله الواحد الأحد، وأخذ يكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب جام جام غضبه على البنتين فأمر ولديه بتطليقها قبل أن تُزَفّا إليها. ولا شك أن كبرى البنتين، وكانت قد حاوزت مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، شعرت بشيء من الحرج، وكانت أمها «خهديجة» أكثر منها شعوراً بالحرج والاستياء لهذا الصغار الذي لم يرع فيه «أبولهب» أنبل أخلاق العرب وأكثرها محافظة على حرمة الجوار وصلة الرحم؛ ولكن رحمة الله الواسعة تداركتها؛ فا كاد «عثمان بن عفان» (١) يسمع بكيد «أبي لهب» حتى تقدم إلى حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب أن يصهر إليه فزوجه ابنته «رقية».

وينتمى «عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس» إلى بطن من أكرم بطون قريش، ومن أكثرها جاهاً وأعزها نفراً؛ وجدّته لأمه هى «أم حكيم، البيضاء بنت عبدالمطلب الهاشمى» عمة نبى الله صلى الله عليه وسم وكان «عثمان» أحد الرواد الخمسة الأوائل الذين دعاهم «أبوبكر» إلى الرسول صلى دعاهم «أبوبكر» فاستجابوا لدعوته فجاء بهم «أبوبكر» إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا وصلوا (٢)، فأنزل الله فيهم قوله:

﴿ فَبَشِّرْعِبَادِ ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَيْكَ اللَّهِ مَ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴾ (")

وكان «عشمان» من أنبل شباب قريش خلقاً، وأكثرهم حياء، وزادته

 <sup>(</sup>١) ابن سعد: ترجمة عثمان في الطبقات جـ٣ القسم الأول فصلة ١-٢ ص ٣٦-٥٨،
 وابن الأثير: أسد الغابة جـ٣ ترجمة رقم ٣٥٨٣ ص ٥٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ۲۵۰ ــ ۲۵۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: الآيتان ١٧ ــ ١٨ ، وانظر أبو الحسن النيسابورى: أسباب النزول: ١٠ ابن عباس. ص ٢١٠.

ثىروتـه الواسعة تواضعاً وحباً فى المبادرة لعمل الخير، وكان النبى صلـــى الله عليه وسلم يحبه ويقدره حق قدره فرحب به وزوّجه من كريمته «رقية».

ولما ضاق مشركو قرش ذرعاً بالدعوة المحمدية، وفشلوا في إغراء الرسول الكريم بالوعود حتى يترك هذه الدعوة ويعود إلى ملتهم ، أو يهادنهم ويتركهم وشأتهم فلا يعيب آلهتهم، ويتركونه يتعبد كما يشاء، ولما رأوا أن نخبة ممتازة من شبانهم دخلت فها كان يدعو إليه، وأن عددهم أخذ يزداد يوما بعد يوم؛ لذلك فقد المشركون صوابهم؛ وأقبلت كل بطن من بطون قريش على إيذاء من ترك السجود لأصنامهم، واشتطوا في ذلك لعل فتيانهم يعودون إلى ماكمان يعبد آباؤهم؛ ولكن الذين دخلوا في الإسلام تحملوا كل أنواع النكال والتعذيب بصبر وصلابة كان مبعثها الإيمان العميق بوحدانية الله سبحانه ، وما أنزل على نبيه . ولما زاد إسراف المشركين في إيذائهم عزم المؤمنون على الهجرة فراراً بدينهم، ورغبة في المحافظة على حريتهم. وكان أول من خرج منهم للهجرة «عثمان» ومعه زوجته «رقية» بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عزمت على أن تكون إلى جوار زوجها مشاركة له في السراء والضراء على الرغم من عناء السفر، ومخاطر ركوب البحر مما كان يتهددها هي والجنن الذي شعرت به يتحرك بنن أحشائها قبيل الهجرة، فتسللت هي وزوجها في جنح الظلام خارجة من مكة مقر الكعبة المشرفة ومهبط الوحى، ومسكن الأهل والأحباب، ومفارقةً أفضل الآباء وأكرمهم، وأرق الأمهات وأطهرهن، وخبر الشقيقات وأطيبهن؛ وكانت تتوجس خيفة أن يفتضح أمرهما وتفسد الخطة التي حاول المؤمنون تدبيرها للهجرة؛ فكانا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها لأول من هاجر إلى الله تبارك وتعالى بعد لوط» (١).

واستحث المهاجران سراهما حتى وصلا إلى مكان متفق عليه بعيداً عن أعز القرى، وهناك تريثا قليلاً إلى أن لحق بهما باقى المهاجرين، حتى إذا

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات جـ ٨ ص ٢٤ ، والمحب الطبرى: السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ص ١٨٨.

اكتمل عددهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة هرع الجميع فارين نحو الشاطىء ترتعد قلوبهم خوف أن يلحق بهم طغاة المشركين فيردوهم على أعقابهم حيث يلقون عذاباً تقشعر من هوله الأبدان، وهواناً لا يطيقه الأحرار. وعكفوا فى سُراهم على مناجاة ربهم أن يجعل لهم من أمرهم يسراً، ومما هم فيه من خوف وضيق مخرجاً حتى وصلوا «الشعيبة» على «البحر الأحمر»، حيث تداركتهم العناية الربانية فهيأت لهم ساعة وصولهم سفينتين لبعض التجار كانتا على وشك الإبحار صوب الحبشة، «وكان مخرجهم فى رجب من السنة الخامسة من حين نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١).

ولم تبتئس «رقية» عندما أسقطت سقطاً بعد وصولها إلى الجبشة؛ ولكنها رضيت بقضاء الله وقدره، وشكرت له ما كانت تتمتع به من حرية وأمن وأمان هي واخوتها المهاجرون والمهاجرات في جوار النجاشي؛ فلما أخذت الأخبار ترد إليهم أن قريشاً أخذت تتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكثيرين من رجالاتها دخلوا في دين الله، استبشر المهاجرون وغمرتهم السعادة، وخرج بعضهم من الحبشة راجعين إلى وطنهم في شهر شوال سنة خسس بعد غيبة طالت حوالي أربعة أشهر، حيث استقبلتهم عشائرهم أسوأ استقبال، فلقوا هناك أذى وتعنيفاً شديدين حتى أذن نبى الله صلى الله عليه وسلم للمعذبين في الخروج مرة ثانية إلى أرض الحبشة، فعادت «رقية» مع زوجها «عثمان» إلى الفرار بدينها مع من استطاع الفرار في المحرة الثانية .

وفى الحبشة رزقت «رقية» بمولود ذكر قرت به عيناً، وسعد أبوه بمولده وسماه «عبدالله»، وبه كان يكنى فى الإسلام، وقد شب الطفل حتى بلغ المعام الرابع من الهجرة النبوية إلى «المدينة المنورة»، فنقر عينه ديك فورم وجهه ومرض ومات (٢).

<sup>(</sup>١) الطبقات جـ ١، القسم الأول، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات جـ القسم الأول، ترجمة عثمان ص ٣٦، وابن الأثير: أسد الغابة، ترجمة عثمان برقم ٣٥٨٣ ص ٥٨٦ وترجمة رقية في أسد الغابة برقم ٦٩٢١ جـ ٧ ص ١١٢ ـــــــ ١١٥.

وقد هاجرت «رقية» إلى المدينة المنورة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لحقت بزوجها الذى كان قد اضطر إلى الهجرة قبل ذلك. ولما أقطع الرسول الكريم الدور للمهاجرين خط لعثمان بيتاً بجواره كانت له خوخة وجاه الباب الذى كان النبى يخرج منه إذا أراد زيارة «رقية» (١).

ومرضت «رقية» بالحصبة ورسول الله يتجهز للخروج إلى «بدر»، فأمر المرسول زوجها أن يقيم عندها، واشتد المرض عليها فتوفيت يوم «بدر»؛ وبينا هم يدفنونها سمع الناس التكبير، فقال «عثمان»: «ما هذا التكبير؟» فإذا «زيد بن حارثة» على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيراً بنصر الله لدينه ولرسوله وللمؤمنين في «بدر الكبرى» في رمضان من السنة الثانية من الهجرة قبل موت ابنها «عبد الله» بما يقرب من عامين (٢).

وحزن ((عثمان)) لفقدها حزناً شديداً، وانقضت بضعة شهور كان لا يُرى إلا بائساً كئيباً، فعز ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يوماً: ((مالى أراك مهموماً؟)) فشكا له عظم ما ابتلى به بفقد زوجته المخلصة التى كانت له نعم الرفيق المعين في الشدائد، ومما اثر عنه أنه قال: ((يارسول الله) وهل دخل على أحد ما دخل على؟ ماتب ابنة رسول الله صلى الله عيه وسلم التى كانت عندى، وانقطع ظهرى، وانقطع الصهر بينى وبينك). فرق له النبى الكريم، وبينا هما يتحاوران إذ هبط (جبريل الأمين) يوحى إلى خاتم الأنبياء والمرسلين أن يزوج ابنته ((أم كلثوم)) من ((عثمان بن عفان)). وما كاد عثمان يسمع هذا التكريم من رب العالمين حتى ابتهج شاكراً الله على ما أنعم عليه، وللرسول الكريم عطفه، وتزوج (أم كلثوم)) على مثل صداق أختها وعلى مثل عشرتها في ربيع الأول سنة ثلاث (")، وكان زفافها في جادى الآخرة من تلك السنة، وعاشت معه ولم تلد منه ولداً، وتوفيت سنة تسع فحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلى عليها.

<sup>(</sup>١) ابن سعد: المرجع السابق ذكره، ترجمة عثمان.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثر: أسد الغابة ترجة عثمان.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ترجمة أم كلثوم في الكني برقم ٧٥٧٣.

### ين لِسَّالِ مِن الرَّحْمُ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ تَطْهِيرًا ﴾

(سورة الأحزاب الآية: ٣٣)

#### الفصل الثامن عشر

#### أهل البيت

كان النبى صلى الله عليه وسلم مضطجعاً على كساء حبرى (١) عند زوجته «أم المؤمنين أم سلمة»، وكانت قائمة تصلى، فدخلت عليه «فاطمة الزهراء» تحمل له برمة (٢) فيها خزيرة (٣)، فقال لها: «ادع لى زوجك وابنيك» فجاء «على وحسن وحسين»، فدخلوا، فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة» (٤)؛ وهبط جبريل، عليه السلام، وتلا على النبى الكريم قول الله سبحانه:

# ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (°)

فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم طرفاً من الكساء الذي كان يضطجع فوقه، «فغطى به «فاطمة وعلياً وحسناً وحسيناً»، ثم أخرج يديه فألوى بهما إلى السهاء، ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» (٦).

<sup>(</sup>١) الكساء الحبرى: قاش مخطط من قطن أو كتان كان يصنع باليمن.

<sup>(</sup>٢) البرمة: وعاء.

<sup>(</sup>٣) الخزيرة: طعام من لحم يقطع قطعاً صغيرة ثم يطبخ بماء كثير وملح، فإذا اكتمل نضجه ذر عليه الدقيق وعصد به ثم أدم عليه.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن النيسابوري: أسباب النزول، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن النيسابورى: المرجع السابق.

والحديث عن آل البيت ذو شجون ، فقد عنى الكثير من المؤرخين والنسابين وكتاب التراجم بتقصى أخبارهم ، وهو محبب إلى نفس الكاتب يستطيب أن يفيض فيه ، ولا على القارئ من متابعته ، بل إن الكثيرين منهم مشوقون إلى الاستزادة من الاطلاع عليه ؛ وهذا الفصل لايتسع للإحاطة بذكرهم ، والإشادة بمفاخرهم ، فذلك دونه الكثير من الجلدات ، ونحن نرجو أن يطول بنا الأجل ، وأن يوفقنا الله لنفرد للحديث عنهم كتاباً خاصاً نحاول فيه أن نلم قدر الطاقة بأبرز معالم تاريخهم ؛ وسنكتفى فى هذا الفصل بذكر ما لابعد من ذكره من أخبارهم ، والتلميح إلى بعض مناقبهم ، وما خصهم الله به من فضل فى بداية إشراق فجر الإسلام .

وقبل الكلام عن «فاطمة الزهراء»، لابد أن نذكر أن على كل من يتصدى للكتابة عنها أن يحرص أشد الحرص على مقارنة الروايات المتصلة بحياتها، وأن ينقدها نقداً لا يقوم فقط على ثقته فى المؤرخ الذي ذكر الخبر، ولا على من استقى منه ذلك المؤرخ روايته؛ ولكن يجب أن يكون ما يرتضيه كتاب عصرنا هذا متفقاً أولاً مع تسلسل الحوادث التاريخية الهامة فى بداية إشراق فجر الإسلام، وهى حوادث متفق على توقيتها؛ ونذكر على سبيل المثال أن «عزالدين على بن الأثير» روى، من بين ما جمع من الروايات، أن سنها يوم تزيجها كانت خمس عشرة سنة (١)؛ ولو أخلنا بتلك الرواية، اعتماداً على دقة «ابن الأثير» ونقده لكثير مما جمع من الروايات، وتحريه لصدق ما يروى (١) لكان معنى ذلك أنها هاجرت إلى يثرب وتزوجت بعد لحروج بنى هاشم من الشعب بعام، وذلك قبل دخول الرعيل الأول من خروج بنى هاشم من الشعب بعام، وذلك قبل دخول الرعيل الأول من الأوس والخزرج فى دين الله، وهو أمر يخالف ترتيب أهم حوادث التاريخ خراجها، وكيف الإسلامي؛ وكذلك كثرت الروايات المتضاربة عن تاريخ زواجها، وكيف خطبها على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قيمة صداقها، ووليمة عرسها؛ وقد أوقع المؤرخين فى ذلك شدة حرصهم على جع أكثر ما يستطيعون عرسها؛ وقد أوقع المؤرخين فى ذلك شدة حرصهم على جع أكثر ما يستطيعون عرسها؛ وقد أوقع المؤرخين فى ذلك شدة حرصهم على جع أكثر ما يستطيعون

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ترجمة فاطمة برقم ٧١٧٥ ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) على سبيل المثال انظر نقده لبعض الروايات عن موت رقية .

جمعه من الروايات عنها وعن زوجها «على بن أبي طالب»، وسوف نحاول أن نسرد ما تطمئن النفس إلى صحته وفق تسلسل الحوادث بعد الهجرة اللبوية الشريفة.

اتفق المؤرخون والنسابون وكتاب السيرة على أن «فاطمة الزهراء» ولدت أثناء بناء قريش للكعبة قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات؛ وقد كانت منذ طفولتها وضاءة الجبين، بهية الطلعة، حتى إذا شبت وترعرعت كانت أشبه الناس بأبيها كرم خلق وملاحة وجه، وفصاحة لنسان، تحاكيه في طريقة حديثه وفي مشيته (١)؛ وقد هاجرت إلى يثرب بعد الهجرة النبوية بقليل بصحبة أختها «أم كلثوم» و «أم المؤمنين سودة بنت زمعة»، حملهن «زيد بن حارثة وأبو رافع»، وبذلك تكون قد هاجرت في الثامنة عشرة من عمرها (١).

أما «على بن أبى طالب» فكان مما أنعم الله عليه أن ضمه ابن عمه إلى أسرته وهو فى السابعة من عمره بعد مولد «فاطمة» بعامين، فشب يرعاه خاتم الأنبياء والمرسلين ووجّهه إلى أفضل الأخلاق، فكان منذ صغره تقيا طاهرا، وكان أول الناس إسلاما بعد «خديجة بنت خويلد» وأول من صلى خلفه بعدها، وقد سُئل «عمد بن كعب القرظى» عن أول من أسلم: على أو أبو بكر؟ فقال: سبحان الله، «على» أو لهما إسلاما، وإنما اشتبه على الناس لأن «عليا» أخفى إسلامه عن «أبى طالب»، وأسلم اشتبه على الناس لأن «عليا» أخفى إسلامه عن «أبى طالب»، وأسلم ما علمه الله، فكان أعلم الناس بالقرآن الكريم: «ما نزلت آية إلا وقد علم فيم نزلت، وأين نزلت، وهل نزلت بليل أم نهار» حتى صار أعلم الناس بأحكام الله وأقضى الصحابة كما وصفه «عمر بن الخطاب» (١٠)؛ وعنه بأحكام الله وأقضى الصحابة كما وصفه «عمر بن الخطاب» (١٠)؛

<sup>(</sup>١) وصفتها أم المؤمنين عائشة بذلك.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات في ذكر فاطمة جـ ١ القسم الأول ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: أسد الغابة: ترجمة على بن أبي طالب برقم ٣٧٨٢ جـ ٤ ص ٩٤؛ وهذا يدعم ما سبق أن ذكرناه في هذا الشأن.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد عند ذكر من كان يفتى في المدينة، جـ ٢ القسم الأول ص ١٠٢٠.

روى الكشير من علماء الصحابة مثل «عبد الله بن مسعود» و «ابن عمر، وأبو موسى الأشعرى، وصهيب، وأبو هريرة» (١).

ولما بدأ الإسلام ينتشر بين بعض القبائل، وآمن نفر من الأوس والخزرج من سادة يثرب، وأخذ المسلمون يفرون بدينهم إلى هناك حيث وجدوا الأمن والأمان وكرم الضيافة، خشى زعاء مشركى قريش أن يتمكن «محمد» من الهجرة إلى هناك حيث تقوى شوكته، فيهدد هو وأصحابه تجارتهم، ولذلك سوّلت لهم نفوسهم الشريرة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حفظه ونجاه، ونام «على بن أبى طالب» مكان الرسول الكريم غير عابىء بما قد يصيبه على أيدى الشبان الذين أمتلأت قلوبهم حقداً وكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن رحمة الله حفظت «علياً».

وأقام «على بن أبى طالب بمكة» ثلاث ليال أدى فيها الودائع التى كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابها، ثم تسلل خارجا من «أم القرى»، أرض مولده، ومهد صباه وشبابه، مهاجرا بدينه إلى يثرب التى أصبحت تسمى منذ ذلك الحين «المدينة المنورة» لما أكرمها الله بهجرة خاتم الأنبياء ومن تبعه من المؤمنين إليها، وكان «يمشى بالليل، ويكن بالنهار حتى قدم قباء، فلما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم قدومه قال: «ادعولى «عليا» قيل: يا رسول الله، لا يقدر أن يمشى فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم فلما رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم، وكانتا تقطران دما، فسح النبى صلى الله عليه وسلم على رجليه، ودعا له بالعافية، «فلم فسح النبى صلى الله عليه وسلم على رجليه، ودعا له بالعافية، «فلم يشتكهها حتى استشهد رضى الله عنه» (٢).

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال: «تآخوافى الله أخوين أخوين» ثم أخذ بيد «على بن أبى طالب» فقال: «تآخوا فى الله أخوين أخوين» ثم أخذ بيد «على بن أبى طالب» فقال: «هذا أخى؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وإمام

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: أسد الغابة، ترجمة على، جـ ٤ برقم ٣٧٨٣، ص ٩٩.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة: ترجمة «على».

المتقين، ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولانظير من العباد، و «على بن أبي طالب» رضى الله عنه أخوين » (١).

وكان النبي الكريم، بعد وصول «على» إلى المدينة المنورة، قد وعد أن ينزوجه «فاطمة النزهراء»، ولم يعلم بذلك أحد من الصحابة، فلما استقر المهاجرون في المدينة المنورة وتآخوا مع إخوتهم من الأنصار، تقدم «أبو بكر» إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب «.فاطمة الزهراء» ، فترفق به صلى الله عليه وسلم وقال: «انتظر بها القضاء»، فذكر ذلك «أبو بكر لعمر»، فقال له «عمر»: ردك «يا أبا بكر»، ثم. إن «أبا بكر» قال «لعمر»: اخطب «فاطمة» إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها فقال له مثل ماقال «لأبي بكر»: انتظر بها القضاء. فجاء «عمر إلى أبي بكر» فأخبره فقال له: ردك «ياعمر» (٢). وشاع الخبر في المدينة، وكان أول من أخبر «عليا» بذلك جارية له فقالت: هل علمت أن «فاطمة» خُطبت إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟، قال: لا. قالت: فقد خطبت فيا يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك؟ (٣). ولا شك أن كلامها بعث في نفسه تفكيرا عميقا، فقد كان يصعب عليه أن يذهب لنطبتها وهو صفر اليدين لا يملك شيئًا يمهرها به ، وعلم أهله من «بني هاشم» بالخبر، فاخذوا يحشونه على أن يخطبها؛ ولكنه تهيب الموقف بعد أن رفض الرسول خطبة صاحبيه ، فذكر له أهله قرابته من أبيها وأنه لن يرد ابن عمه ؟ وعلم نفر من الأنصار بالخبر، وكانوا يحبون «فاطمة وعليا»، فأخذوا يشجعونه على أن يطلبها (٤)، وشجعه «عمر بن الخطاب إذ قال له: أنت لها يا على » (°) .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة جـ ۱ ص ١٠٥هـ ٥٠٥؛ وابن سعد: في ذكر على في أهل بدر جـ ٣ ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات في ذكر فاطمة جـ ١ القسم الأول ص ١١.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ترجمة فاطمة جـ٧ ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) الطبقات: المرجع السابق ص١٢.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة: المرجع السابق.

أثر كل ذلك في نفس على فتشجع وقصد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقد روى بعد ذلك ما حدث فقال: «كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلالة وهيبة، فلما قبعدت بين يديه اتّفحمت، فوالله ما استطيع أن أتكلم، فقال: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكتُّ، فقال: لعلك جئت مخطب «فاطمة»؟ قلت: نعم، قال: وهل عندك شيء تستحلها به؟ فقلت لا والله يا رسول الله. فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندى والمذي نفس «على» بيده إنها لحطمية (١) ما ثمنها أربعمائة درهم (٢)». وكان الرسول الكريم يجعل أمر بناته بأيديهن، وقد استن استشارتهن في أمر واجهن، فقال «للزهراء»: «إن «عليا» يذكرك. فسكت، فزوجها»(٢) وبذلك تم عقد قران أحب اثنين إلى أكرم الأنبياء: «فاطمة الزهراء»، أحب البناس إلى أبيها، و «على بن أبي طالب» أحب الرجال إلى نفس أحب البناس إلى أبيها، و «على بن أبي طالب» أحب الرجال إلى نفس أصح الروايات التي ترتضيها النفس، في شهر رجب بعد مقدم النبي المدينة أصح الروايات التي ترتضيها النفس، في شهر رجب بعد مقدم النبي المدينة بخمسة أشهر؛ وكانت «الزهراء» قد جاوزت الثامنة عشرة بقليل و وكان بغير» فتى الإسلام في الثالثة والغشرين.

وكان طغيان الأرستقراطية الوثنية في مكة ، وتعذيبهم للمؤمنين ومصادرة أموالهم وبيوتهم قد أدى إلى بداية صراع حربي سافر بينهم وبين المسلمين، فكانت موقعة «بدر» التي نصر الله فيها دينه نصرا عزيزا كان بشرى بتمام إشراق فجر الإسلام وهريمة الشرك ، ومن الله على عباده بما غنموه من المشركين فعادوا إلى يثرب وقد رضيت نفوسهم .

وأخذ «على بن أبى طالب» يستعد ليوم من أسعد أيام حياته حيث يستقبل في بيته أجمل عروس، وأحب الناس إلى الرسول الكريم، فباع بعيرا

<sup>(</sup>١) حطمية: بضم الحاء وفتح الطاء: هي التي تحطم السيوف.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة: ترجمة فاطمة ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: في ذكر فاطمة ص١٢.

<sup>(4)</sup> أسد الغابة: ترجمة فاطمة ص ٢٢٣ عن وصف أم المؤمنين عائشة نقلاً عن تحفة الأحوذى، أبواب المناقب، باب فضل فاطمة، الحديث ٣٩٦٥، ٣٧٥/١٠.

له بثمانين وأربع مائة درهم؛ فقال النبى، صلى الله عليه وسلم،: «اجعلوا ثلثين فى الطيب وثلثا فى الثياب»(١). وقد وليت «أم أيمن» أمر إعداد جهاز العروس، فكان فيا جهزتها به: سرير وخميلة (٢) من قطيفة، ووساده من أدم، وتور(٣) من أدم، ومنشفة، ومنخل، وجرتين، ورحا (٤).

ولما كانت ليلة العرس في أوائل ذى الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا من الهجرة (°)، أولم «على بن أبي طالب» وليمة يبدو أنه بسذل فيها الكثير مما أفاء الله عليه من «بدر» ومن «بنى قينقاع»، «فا كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته» (٦) وقدّم أخوال الرسول من الأنصار «لعلق» بعض الهدايا العينية مشاركة منهم في إعداد هذه الوليمة على مألوف عادة الأهل والأقارب، فقلم سيد الأوس «سعد بن معاذ» كبشا، كما قلموا بعضا من ذرة. فلما انتهت الوليمة انتقلت أفضل عروس إلى منزل كان «علق» قد أعده لسكناهما، وقد زفت إليه وهي تلبس بردين وتتحلى بدملوجين (٧) من فضة مصفرين بزعفران، وسعدت بحضور زفافها شقيقتاها «زينب وأم كلثوم» و«أم أيمن» ومعهن لفيف من فضليات بنى النجار جئن ليهدينها إلى أشجع فتيان المسلمين «على بن أبي طالب».

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر «عليا» أن لا يدخل على «فاطمة» حتى يجيئه (^)، فتبعها بعد قليل من وصولها «حتى وقف على

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى جـ ٨ ص ١٣ ، والسمط الثمين في أمهات المؤمنين ص ١٧١ ـ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الخميلة: غطاء من قطيفة.

<sup>(</sup>٣) التور: إناء للماء. أدم: جلد مدبوغ.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: في ذكر فاطمة جـ ٨، والسمط الثمين، والرّحا هي الالة التي يُطحن بها.

<sup>(</sup>٥) الطبرى جـ ٢ ص ٤٨٥ ــ ٤٨٦. وصفوة الصفوة جـ ٢ في ذكر فاطمة.

<sup>(</sup>٦) الطبقات، والسمط السمين عند ذكر فاطمة.

<sup>(</sup>٧) البرد: كساء مخطط. والدملوج: حلية تحيط بالعضد.

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى، والسمط السمس، عند ذكر فاطمة.

الباب، فاستأذن، فأذن له، فقال: «أَثَمَّ أخى؟» فتعجبت «أم أين» وقالت وهى تتبسط معه: «بأبى أنت وأمى يا رسول الله مَنْ أخوك؟ قال: «على بن أبى طالب» قالت: وكيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك؟ قال: هو ذاك «يا أم أين»؛ ثم دعا بماء فى إناء، وتلا بعض آيات القرآن الكريم وهو يحرك الماء بيه، ثم دعا عليا فنضح (١) على كتفيه وصدره وذراعيه من ذلك الماء؛ ثم دعا فاطمة؛ فجاءت بغير خار تعثر فى ثوبها ويارعيه من ذلك الماء؛ ثم قال: والله ما ألوت أن (١) زوجتك خير أهلى؛ ثم دعا لهما قائلا: «اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما فى نسلهما» (٣) ثم انصرف وتركهما يرتشفان من السعادة الزوجية الصافية ما شاء الله لهما أن يرتشفا.

ونستأذن القارئ الكريم أن نتوقف قليلا عن المضى فى سرد تاريخ هنين الزوجين الكريمين لنذكر أن كتاب التراجم الأوائل عنوا بجمع أكثر ما استطاعوا جمعه من الروايات عن حياتها دون تمحيص، وقد نتج عن ذلك أن الكثير من تلك الروايات تضاربت تضاربا لا يصح معه الاعتماد عليها ؛ فقد أخذوا تلك الأخبار عمن روى عن إحدى السيدات اللاتى اشتركن فى النواف دون ذكر اسمها ولاسن الراوى عند سماع الخبر، ونحن نسوق بعضا منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:

(۱) لم يفرّق بعض الرواة بين أخبار قبول النبى، صلى الله عليه وسلم، تنويج «فاطمة» «لعلى» فى رجب حين تمّ عقد القران قبل غزوة بدر الكبرى وقبل غزوة بنى قينقاع وبين أخبار ليلة الزفاف فجاءت رواياتهم يناقض بعضها بعضا، فنهم من روى أن «عليا» لم يكن يملك ما يولم به ليلة الزفاف فرهن درعه مقابل شطر من الشعير.

<sup>(</sup>١) نضح: رش.

<sup>(</sup>٢) الاقتباس من المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٣) صفوة الصفوة جـ ٢.

(٢) ومن الرواة من خيل إليه كذلك أن «عليا» لم يكن يملك شيئا يولم به فقدم «سعد بن معاذ» كبشا وجمع له بعض الأنصار آصعا من ذرة ؛ والحقيقة التي يعرفها من له علم بأخلاق العرب وعاداتهم أنهم إنما فعلوا ذلك على سبيل الهدية إكراما «لعلي» و «لفاطمة» ومجاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك عادة قديمة مستمرة حتى الآن، إذ يقلم الأهل بعض الهدايا العينية أوالمالية مشاركة منهم في المناسبات السعيلة، وكان أخوال النبي من الأنصار جديرين بذلك ؛ وقد سبق أن ذكرنا أن «عليا» كان قد أعد شارفين لتلك الوليمة .

(٣) ذكر بعض الرواة أن «أساء بنت عميس»، وكانت في ذلك الوقت، زوجة «لجعفر بن أبي طالب»، من بين اللاتي جهزن فاطمة، وأنها شاركت في زفافها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شكر لها هذه المشاركة في إكرام «فاطمة»؛ ولكن فاتهم أن «أسهاء» كانت هي زوجها في ذلك الوقت في مهجرهما بالحبشة، وأنها لم يعودا إلى شبه الجزيرة العربية إلا في المحرم من العام السابع للهجرة أثناء غزوة خيبر(١).

وقد نتج عن جمع أمثال هذه الروايات دون تمحيص أن الكُتّاب المعاصرين يلقون مشقة كبيرة فى اختيار الروايات الصحيحة ؛ وقد اتخلنا وقائع التاريخ الإسلامى مرشدا لنا عند اختيار ما نؤمن بصحته من أخبار هذين الزوجين الكريمين، فبدأنا بذكر غزوة بدر، وذكرنا بلاء «على» فيها بلاء حسنا، ثم غزوة بنى قينقاع، وما غنمه الجاهدون من هاتين الغزوتين، فجاءت حوادث زواجها منسقة تنسيقا طبيعيا ومتفقة مع حوادث التاريخ فجاءت حوادث زواجها منسقة تنسيقا طبيعيا ومتفقة مع حوادث التاريخ الإسلامى التى لاخلاف فى توقيتها، ومن الأمانة أن نقرر أننا ذكرنا أن رينب» وأختها «أم كلثوم» اشتركتا فى زفاف شقيقتها الصغرى من باب

<sup>(</sup>١) أُسد الغابة: جـ٧ ترجمة أساء بنت عميس، وعودتها هي وزوجها من مهجرهما أثناء غزوة خير متفق عليه.

الاستنتاج، إذ لا شك أنها كانتا تحرصان على ذلك، وأنها كانتا سعيدتين بإهداء أصغر بنات رسول الله إلى أشجع فتيان «بني هاشم».

ونعود إلى استئناف ما انقطع من حديثنا فنقول: كان البيت الذى زفت فيه «الزهراء» يبعد قليلا عن بيت النبى صلى الله عليه وسلم (') وقد روى أنس بن مالك: «أن رسول الله كان يمر ببيت فاطمة، ستة أشهر، إذا خرج لصلاة الفجر، يقول: الصلاة يا أهل بيت «عمد»، «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويطهركم تطهيرا» ('') فزارهما النبى يوما فقال لهما إنه يحب أن يسكنا بجواره، فعلم بذلك «حارثة ابن النعمان»، وهو من بنى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر بتقديم منزل لهما من منازله كان ملاصقا لبيت النبى الكريم (")، فأمر الرسول بأن يفتح فيه باب على المسجد (أ) وبذلك يسر الله للنبى الكريم أن يسعدهما بزيارته، وأن يسعد بقضاء بعض أوقاته معهما كلما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ وقد كان من عادته أنه إذا عاد من غزو أو سفر «بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يأتى «فاطمة» ثم يأتى باقى أزواجه» (") وروى فصلى فيه ركعتين ثم يأتى «فاطمة» ثم يأتى باقى أزواجه» (")

وكان «على» يعرف منزلته عند أستاذه الذى تولى تربيته والإشراف على توجيهه منذ السابعة من عمره، وكان يحب أن يتبسط معه فى الحديث، فسأله يوما: «أينا أحب إليك أنا أو «فاطمة»؟»، فأجاب أبلغ الناس

<sup>(</sup>١) الطبقات، في ذكر فاطمة؛ والسمط الثمين ص ١٧٥.

 <sup>(</sup>٢) أسد الغابة: ترجمة فاطمة ص ٢٢٣، وأخرجه الإمام أحمد والترمذى؛ انظر تفسير ابن
 كثير. سورة الأحزاب: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الطبقات، والسمط الثمين السابق ذكرهما.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ترجمة فاطمة ص ٢٢٤.

على البديهة قائلا: («فاطمة» أحب إلى منك، وأنت أعز على منها)(١).

وكان النبى صلى الله عليه وسلم، يعطف على «على» عطفا شديدا، وكان يحلو له أن يداعبه، ومما يروى من ذلك أنه زار «فاطمة» يوما، ولما لم يجد «عليا» في البيت سألها عنه، فردت إنه في المسجد؛ فخرج إليه فوجله مضطجعا وقد استغرق في النوم، ووجد رداءه قد سقط عنه وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب، وهو يداعبه قائلا: «اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب، أجلس أبا تراب» أجلس أبا تراب» فكان هذا الاسم الذي أطلقه عليه الرسول الرحيم أحب الأساء إلى نفس «على بن أبي طالب».

وكانت الخميلة التى أهداها لهما النبى الكريم عند زفافهما تفتح لهما بابا للمداعبة؛ فقد كانت قصيرة، فكانا إذا غطيا بها رأسيهما اتقاء برد الشتاء تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رأساهما، (٣) مما كان يدعوا إلى المزاح والمرح.

وكانت زيارة الأهل سبباً من أسباب إدخال السرور على هذين العروسين، وقد ورد أن «العباس بن عبد المطلب» زارهما يوما، فسره أن وجد «فاطمة» تمازح «عليا» وهي تقول له: «أنا أسن منك»، فتبسط معها في الحديث وقال: أما أنت يا «فاطمة» فولدت وقريش تبنى الكعبة، والمنبى صلى الله عليه وسلم ابن خمس وثلاثين سنة؛ وأما أنت ياعلى فولدت قبل ذلك بسنوات (4).

وكانت تعيش معهما فى البيت «فاطمة بنت أسد»، أم «على بن أبى طالب»، وكانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ طفولته حبا كبيرا، وكان النبى الوفى يحبها، ويذكر لها ما أسبغته عليه من حنان وعطف

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ترجمة فاطمة الزهراء ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٦: كتاب المناقب، الحديث رقم ٣٣٠٧ ص ١١٥ - ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) السمط الثمن في مناقب أمهات المؤمنين ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) ترجمة فاطمة في كل من الطبقات الكبرى ص١٧٠ ، وفي السمط الثمين ص١٧٩ .

عندما ضمه عمه «أبو طالب» إلى أسرته؛ وكان يقول عنها: «لم يكن بعد «أبى طالب» أبرّ بى منها» (١) وكان يزورها ويقيل عندها (٢)؛ وقد طلب إليها ابنها أن تعاون زوجته في أعمال البيت، فقبلت ذلك عن طيب خاطر حبا في إسعاد الزهراء وإسعاد ابنها «على بن أبى طالب»، فعاش ثلا ثتهم في بيت مملوء بالحب والعطف والإخلاص والتعاون.

وقد بلغ من حب النبى لها، وعرفانه بجميلها أنه قال عند وفاتها: «إنى ألب ستها قيصى لتلبس ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها لأخفف من ضغط القر، إنها كانت أحسن خلق الله صنيعا إلى بعد أبى طالب» (٣).

وكان لايشوب هذه السعادة الزوجية إلا القليل مما يحدث أحيانا بين الأزواج من خلاف، فإذا حدث شيء من ذلك فإنه كان في حياتها سحابة صيف عا قليل تقشع بفضل حكمة الرسول الرحيم، فقد كان يرقبها بعين كلها عطف وحنان، وكان يعني بالنصح والتوفيق بينها، وقد رُوى، ولعل ذلك كان في بداية عهدهما بالحياة الزوجية، أن «عليا» اشتد عليها، فقالت: «والله لأشكونك إلى رسول الله. فانطلقت، وانطلق بإثرها»، فدخلت على أفضل الآباء، ووقف «على» خارج الغرفة يسمع كلامها، فلما قدمت شكواها، أخذ الرسول يعلمها في رفق ولين كيف تملك الزوجة زمام زوجها، وأنها لا تصبح أميرة في بيتها إلا إذا تصرفت بحيث تحوز رضا زوجها، فتعمل على راحته وفق طبعه وهواه؛ وممايؤثر من بلاغته وحكمته في ذلك الموقف قوله لها: «يا بنية، اسمعي واستمعي وأعقلي، إنه لا إمرة بامرأة ذلك الموقف قوله لها: «يا بنية، اسمعي واستمعي وأعقلي، إنه لا إمرة بامرأة لا تأتي هوي زوجها»، فلما سمع «على» تلك النصيحة الموجزة البليغة، شعر

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: جـ ٨ ترجمة فاطمة بنت أسد برقم ٧٢٦٨ ص٧٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: جـ ٨ عند ذكر فاطمة بنت أسد ص ١٦١. يقيل: يقضى وقت القبلولة.

<sup>(</sup>٣) السيوطى: جمع الجوامع جـ ١، الحديث ٧٣٨-٨٢٦٨، وقد ورد الحديث أيضاً فى مجمع الزوائد، مناقب فاطمة بنت أسد جـ ٩ ص ٢٥٧.

أنه جار عليها، وعاهد نفسه أن يكف عهاكان يصنع، وقال لها: «والله لا آتى شيئا تكرهينه أبدا» (١).

ودب بعض الخلاف بينها يوما، فذهب النبى، صلى الله عليه وسلم، إليها وكان التأثر باديا على وجهه، ولما دخل «اضطجع، فجاءت «فاطمة» فاضجعت من جانب، وجاء «على» فاضجع من جانب» فأخذ ينصح لها ويوجهها، ولم يزل حتى أصلح بينها، فلما خرج وقد تهلل وجهه بشرا، قيل له: «دخلت وأنت على حال، وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك، فقال: وما يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنين إلى» (٢).

ولم يمض أكثر من عشرة أشهر إلا وجاءت الثمرة اليانعة الأولى لهذا النزواج الموفق، فقد وضعت الزهراء في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة غلاماً زكيا (٣) كان أشبه الناس بجده خاتم الأنبياء والمرسلين (٤)، ولما وُلد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أروني ابني، ما سميتموه! قال «على»: سميته «حربا»، قال بل هو حسن» (٥) وكان هذا هو الاسم الذي اختاره لحفيده، و هو اسم لم تكن العرب قد سمت به من قبل، وكان أهل اليمن يسمون بعض أولادهم حشن بسكون السين (١). وفي اليوم السابع لمولده أمر الرسول الكريم بحلق شعر رأسه والتصدق بزنة وفي اليوم السابع لمولده أمر الرسول الكريم بحلق شعر رأسه والتصدق بزنة الشعر فضة، وبذبح شاة يوزع لحمها على الفقراء والمساكين تقربا إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ترجمة فاطمة الزهراء في الطبقات الكبرى ص ١٦ وفي السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة: ترجمة الحسن بن على برقم ١١٦٥، جـ ٢ ص ١١.

<sup>(</sup>٤) البخارى: كتاب المناقب، باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم، الحديثان ٣١٦٧ -- ٣١٦٨ وأسد الغابة ترجمة الحسن جـ٢ ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة، المرجع السابق ص ١١.

<sup>(</sup>٦) الطبرى: جـ٢ ص ٥٣٣.

وجاء عيد الفطر، فاستقبله أهل البيت، كما استقبلته جماعة المسلمين بالفرح والسرور شاكرين توفيق الله لهم بتأدية فريضة الصيام وهي ركن من أركان الإسلام، وكانت سعادة أهل البيت بالعيد لا يعدلها سعادة لما من الله عليهم وأكرمهم بمولد «الحسن بن علي» من «فاطمة الزهراء»؛ ولكن لم يكد يمضي شهر على مولده حتى فوجئت الأسرة بقريش تحشد قواها، وتؤلب أنصارها فيهاجمون المدينة المنورة يريدون القضاء على نور الله بعد أن سطع نور فحره، فخرج إليهم الرسول والمؤمنون، وكانت موقعة أحد التي كادت، لولا فحره، فخرج إليهم الرسول والمؤمنون، وكانت موقعة أحد التي كادت، لولا للطف الله، أن تحجب نور هذا الفجر؛ وعلمت «الزهراء» أن خاتم الأنبياء قد جرح، فهرعت برغم ضعفها بعد ولادة «الحسن» إلى أفضل الآباء، تضمم حراحه بحكمتها وحنانها، فلها جلا المشركون، وانتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، «ناول سيفه ابنته «فاطمة» قائلاً: اغسلي عن هذا لقد صدقني اليوم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت لقد صدقني اليوم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت خرشة» (ا).

وعادت الحياة تسير سيرها العادى فى المدينة المنورة، وكان المسلمون راضين ببقضاء الله وقدره، طامعين فى عفو الله وعونه، عاملين على نشر دينه؛ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقتطع من وقته سويعات يزور فيها «عليا» و«فاطمة»، فيسعد بها ويسعدان به، ويداعب ابنه «الحسن»، وقد بلغ من فرط حبه له أنه كان يحمله على عاتقه، فقال رجل: «نعم المركب ركبت ياغلام، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو» (٢)، ورآه «البراء» يوما واضعا «الحسن بن على» على عاتقه وهو يقول: «اللهم إنسى أحبه فأحبه» (٣)؛ وقال فيه صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) الطبرى: جـ ٢ ص ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة: جـ ٢ ترجمة الحسن ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الرجع السابق.

«إنه ريحانتي من الدنيا» وقال: «اللهم أني أحبه، وأحب من يحبه» (١).

كان هؤلاء الثلاثة: فاطمة، وعلى، والحسن هم آل بيت رسول الله، وكان يجبهم حبا جمعا، وكان يوصى الناس بحبهم، فقال، صلى الله عليه وسلم: «أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه (٢)، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتى بحبى» (٣).

وجماء اليموم الخامس من شهر شعبان من العام الرابع للهجرة و فأنعم الله على أهل البيت، إذ أنجبت «فاطمة الزهراء» مولودا ذكرا جاء بعد مولد «الحسن» بحوالي أحد عشر شهرا، فهرع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زيارته والبشر باد على وجهه ، فقال : «أروني ابني ، ما سميتموه ؟» قال «على بن أبى طالب»: «حربا»، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل هـو حسن». وكان يقول عنه: «حسن مني، وأنا من حسن، أحب الله من أحب حسينا، حسن سبط من الأسباط» (١) وروى «عبد الله بن عمر» أنه صلى الله عليه وسلم قال عن حفيديه: «الحسن والحسين ريحانتاي من الـدنـيـا». وروى «أبو سعيد الخدرى» قوله: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابنى الخالة: «عيسى ويحيى» عليها السلام)(°). وكان النبى صلى الله عليه وسلم يسعده أن يحملهما ويغطيهما، فقد قال «أسامة ابن زيد»: طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة، فنخرج إلى وهو مشتمل على شيء لاأدرى ما هو؛ فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا «حسن وحسن» على وركيه ، فقال: «هذان ابناى وابنا ابنتى اللهم إنى أحبهما فأحبهما ، وأحب من يحبهما» (٦).

<sup>(</sup>١) الوافي بالوقيات جـ ١٢ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) المقصود: بسبب النعم التي ينعم بها عليكم ومنها الغذاء الذي هو سبب ناء الأجسام.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة جـ ٢ ، ترجمة الحسن ص ١٣.

<sup>(</sup>٤) الحديثان عن أسد الغابة جـ ٢، ترجمة الحسن برقم ١١٧٣.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة جـ ٢، ترجمة الحسين.

<sup>(</sup>٦) نفسه.

وكان مما أنعم الله به على «على بن أبى طالب» أنه ربى فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت «خديجة أم المؤمنين» تحبه وترعاه، فكان لنشأته تلك أبلغ الأثر فى تكوينه الخلقى والعلمى، وكانت ملازمته للنبى الكريم سببا فى إحاطته بتاريخ الإسلام وأحكامه. وما يحض عليه من فضائل، وما ينهى عنه من رذائل، ولذلك كان الخليفة الثانى «عمر بن الخطاب» يثق فى صواب فتاواه، ويسعى فى طلبها عندما يشكل أمر من الأمور، وكان يتعوذ من معضلة ليس لها «أبو حسن» ويقول: «على» أقضانا، (١) وروى «ابن عباس» قول النبى صلى الله عليه وسلم: «أنا مدينة العلم «وعلى» بابها» (٢)، وتحدث «على» يوما عن نفسه فقال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت، وأين نزلت، وعلى من نزلت؛ وان ربى وهبنى قلبا عقولا، ولسانا طلقا» (٣).

وكان من حدب النبى الكريم على «على» وبره به أن آخاه مرتين: مرة عندما آخى بين المهاجرين، ومرة أخرى عندما آخى بين المهاجرين، ومرة أخرى عندما آخى بين المهاجرين والأنصار وقال له في كل مرة منها: «أنت أخى في الدنيا والآخرة» ( $^{1}$ )، وقال له يوما: «لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق» ( $^{\circ}$ )؛ ومما يوضح منزلته في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله له: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لانبى بعدى» ( $^{\circ}$ )، ووصفت «أم المؤمنين عائشة» هذه المنزلة بقولها: «إنه كان أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ( $^{\circ}$ ). وروت أم عطية أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى جـ ۲: في ذكر من كان يفتى في المدينة ص ١٠١ ـ ١٠٠، وأسد المغابة ترجمة على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة: المرجع السابق،

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: جـ ٢ عند ذكر من كان يفتى بالمدينة ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة: ترجمة «على» ص ٩١.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة جـ ٧ في ترجمة فاطمة ص ٢٢٣.

بعث جيشا فيهم «على بن أبى طالب»، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تمتنى حتى أرى «عليا»(١).

ولما كتب الله القتال على المسلمين بعد الهجرة إلى «المدينة المنورة»، كافح المؤمنون كفاح الأبطال ضد الأستقراطية الوثنية ممثلة في قريش ومن حالفها من المقبائل الأخرى ومن تعاون معهم من اليهود يريدون القضاء على دين الوحدانية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى اللواء في أكثر غزواته إلى فتى الإسلام «على بن أبى طالب» فكان له فيها جميعاً بلاء عظيم، وأثر حسن، وكان مما وصف به جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد «على» يوم رحد:

لا سييف إلا ذو الفقار ولا فتي إلا «علي» (٢)

وكان هذا الفتى على بطولته ومنزلته تلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا يكثر من الصيام وقيام الليل في عبادة الله الواحد الأحد، شهدت له بذلك «أم المؤمنين عائشة»، وقال عنه «عبد الله ابن عمر»: (لقد أعطى «على بن أبى طالب» ثلاث خصال لأن أكون أعطيتهن أحب إلى من حمر النعم: زوّجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، وأعطاه الراية يوم خيبر، وسد الأبواب من المسجد إلا باب «على»)(٣).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حرب من اعتزم الاعتداء على المسلمين، أخذ في الإعداد لذلك في سرية كاملة، ثم نهض للتنفيذ بكل ما أوتى من عزم، فإذا وضعت الحرب أوزارها، كان ينصرف في السلم لإصلاح حال المسلمين بكل ما أوتى من حسن التدبير، والصبر على عاهدة النفس، جاعلا من نفسه القدوة في اتباع تعاليم الدين الحنيف، والتمسك بمكارم الأخلاق التي حض عليها القرآن الكريم؛ فكان يجد السعادة في أن يصل ذوى قرباه وأهل بيته، وكانت أحبهم إلى نفسه ابنته «فاطمة

. . . .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ترجمة على ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) السيرة جـ ٢ ص ١٠٠ وذو الفقار؛ هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة: جـ ٣ في ترجمة عبد الله بن عثمان أبوبكر الصديق برقم ٣٠٦٤ ص ٣٢١.

الزهراء»، فقد كانت «أكرم أهله عليه» (')؛ وكان يقول عنها: «فاطمة بَضْعَةٌ منى، فن أغضبها أغضبنى» (') وبشرها أن الله سبحانه قد جعلها سيدة نساء أهل الجنة ما عدا «مريم بنت عمران» فقال: «سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة ثم آسية» ("). وقد بلغ من فرط إكرامه لها أنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها، ورحب بها كها كانت تصنع هى معه (ئ). وكانت أشبه الناس به كلاما وحديثا (°)؛ ولم يكن أحد أصدق منها لهجة إلا أن يكون الذى ولدها صلى الله عليه وسلم (آ)؛ وكانت إذا مشت كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم (")؛ ولذلك كله مشت تكنى «أم أبيها» (^) وقال لها رسول الله عليه وسلم (')؛ ولذلك كله كانت تكنى «أم أبيها» (^) وقال لها رسول الله عليه وسلم (')؛

وكان «الحسن بن على» قد جاوز العامين من عمره بعد غزوة بنى قريظة سنة خس، فكان يستطيع أن يمشى وهو يتعثر مرحا فى أرجاء البيت، وكان إذا جاء جده فرح فرخا عظيا، فإذا وقف للصلاة سعى إليه وأمسك به، فكان النبسى صلى الله عليه وسلم يفرج له رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر: فإذا سجد كان يعتلى ظهره فاينزله حتى يكون هو الذى ينزل(١٠)؛ وكان يقول عنه: «حس سبط من الأسباط»(١١).

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة ترجة فاطمة.

<sup>(</sup>٢) البخارى: جُر ٦، كتاب المناقب ، الحديث ٣٣١٣ ص ١٢١. والبَضْعَة هي القطعة .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: ترجة فاطمة الزهراء.

<sup>(</sup>٤) نفسه،

 <sup>(</sup>٥) نفسه عن عائشة أم المؤمنين.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة: ترجة فاطمة عن أم المؤمنين عائشة.

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى، وأسد الغابة، والسمط الثين عند ترجمة فاطمة الزهراء.

<sup>(</sup>٨) أسد الغابة: ترجمة فاطمة.

<sup>(</sup>٩) نفسه.

<sup>(</sup>١٠) الوافي بالوفيات: جـ ١٢ ترجمة الحسن بن على برقم ٩٢ ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>١٦) أسد الغابة: والسبط أمة من الأمم فـــى الخير.

وكان «الحسين» قد جاوز حينذاك منتصف العام الأول من عمره، فكان يجبو تارة، ويتعثر تارة أخرى، وكان يحلو للرسول أن يداعب السبطين، وقد روى «جابر» أنه دخل يوما على رسول الله «فرأى الحسن والحسين على ظهره، وهو يمشى بهما على أربع ويقول: نعم الجمل جملكما، ونعم العملان أنتها» (١). وكان الطفلان ينموان نموا حسنا، وكان يختلفان أحيانا إلى المسجد، وقد روى «أبو بريلة»: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء «الحسن والحسين»، عليها قيصان أحران، يمشيان ويعثران، فضرل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر، فحملها ووضعها بين يديه فننزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر، فحملها ووضعها بين يديه

ثَمَ قَالَ: «صَدَقَ الله ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَنَدُكُمْ فِتَنَهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرً

نظرت إلى هذين الصبيين بمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتها »  $\binom{\pi}{2}$ .

ولما شب الحسن، مديده يوما فأخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فه، فنزعها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سئل في ذلك قال: «إنّا آل محمد لا تحل لننا الصدقة» (أ). وأجلسه يوما يجواره على المنبر ثم قال: «إن ابنى هذا سيد، ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين» (°).

ولما نما عودهما كأن يروح عن نفسه بمداعبتها، وتدريبها على الرياضة

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات: ترجمة الحسن ص ١٠٨؛ والعِدل هو حمل الجمل.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة: ترجمة الحسن جـ ٢ ترجمة ١١٦٥ ص ١٢\_١٣٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) البخارى فى الباب التاسع من كتاب الصلح، والاقتباس هنا من أسد الغابة؛ ترجمة الحسن، وذكره الوافى بالوفيات.

ويعلمها منذ الصغر الدفاع عن النفس، فكانا يصطرعان بين يديه، وكان يشجمها (١).

وزار النبى الكريم يوما بيت «على بن أبى طالب»، فوجده هو و«فاطمة» نائمين وسمع أحد السبطين يستسقى، فأبت عليه رحمته وشفقته أن يوقظ النائمين، ووجد شاة عجفاء، فسح على ضرعها، وأخذ يحلبها، فدرّت بإذن الله؛ وأحست «الزهراء» بوجود أفضل الآباء فنهضت إليه. وتقدم أحد الطفلين يريد أن يشرب قبل أخيه، فنحاه برفق وسقى الآخر فقالت فأطمة: «يارسول الله كأنه أحبها إليك؟ قال لا، ولكنه استسقى قبله»؛ وبذلك لم يتحتف بتقديم الشراب إليها، ولكنه انتهز الفرصة ليبث فى الطفلين منذ الصغر أكرم العادات، فقد علمها أن ينتظر الواحد منها دوره، وأن يؤثر شقيقه على نفسه. ولما شرب السبطان قال النبى الرحيم: «أنا وإياك وهذان وهذا الراقد فى مكان واحد يوم القيامة» (٢).

وكثيرا ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل بيته الذين نزلت في حقهم الآية الشريفة هم «على بن أبى طالب»، و«فاطمة الزهراء» وولديها «الحسن» و«الحسن» فقد قال «واثلة بن الأسقع»: «لقد رأيتنى ذات يوم، وقد جئت النبى صلى الله عليه وسلم في بيت «أم سلمة»، فجاء «الحسن» فأجلسه على فخذه اليمنى وقبله، ثم جاء «الحسين» فأجلسه على فخذه اليمنى وقبله، ثم جاء «الحسين» فأجلسه على فخذه اليمنى وقبله، ثم حاء «فاطمة» فأجلسها بين يديه، ثم دعا «بيعلى» ثم قال: (إنما يريد الله لينهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)(۳).

وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في مناسبات كثيرة

<sup>(</sup>١) أسد الغابة جـ ٢: ترجمة الحسين برقم ١١٧٣ ص ١٨-٣٣-

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة: جـ٧ ترجمة فاطمة ص ٢٢٤ ــ ٢٢٥ والسيوطى: جمع الجوامع: المجلد الأول، المعدد ٢٤، ص ٢٩٥١، الحديث رقم ٣٧٤٢ - ١٢٨، وفي مسند أحمد جـ٧ ص ١٢٨ حديث رقم ٧٩٢، رواية عن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة جـ ٢ ترجمة الحسين ص ٢١.

كان من بينها عندما قدم عليه وفد نصارى نجران، فقد دعاهم الرسول إلى الإسلام، وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في «عيسى بن مريم»، فلما رفضوا أمر الله سبحانه النبي أن يعرض عليهم الملاعنة بقوله تعالى:

﴿ فَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنَ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ (١) فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

وارتضى زعاء النصارى المباهلة ، فلما كان اليوم التالى ، استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ، فأخذ بيد «على» و«فاطمة» ، وبيد «الحسن» و«الحسن» ثم أرسل إلى النجرانيين فخافوا عاقبة ملاعنة نبى الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نصالحك على الجزية ولانلاعنك ، فصالحهم وأصبحوا في جوار الله وذمة رسوله (٣) .

وفى سنة تسع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، «أبا بكر» أميرا على الحج ، ليقيم للمسلمين حجهم ، وكان يُسمح للمشركين بالحج ، وكان بعضهم يطوف بالبيت عريانا كما كان يفعل آباؤهم من قبل ، فأنزل الله ، سبحانه ، سورة براءة يحرم ذلك ، «فقيل له : يا رسول الله لوبعثت بها إلى «أبى بكر» فقال : لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى ، ثم دعا «على بن أبى طالب» فقال له : اخرج بهذه القصة من صدر براءة ، وأذّن فى الناس يوم النحر بمنى : أنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ، فخرج «على بن أبى طالب» على ناقة رسول الله على ناقة رسول الله

<sup>(</sup>١) تبتهل: ندعو باللعنة، والمباهلة هي الدعاء باللعنة.

<sup>(</sup>٣) أَنزَلُ الله في عيسى بن مريم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية ، والآية ٢١ هي آنة الملاعنة.

 <sup>(</sup>٣) السيرة: جـ ١ ص ٥٧٣ ـ ٥٨٤ ، والطبقات الكبرى: جـ ١: القسم الأول ص ٨٤ ـ ٨٥ .
 وأسباب النزول لأبي الحسن النيسابورى ص ٥٨ ـ ٥٩ .

صلى الله عليه وسلم العضباء» (١) وأدى الرسالة التي عهد بها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد حرص، النبى صلى الله عليه وسلم، على أن يبين لصحابته ولمن يتبعهم إلى يوم اللين، فضل أهل البيت، فقد قال: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى الأرض، وعترتى أهل بيتى، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيها» (٢)، وأنزل الله في كتابه العزيز ما يدعم تعاليم الرسول فقال:

## ﴿ قُل لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ (١)

وقد أوضحنا من هم الذين عناهم رسول الله بقوله: «أهل بيتى» فن هم عشرته؟ إن عترة الرجل هم نسله الذين ينسبون إليه، وهم أولاده من صلبه من البنين والبنات، فهولاء جيعا يطلق عليهم اسم أبيهم، وقد جرت عادة العرب على أن يُنسب أحفاد الرجل من أبنائه الأكور إلى جدهم لأبيهم، أما أحفاده من بناته فلا ينسبون إليه بل ينسبون إلى أبيهم ثم إلى جدهم جدهم لأبيهم فهم ذريته من صلبه وعصبه؛ ولكن نبى الله صلى الله عليه وسلم، خرج على هذه العادة فقال: «لكل أم عَصَبة (أ)، إلا «ابنى فاطمة» أنا وليها وعصبتها» (أ)، وبذلك يكون قد خص «الحسن والحسن» بخصوصية الانتساب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين دون شقيقتيها «زينب» بخصوصية الانتساب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين دون شقيقتيها «زينب»

ونحن نستأذن القارئ الكريم في أن نتريث هنا قليلا حتى نبين سبب

<sup>(</sup>١) السيرة: جـ ٢ ص ١٥٥ ــ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) رواه زيد بن أرقم، وانظر أسد الغابة: ترجمة الحسن.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) عصبة الرجل: القرابة الذكور الذين يتعصبون له وينصرونه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر.

هذا التخصيص، فقد ذكرنا في الفصول السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل بناته جيعا بحبه العظيم، وأنه كان يشاركهن في أفراحهن وأتراحهن، ويوليهن جميعا بحنانه حتى ليخيل إلى القارئ عند الكلام عن إحداهن أنه لا يحب إلا إياها؛ ولكن الحقيقة هي أن حبه لإحداهن ولأبنائها لم يُنقص مقدار شعرة واحدة من حبه وعطفه على أخواتها، ذلك أن القلب الكبير يستطيع أن يتسع للحب الكبير، ولم يتسع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته لبناته وأهل بيته وحدهم، ولكنه امتد واتسع حتى شمل كل المؤمنين وبذلك وصفه سبحانه وتعالى بقوله:

## ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

وهذه خاصية أكرمه بها الخلاق العظيم؛ ولكن الله أراد، ولا راد لقضاء الله وقدره، أن تموت ابنته «زينب» وابنها «على بن أبى العاص»، وأن تموت ابنته «رقية» وابنها «عبد الله بن عثمان بن عفان»، وأن تتوفى ابنته «أم كلثوم»، توفوا جيعا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك يكون قضاء الله وقدره هو الذى شاء أن تكون الذرية العطرة، والعترة الشريفة التى تحمل اسم خاتم الأنبياء والمرسلين هى خصوصية من الشريفة التى تحمل اسم خاتم الأنبياء والمرسلين هى خصوصية من «فاطمة الزهراء» من زوجها «على بن أبى طالب» ابن عم النبى الكريم وتلميذه الذى أكرم خلق الله منذ السابعة من عمره، وسهرت على رعايته فى صباه «خديجة بنت خويلد»، فكان لمها ابنا وفيا قبل أن يرزق الله الرسول بالسبطين الكريمين، وكان له تلميذا وهبه الله قلبا واعيا، وبصرا وبصيرة بالإسلام وتعاليم؛ وكان له تلميذا وهبه الله قلبا واعيا، وبصرا وبصيرة بالإسلام وتعاليم؛ وكان هذان السبطان هما الدوحة المباركة التى حفظت، بعد كتاب الله، ذكر أكرم الأنبياء «محمد بن عبد الله» صلى الله عليه وسلم وأوفى الزوجات «أم المؤمنين خديجة بنت خويلد».

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ١٧٨.

## فهرس محتويات الكتاب

| الصفحة                            | الموضوع                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ٣                                 | الإهداء                           |
| a ·                               | مقدمة الطبعة الثانية              |
|                                   | عناية الطبعة الثانية بذكر جهود رم |
|                                   | الأمة الإسلامية وتكوين الدولة .   |
| لتى تنتهى                         | بيان أن هذه الطبعة تؤرخ للفترة ا  |
| ة حيث                             | في آخر العام الثاني للهجرة النبوي |
| ، فجر الإسلام ٨                   | نصر الله رسوله في «بدر» وأشرق     |
| 11                                | مقدمة الطبعة الأولى               |
| غازی                              | ١ ــ جمع السيرة النبوية والم      |
| بسمحون بتدوين السيرة١٢            |                                   |
| وين السيرة والمغازى١٣             | عمر بن عبد العزيز يسمح بتد        |
| ازیا                              |                                   |
| سيرة النبوية وأوهام بعض الكتاب ١٧ |                                   |
| ١٨                                |                                   |
| ة هذا الجزء من السيرة             |                                   |
| ۲۸ ۸۷                             |                                   |
| ٣٣                                | الفصل الأول:الزواج                |
| ۳۳                                | نسب خديجة                         |
| عمد بن عبد الله                   |                                   |
| ، والثاني                         | . •                               |

| فحا | الموضوع                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٣٦  | خديجة تعهد إلى محمد بالإشراف على تجارتها إلى الشام        |
| ٣٩  | عودة محمد من الشام                                        |
| ٤٠  | ميسرة يقص على خديجة أنباء الرحلة إلى الشام                |
| ٤١  | خديجة تفكر في إختيارمحمد زوجاً لها                        |
| ٤٢  | ورقة بن نوفل يبشر خديجة أن محمدا هو النبي المنتظر         |
| ٤٤  | خديجة تقرر مبدأ « أن من حق المرأة أن تختار زوجها بنفسها » |
|     | خديجة تدبر الوسيلة التي تتبعها في التقدم لإختيار          |
| ٤٤  | محمد زوجا لها                                             |
| ٤٨  | زواج محمد بن عبد الله من خديجة بنت خويلد                  |
| ٤٩  | تحقيق عُمْر خديجة عند إتمام هذا الزواج                    |
| ٥٣  | لفصل الثانى: العيشة الهنية في عش الزوجية                  |
| ۳٥  | أسس السعادة الزوجية                                       |
| ٣٥  | خلق محمد فی بیته ، وکریم معاملته لجمیع أسرته              |
| 00  | محمد يعتق حاضنته بركة أم أيمن                             |
|     | محمد يخبر خديجة برغبته في أن يخلو إلى نفسه في الغار       |
| ٥٦  | ليتأمل في خلق السماوات والأرض                             |
| ٥٦  | محمد لا يسجد للأصنام منذ الصغر                            |
| ٥٨  | محمد يبتعد عن اللهو والمجون                               |
|     | خديجة ترحب برغبته في الخلو إلى نفسه مع شعورها             |
| ٥٨  | بالوحشة لبعده عنها                                        |
| ٥٩  | حليمة مرضعة محمد تزور ابنها محمدا في بيت الزوجية          |
| 11  | مول. القاسم بن محمد                                       |
| ٦٢  | مولد زينب ، وإبتهاج محمد بمولدها                          |
|     | موت القاسم وحزن محمد وخديجة لموته ولكنهما يرضيان          |
| 78  | بالقضاء والقدر                                            |

| غحا       | الموضنوع الصا                                        |
|-----------|------------------------------------------------------|
| ٥٢        | مولد رقية وحسن إستقبال محمد لمولدها                  |
| 77        | زيد بن حارثة                                         |
| 77        | خديجة تحاول شراء ثويبه أول من أرضع محمداً ، لتعتقها  |
| ٦٧        |                                                      |
| ٦٨        | _ , ,                                                |
|           | بطون قريش تتنازع كل منها يريد أن يضع الحجر الأسود    |
| ٦٨        |                                                      |
| ٦٨        | إتفاقهم على أن يحكموا بينهم أول داخل من باب بني شيبة |
| 79        | بطون قریش کلها ترتضی حکم محمد                        |
| 71        | محمد يوفق في الإصلاح بين البطون القرشية              |
| ۷١        | مولد فاطمة الزهراء وترحيب محمد بها                   |
| ۷۲        | محمد یتبنی زید بن حارثة                              |
| ٧٧        | محمد يضم إليه على بن أبي طالب                        |
| ۸۱        | الفصل الثالث: الرسالة الإلمية الكبرى                 |
| ۸۱        | خديجة تعنى بشئون بيتها وتربية بناتها                 |
| ۸۲        | خديجة تدبرلاختيار الزوج المناسب لإبنتها زينب         |
|           | محمد يقبل رجاء خديجة فيقبل أبا العاص بن الربيع       |
| ٨٤        | زوجا لزينب                                           |
| ٥ ٨       | زفاف زينب لأبي العاص                                 |
| ۸0        | قلادة زينب                                           |
| 17        | سعادة زينب بزواجها من أبي العاص                      |
|           | أبو لهب بن عبد المطلب يخطب رقية وأم كلثوم            |
| <b>\\</b> | إلى ولديه عتبة وعتيبة                                |
| ١.        | بشائر النبوة                                         |
| ۱۲        | شهر مضان في العام الخامس لبناء الكعبة                |

| الصفحة  | لموضوع                                        |
|---------|-----------------------------------------------|
| ، خلق » | الرسالة الإلهية الكبرى: « إقرأ بإسم ربك الذي  |
| ۹۳      | محمد يلهمه الله أن ينهج منهج أبيه إبراهيم     |
| ۹٤      | محمد هو دعوة إبراهيم وإسماعيل                 |
| 90      | خديجة تطمئن الرسول وتشد أزره                  |
|         | خديجة تستشير ورقة بن نوفل فيؤكد لها نبوة محمد |
|         | خديجة أول من آمن لنبي الله وتشد من عزيمته .   |
| ٩٧      | النبى يسمع من ورقة فيزداد ثباتاً              |
|         | نزول صدر سورة المدثر                          |
| 1.1     | إسلام على بن أبي طالب                         |
|         | الشجر والحجر يقرئان الرسول السلام ف           |
|         | نزول سورة ن ( سورة القلم )                    |
|         | إسلام زيد بن حارثة                            |
|         | إسلام بنات النبي                              |
| 1.8     | إسلام أبي بكر                                 |
|         | الفصل الرابع: بداية إنتشار الإسلام            |
| 111     | الصلاة وكيفية التطهر لها                      |
| ىي خلفه | النبي يعلِّم خديجة الصلاة ، فكانت أول من صا   |
| 117     | علتي يصليٰ خلف النبي                          |
| 117     | زيد يصلي خلف النبي                            |
| 117     | بنات النبي يصلين                              |
| 117     | النبي يتئد في الدعوة سرأ يعاونه أبو بكر       |
| 110     | إختيار الرواد الأوائل من قريش                 |
|         | إيمان بعض الرواد الأوائل من قبائل غير قرشية   |
| ١١٨     | خديجة تشد من أزر رسول الله وتسانده بحكمتها    |
| ١١٨     | جبريل يهدى خديجة السلام من ربها               |
|         |                                               |

| هجه   | وضوع                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ۱۱۹   | خديجة تشعر ببداية حمل جديد                              |
| 14.   | إنقطاع نزول الوحى وحزن النبي خشية غضب الله عليه         |
| ١٢٠   | خديجة تواسى الرسول وتشجعه على الصمود                    |
| 177   | نزول سورة «الضحي»                                       |
| ١٢٣   | إنتشار الدعوة ببطء وفي سرية تامة                        |
| 178   | عدم إكتراث رؤساء قريش لأخبار نزول دين جديد              |
| 140   | إتخاذ بيت أبى عبد الله الأرقم مقراً لتعليم مبادىء الدين |
|       | زيد بن حارثة يتزوج بركة أم أيمن                         |
|       | مولد عبد الله                                           |
|       | أبو طالب يفاجأ برؤية النبي يصلي في شعاب مكة وخلفه على   |
| 179   | النبي يدعو أبا طالب للإسلام                             |
|       | أبو طالب لا يؤمن ولكنه يحسن الرد على النبي ،            |
| 179   | ويعد بحمايته ويسمح لإبنه بملازمته                       |
| 14.   | أول دم أهرق في الإسلام                                  |
| 14.   | وفاة عبد الله                                           |
| 124   | شماتة بعض سفهاء قريش                                    |
| 144   | نزول سورة «الكوثر»                                      |
| 147   | جبريل يطلب من النبي أن يبشر خديجة ببيت في الجنة         |
| 131   | لفصل الخامس: الجهر بالدعوة                              |
|       | الله يأمر النبي بالجهر بالدعوة                          |
| 731   | النبى يفتتح الدعوة بخطبة من فوق صخرة الصفا              |
| 188   | أبو لهب يتصدى للنبي ويعترض عليه                         |
| 184   | أثر خطبة النبي                                          |
| 1 2 2 | النبى يدعو بنى عبد المطلب لدين التوحيد                  |
|       | النبي يجهر بصلاته ، فيصلي في المسجد الحرام ومن خلفه     |

|                                                   | -             |
|---------------------------------------------------|---------------|
| الصفحة                                            | الموضوع       |
| ية                                                | على وخديم     |
| هي النبي عن الصلاة في المسجد الحرام فيتوعده النبي | أبو جهل ين    |
| بصلاته ، فیصلی فی منی ومن خلفه علی وخدیجة         | النبي يجهر    |
| ىركىن بالنبى                                      | إستهزاء المث  |
| بقين للإسلام يظهرون إيمانهم بالوحدانية١٥١         | بعض السار     |
| مسعود يقرأ القرآن في المسجد الحرام١٥١             | عبد الله بن   |
| «عبس »»                                           | نزول سورة     |
| المساواة بين الناسا                               |               |
| ريم يتنبأ أن الله سوف يزكى « إبن أم مكتوم » ١٥٤   | القرآن الكر   |
| ولى بين أوائل المسلمين                            | المؤاخاة الأ. |
| دى مشركي قريش للإسلام وكرههم للرسول الكريم        | أسباب تص      |
| ، » يدعو بنى هاشم و بنى المطلب لحماية             | « أبو طالب    |
| بن أخيه                                           | (( محمد ))    |
| رب الإسلام ويعترض النبى                           | أبو لهب يحا   |
| م جميل » زوج « أبى لهب » لرسول الله               | كراهية «أ     |
| ية » و « أم كلثوم » قبل زفافهما                   | تطليق « رة    |
| عفان » يخطب « رقية » ويتزوجها                     | « عثمان بز    |
| ة بنت أبى العاص » ١٦٧                             |               |
| )» لا يستجيب لسفهاء قريش ويرفض تطليق «زينب» ١٦٧   | « أبو العاص   |
| قاه الرسول الأمين من كيد المشركين ٢٦٨             | بعض ما لا     |
| رهراء » توبخ المشركين على كيدهم لرسول الله        |               |
| قاه الرسول الأمين من « أبي جهل »                  | بعض ما لا     |
| زة بن عبد المطلب »                                | إسلام «حز     |
| نررون التنكيل بالمستضعفين من المسلمين             |               |
| ىتخفون فى دار « أبى عبد الله الأرقم »             | المسلمون يس   |

الموضوع الصفحة

| حيث يربيهم النبي على المنهج الإسلامي                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| المشركون يتأمرون لقتل الرسول الكريم                                 |
| الزهراء تفضح هذه المؤامرة                                           |
| الفصل السادس: صراع بين قوة الحق وقسوة الطغاة١٨٣                     |
| المشركون يحذرون وفود الحجاج من الإستماع لرسول الله                  |
| « أبو طالب » يدافع بشعره عن إبن أخيه «محمد»                         |
| إنتشار شعر « أبي طالب » في مكة و بين وفود الحجاج                    |
| إنقلبت دعاية المشركين وأصبحت وسيلة من وسائل إعلام                   |
| حجاج القبائل بظهور دين جديد يدعو للوحدانية                          |
| قريش تعمد إلى تعذيب من دخل في الإسلام من أبنائها                    |
| بعض ما نال « أبو بكر » من شياطين قريش                               |
| تعذیب «عثمان بن عفان »                                              |
| تعذیب « الزبیربن العوام »۱۹۱                                        |
| تعذیب العبید: تعذیب «بلال بن رباح»                                  |
| تعذیب الموالی: تعذیب آل « یاسر »۱۹۳                                 |
| النبي يرى أن لا مفر من هجرة المعذبين١٩٥                             |
| أسباب إختيار الحبشة لتكون ملجأ للمهاجرين المؤمنين١٩٥                |
| الله سبحانه ييسر هجرة المؤمنين في شهر رجب في السنة                  |
| الخامسة من مبعث النبي                                               |
| المهاجرون المسلمون يجدون الأمن والأمان والحرية في الحبشة ٢٠٠        |
| المشركون يعدلون عن سياسة القمع ويحاولون إغراء النبي                 |
| بالمال والجاه والسلطة والمتع الدنيوية                               |
| ثورة المشركين وعودتهم إلى قمع كل من يستطيعون تعذيبه من المسلمين ٢١٠ |
| المشركون يطالبون النبي بتفجير الينابيع وإحياء الموتى                |
| إزدياد إسلام شبان قريش برغم التعذيب وهجرتهم بدينهم   ٢١٢   ٠٠٠٠٠    |
|                                                                     |

| سفحه         | الموضوع                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 710          | الفصل السابع: تصاعد الكفاح وثبات النبي والمؤمنين             |
| <b>۲ 1 ∨</b> | المشركون يلجأون إلى « أبي طالب » ليكف عنهم إبن أخيه          |
|              | المشركون يمسكون عن تعذيب المؤمنين إنتظاراً لوساطة            |
| <b>۲1</b> ۸  | « أبى طالب »                                                 |
| 419          | المشركون يحاولون إغراء النبي بمتع الحياة الدنيا والرسول يرفض |
| 774          | « أبو طالب يرفض عروض المشركين ويأبى التخلى عن إبن أخيه       |
| 224          | النبي يعرض الإسلام على « أبي طالب »                          |
| 377          | المسلمون يجلسون في جماعات صغيرة حول الكعبة                   |
|              | « أبو بكر يخطب في المسجد الحرام داعياً للإسلام فيعتدي        |
| 377          | المشركون عليه                                                |
|              | المشركون يساومون الرسول ليعبد آلهتهم عاماً ، ويعبدون         |
| 277          | إلَّهه عاما ونزول سورة « الكافرون »                          |
| 777          | المشركون يعودون للإسراف في إيذاء المسلمين                    |
|              | « أبو بكر » يحاول الهجرة ، ولكنه يعود في حماية               |
| 277          | « إبن الدغنة »                                               |
| 777          | إيذاء « أبى لهب » لرسول الله                                 |
| 279          | تنازل « أبي بكر» عن حماية « إبن الدغنة » له                  |
| ۲۳.          | عودة بعض المهاجرين الأولين من الحبشة                         |
| ۲۳۲          | المشركون يعذبون العائدين من المهجر                           |
| ۲۳۲          | الهجرة الثانية للحبشة                                        |
|              | استمرار دخول بعض شبان قريش في الإسلام ، وفرارهم              |
| ۲۳٥          | بدينهم للحبشة                                                |
| 747          | الفصل الثامن: ضراوة الكفاح                                   |
| 749          | القرآن الكريم يهدى إلى الحق                                  |
| ۲٤٠          | إيمان «عثمان بن مظعون » عند سماع بعض الآيات الكريمة          |

| صفحة  | الموضوع                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
|       | هذه الآيات الكريمة تهزّ « الوليد بن المغيرة » ولكن نور |
| ۲٤٠.  | الإيمان لا يصل إلى قلبه                                |
|       | بعض الأسباب التي منعت شيوخ قريش وفتيانها من            |
| 727.  | الإيمان برسول الله                                     |
|       | زعماء المشركين يقررون إيفاد مبعوثيْن إلى النجاشي       |
| 787   | لاسترداد المهاجرين المسلمين                            |
| 787   | شعر « أبي طالب » إلى النجاشي                           |
| 7 2 7 | وصول السفيرين إلى الحبشة                               |
| 414   | سؤال النجاشي للمهاجرين عن دينهم                        |
|       | « جعفر بن أبي طالب » يذكر للنجاشي بعض فضائل            |
| 7 £ 1 | الدين الإسلامي                                         |
|       | « جعفر » يذكر للنجاشي عقيدة المسلمين في                |
| 40.   | (( عیسی بن مریم ))                                     |
| 40.   | فشل سفیری «قریش» فی مهمتها                             |
|       | « أبوطالب » يدبر للإنتقام من زعهاء « قريش » إذا<br>*   |
| 101   | إعتدوا على ابن أخيه                                    |
| 405   | إسلام «عمر بن الخطاب»                                  |
| 404   | فتيان «قريش» يحاولون الفتك «بعمر بن الخطاب»            |
| 404   | « عمر وحمزة وأبو عبيدة » يجاهرون بالدعوة إلى الإسلام   |
|       | إنتهاء مرحلة صبر المسلمين على الأذى والإهانة ،         |
| 401   | ومقابلتهم العدوان بالعدوان                             |
|       | عمر ومن معه يقاتلون المشركين حتى يتركوهم يصلون         |
| 47.   | حول الكعبة المشرفة                                     |
|       | كان إسلام عمر إيذاناً ببداية مرحلة جديدة في منهج       |
| 771   | الدعوة و وسائلها                                       |

| بنفحة       | الموضوع                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
|             | الرسول يقود المسلمين في صفين على رأس أحدهما ﴿ حَمْرَةُ ﴾       |
| 777         | وعلى رأس الثاني «عمر» في مسيرة إلى المسجد الحرام               |
| 777         | الفصل التاسع: المقاطعة والحصار                                 |
|             | مراحل الصراع بين المشركين وبين رسول الله والذين آمنوا          |
| 470         | معه بالوحدانية                                                 |
|             | المشركون يقررون مقاطعة «بني هاشم » و «بني المطلب » حتى         |
| 777         | يتخلوا عن نبيي الله                                            |
| ۸۶۲         | المشركون يدونون إتفاق المقاطعة في صحيفة يعلقونها في جوف الكعبة |
| ۸۶۲         | ثبات النبي هو وخديجة                                           |
|             | « بنو هاشم و بنو المطلب » لا يتخلون عن إبنهم                   |
| 479         | « محمد بن عبد الله » « محمد بن عبد الله »                      |
| 474         | وصف الحياة في الشعب أثناء الحصار                               |
|             | المشركون يمنعون التجار والقبائل الوافدة على مكة من الإتجار     |
| 777         | مع المحاصرين في الشعب                                          |
| 274         | نفر من كرام قريش يرسلون الطعام خفية للمحاصرين                  |
| <b>YV £</b> | « خديجة » تبذل الجهود لشراء الزاد للمحاصرين إنقاذا لهم         |
|             | « حكيم بن حزام » إبن أخى خديجة يقود الجمال المحملة             |
| 474         | بالطعام إلى الشعب                                              |
|             | خمسة من كرام زعماء قريش يشفقون من هلاك المحاصرين ويتفقون       |
| 400         | على ضرورة تمزيق الصحيفة وفك الحصار                             |
|             | النبي يضرع إلى الله أن يجعل للمحاصرين مخرجا مما                |
| ۲۷۸         | كانوا فيه                                                      |
| ۲۷۸         | الله يسلط حشرة على الصحيفة فتلحس ما فيها من جور وظلم           |
|             | « أبو طالب » وإخوته يتوجهون إلى الكعبة و يطلبون إيقاف          |
|             | الحصار ويثبتون أن الحشرة لحست ما في الصحيفة من الإتفاق         |

| عبعجا         | الموضوع                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲ <b>۷۹</b> . | على الظلم                                                 |
|               | الخمسة القرشيون الكرام يشقون الصحيفة . ويذهبون في نفر     |
| ۲۸۰           | مسلح من عشائرهم و يخرجون المحاصرين من الشعب               |
|               | النبي و « بنو هاشم و بنو المطلب » يعودون لمكة مرفوعي      |
| <b>Y</b>      | الرآس وموفوري الكرامة                                     |
|               | شعر « أبي طالب » بالفخر بعشيرته وشكر الذين شقوا           |
| 777           | الصحيفة الظالمة                                           |
| 47.5          | شعر «حسان بن ثابت » في مدح « المطعم بن عدى »              |
| ۲۸۷           | الفصل العاشر: خاتمة جهاد نبيل                             |
|               | عودة النبى والسيدة خديجة وبنى هاشم وبنى المطلب            |
| ۲۸۷           | إلى مكة مرفوعي الرُأس                                     |
| <b>TA1</b>    | « زينب » ترزق من « أبي العاص » مولوداً ذكراً اسمه « على » |
| 44.           | النبى ينشط للدعوة في مكة وبين القبائل الوافدة عليها       |
|               | المشركون يستقبلون الوافدين إلى الحج خارج مكة ويحذرونهم    |
| 44.           | من الإستماع إلى النبي                                     |
| Y11           | إسلام الطفيل الدوسي و بعض قومه                            |
| <b>717</b>    | عودة بعض المهاجرين من الحبشة (العودة الثانية)             |
| 714           | المشركون يعذبون من عاد من الهجرة من أهلهم                 |
| 794           | أبو سلمة المخزومي يطلب حماية أبي طالب                     |
|               | أبوطالب يطمع في أن ينضم أبو لهب إلى بني هاشم في الدفاع    |
| 718           | عن إبن أخيه                                               |
| 710           | عثمان بن مظعون يدخل مكة في حماية عمه الوليد بن المغيرة    |
| Y <b>1</b> 7  | عثمان بن مظعون يعترض «لبيد بن أبي ربيعة » الشاعر المخضرم  |
| Y 1 V         | أسهاء بعض المهاجرين العائدين من الحبشة                    |
| <b>7</b>      | مرض أبي طالب                                              |

| الصفحة     |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
|            | المشركون يعرضون على أبى طالب أن يمنع عنهم وعن آلهتهم |
| <b>۲99</b> | ابن أخيه في مقابل أن بمتنعوا عنه وعن أصحابه          |
|            | أبو طالب يوصى بني عبد المطلب أن يسمعوا من محمد       |
| ۳۰۰.       | ويطيعوه                                              |
| ۳۰۰.       | النبي يحاول إقناع أبي طالب بالدخول في الإسلام        |
| ۳۰۱.       | موت أبي طالب                                         |
| ۳۰۱.       | فجيعة النبي في عمه أبي طالب                          |
| ۳۰۳.       | المشركون يتحينون الفرصة للقضاء على النبى             |
| ۳۰٤.       | المشركون ينالون من رسول الله                         |
| ۳۰۰.       | تأثر ﴿ خديجة ﴾ بما أصاب رسول الله بعد ﴿ أبي طالب ﴾   |
| ۳٠٦.       | مرض «خديجة »                                         |
| ۳۰۷.       | موت « خديجة »                                        |
| ۳۰۸.       | تأثر رسول الله لموت «خديجة »                         |
| ۳.٩.       | شماتة المشركين                                       |
| ۳۱۰.       | أبو لهب يتطوع لحماية رسول الله                       |
| ۳۱۱ .      | المشركون يحتالون حتى ينقض أبو لهب حمايته للرسول      |
| ۳۱۲ .      | الرسول يوقن أن بيئة مكة أصبحت غير صالحة لنشر الدعوة  |
| ۳۱۳ .      | الرسول يدعو سادات بني ثقيف في الطائف                 |
| ٣١٤ .      | سفهاء بني ثقيف وعبيدهم يرمون النبي بالحجارة          |
| ۳۱۰.       | النبي يشكو إلى الله ما يلاقيه                        |
| ۳۱٦.       | النبي يعود إلى مكة والدم يسيل من قدميه               |
| ۳۱٦.       | النبي يدخل مكة في جوار المطعم بن عدى                 |
| ۳۱٦.       | الإسراء والمعراج                                     |
| ۳۱۸ .      | فرض الصلاة                                           |
| ٣١٩.       | النبي يقص على المشركين نبأ الإسراء والمعراج          |

| الصفحة       | الموضوع                                          |
|--------------|--------------------------------------------------|
| والمعراج     | عقول المشركين لا تستطيع تصديق نبأ الإسراء        |
| ۳۲۰          | المؤمنون السابقون يُصدقونُ ويثبت إيمانهم         |
| ۲۲۱          | ضعفاء الإيمان من المسلمين يرتدون عن الإسلام      |
| مواسم الحج   | النبي يعود إلى عرض الإسلام على القبائل في        |
| ده بعضهم     | وفي مضاربها وفي الأسواق فيرفض بعضهم وير          |
| <b>TYY</b>   | رداً قبيحاً                                      |
| نيبون للرسول | نفر من حجاج يثرب من الأوس والخزرج يستج           |
| ٣٢٢          | ويؤمنون بالله الواحد وبالنبي                     |
| WE WYV       | الفصل الحادى عشر: الهجرة النبوية                 |
|              | إزدياد إيذاء مشركي قريش للرسول بعد وفاة «أ       |
|              | وإنتقال « أم المؤمنين خديجة » إلى جوار ربها .    |
|              | الرسول يدعو القبائل العربية للإيمان بالله الواحد |
|              | وأن يحموه ليبلغ الدعوة                           |
|              | إيمان بعض حجاج يثرب ، ومبايعتهم لرسول الله       |
| ٣٢٨          | الأولى وشروطها                                   |
|              | عند عودة حجاج يثرب يوفد الرسول معهم «مص          |
|              | ليعلمهم الإسلام و يحفظهم القرآن                  |
|              | بيعة العقبة الثانية وشروطها                      |
|              | الرسول يأمر المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى يث    |
|              | متاعب هجرة المسلمين إلى يثرب                     |
|              | المشركون يذهلون لنجاح هجرة المسلمين إلى يثرر     |
|              | قتل رسول الله حتى يقضوا على دينه ويمنعوا إنتش    |
|              | «على » ينام في مخدع الرسول                       |
|              | فشل المشركين ونجاة النبى وإبتداء الهجرة الشريه   |
|              | الرسول وأبي بكريصلان إلى غار « ثور »             |

| لصفحا | الموضوع                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٤ . | القصاص ومعه شياطين قريش يصلون إلى غار « ثور»                     |
| . ه۲۲ | الله ينصر نبيه وينجيه من الغارويبدأ هجرته إلى يثرب               |
| . ۲۳۰ | كفار قريش يجعلون لمن يأتي بالرسول مائة ناقة                      |
| . ه۲۳ | « سـراقة ابن مالك » يلحق برسول الله                              |
| ۲۳٦ . | الله ينجى رسوله من ﴿ سـراقة ﴾                                    |
| ۳۳۸ . | سـراقة يردّ الذين يريدون اللحاق برسول الله                       |
| ۳۳۸ . | الرسول يصل إلى قباء حيث يبني مع أهلها مسجداً                     |
| ۳۳۹ . | الرسول يصل إلى المدينة المنورة حيث يقابل بالترحاب أروع إستقبال   |
|       | الفصل الثاني عشر: بناء الأمة الإسلامية ونشأة الدولة في عهد       |
|       | رسول الله صلى الله عليه وسلم                                     |
|       | المنهج الذي إتبعه رسول الله في بناء الأمة                        |
|       | ضرورة تكوين الدولة وواجباتها والبدء في إنشاء بعض أجهزتها         |
|       | صعوبة تكوين أمة واحدة متحدة من القبائل العربية                   |
|       | أسباب محاربة «قريش» لبناء الأمة الإسلامية وقيام دولتها           |
|       | خطوات بناء الأمة الإسلامية ونشأة الدولة في العام الأول من الهجرة |
|       | (١) تربية الصحابة الأولين على المنهج الإسلامي في مكة             |
| ۳٤٩ . | (٢) العهد الذي أخذه على الأنصار في العقبة الأولى والثانية        |
| ۳٤٩ . | بناء المسجد النبوى وأثره في تكوين الأمة الإسلامية و وظيفته       |
| ۳0٠.  | النبي يعمل في بناء المسجد ويقتدي به المهاجرون والأنصار           |
|       | كان عمل النبي في بناء المسجد توجيها منه للمسلمين بضرورة          |
| 404   | الإقبال على العمل الصالح بوصفه أساس صلاح المجتمع                 |
|       | المؤاخاة بين المهاجرين والانصار واثرها في تكوين الأمة الإسلامية  |
| 408   | ونشأة الدولة                                                     |
|       | المساواة في المؤاخاة بين العربي وغير العربي ، وبين الحر والعبد   |
| 400   | وبين الزعماء والموالي ، وبن الغني والفقير                        |

الموضوع الصفحة

|             | كان الأخ في الأسرة الإسلامية الجديدة يرث أخاهولذلك الُغي           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲٥٦         | ميراث ذوى الرحم                                                    |
| <b>70</b> V | لما غدر اليهود من « بني النضير » حاصرهم الرسول حتى استسلموا        |
|             | ﴿ الأوس والخزرج ﴾ يوافقون على توزيع غنائم النبتي من بني النضير على |
| ۳۰۸         | المهاجرين دون الأنصار                                              |
|             | المعايشةالسلمية في المدينة وأثرها في تكوين الأمة الإسلامية         |
| 401         | ونشأة الدولة                                                       |
|             | كتابة الصحيفة ، وهي معاهدة بين المسلمين وغيرهم من اليهود           |
|             | المقيمين بالمدينة المنورة ، بمقتضاها يعيش الناس في المدينة         |
| 401         | المنورة في سلام ومحبة وأمن وأمان                                   |
| ۳٦.         | نَصُّ الصحيفة أو المعاهدة                                          |
| 414         | شرح النتائج التي أدت إليها كتابة هذه المعاهدة                      |
|             | هذه الصحيفة هي الوثيقة التي أعلنت تكوين الأمَّة والدولة الإسلامية  |
|             | وأوضح النبى فيها الدستور الذى يُنظم حياة المجتمع                   |
|             | « في المدينة المنورة » وأن هذه القرية هي عاصمة الدولة              |
|             | الإسلامية وأكدت حرية العبادة وأمن الناس على أنفسهم                 |
|             | وأموالهم وأعراضهم وأنّ جميع سكان المدينة مواطنون متعاونون          |
|             | يدافعونُ عن بلدهمُ وأن محمداً هو حاكم «المدينة المنورة »           |
| 411         | ويرجع إليه في كل خلاف                                              |
| 478         | الإنتهاء من بناء مسجد رسول الله ومن بناء غرف رسول الله             |
|             | لفصل الثالث عشر: الصدقات وأثرها في تكوين الأمة الإسلامية في عهد    |
| 411         | رسول الله صلى الله عليه وسلم                                       |
|             | العلاقة بين المسلمين تقوم على الإيمان بالله الواحد وبرسوله         |
| 414         | وعلى الولاء للإسلام                                                |
| ٣٧٠         | التكافل الإجتماعي في الإسلام والإنفاق من مال الله                  |

الموضوع

| الحض على إكرام اليتيم وإطعام المساكين٧٠                               | ۴٧٠          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| عتق العبيد٧٢                                                          | <b>~</b> VY  |
| النبي يوصي بتحرير العبيد ويعتق كل من كان يملكهم منهم :                |              |
| رجالاً ونساء٧٢٠                                                       | <b>* Y Y</b> |
| أبو بكريقتدى برسول الله ويسهم في تحرير العبيد٧٤                       | 478          |
| النبي يربتي الصحابة في مكة على المنهج الإسلامي تربية خلقت منهم رجالاً | ;            |
| أسهموا في بناء الأمة والدولة الإسلامية                                | ۲٧٤          |
| « خديجة أم المؤمنين » تبذل أكثر أموالها في إطعام                      |              |
| المسلمين المحاصرين في الشعب                                           | 475          |
| الصدقات والزكاة وأثرهما في تكوين الأمة الإسلامية في بداية             |              |
| هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٧٥                                 | ٥٧٣          |
| المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت أول خطوة في بناء                 |              |
| A                                                                     | 475          |
| كانت الحاجة ماسّة لتنظيم المجتمع الجديد في المدينة المنورة            |              |
| بحيث يصبح الرزق للأنصار والمهاجرين ميسراً                             | ۳٧٦          |
| النبي يوجِّه إلى ضرورة العمل لطلب الرزق                               | ٣٧٦          |
|                                                                       | ٣٧٦          |
|                                                                       | ٣٧٧          |
| الذين لا يحسنون التجارة إشتغلوا بالزراعة والصناعة                     | ٣٧٨          |
| كبار السن الذين لا يحسنون عملاً ولا يطيقونه كفلهم رسول الله           |              |
|                                                                       | ٣٧٨          |
| الرسول وأهل الصفة كانوا يعيشون أياماً على الطوى                       | <b>7</b> 77  |
| فرض الزكاةً والحكمة في فرضها                                          | ۳۷۸          |
| مصارف الزكاة                                                          | ***          |

الموضوع

| الآيات تحض المؤمنين على البذل للمحتاجين زيادة على الزكاة وتأمر |
|----------------------------------------------------------------|
| بصلة ذوى الأرحام إقامة للتكافل الإجتماعي                       |
| الآداب التي تراعي عند تقديم الصدقات                            |
| كان فرض الزكاة سبباً في بدء الرسول في تكوين                    |
| جهاز لجبايتها وكتابتها                                         |
| الفصل الرابع عشر: الصوم والجهاد وأثرهما في تدعيم بناء الأمة    |
| وتنظيم الدولة الإسلامية                                        |
| الصوم وأثره في تكوين المجتمع الإسلامي في أوائل عهد             |
| رسول الله بالمدينة                                             |
| فرض الصيام في شعبان من السنة الثانية للهجرة                    |
| الصيام وموعده وأثره في تقوية الروابط في المجتمع الإسلامي       |
| زكاة الفطروأثرها في إسعاد المحتاجين                            |
| نصر الإسلام والمسلمين في شهر رمضان                             |
| الأمر بالجهاد وأثره في بناء الأمة الإسلامية ٣٩٣ ـ ٣٩٣ ـ ٤٠٣    |
| الجهاد في الإسلام ودواعيه                                      |
| وجوب الإعداد للجهاد وآدابه مع عدم الإعتداء                     |
| تنظيم الرسول لأمور جيش الجاهدين                                |
| تسجيل أسهاء المجاهدين، وإختيار المجندين الجدد                  |
| عطاء المجاهدين وتنظيم النبيل لتوزيع الفيئي                     |
| الفصل الخامس عشر: إشراق فجر الإسلام١٠٠٠ ١٠٥ – ٤١٩              |
| المسلمون في « المدينة المنورة » أصبحوا بعد المؤاخاة قوة        |
| تستطيع أن تدافع عن نفسها ، وأن يسترد المهاجرون ما يعوض         |
| بعض ما إغتصب منهم                                              |
| النبي يعلم بعودة قافلة « أبي سفيان » فيخرج إليها ٤٠٧           |

| الصفحة | لموضوع |
|--------|--------|
|        | برهوج  |

|          | « أبو سفيان يطلب النجدة من قريش                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| ٨٠٤      | قريش تخرج عن بكرة أبيها لمحاربة الرسول                     |
| ٤٠٨      | الرسول يستشير أصحابه                                       |
| ٤١٠      | المشركون تغرهم كثرتهم وحسن تسليحهم                         |
|          | الرسول ينظم جيش المجاهدين ، ويثيرفيهم الحماس ويطلب         |
| 113      | العون من الله                                              |
| ٤١١      | المبارزة ثم الهجوم الذي يقوده الرسول بنفسه                 |
| 113      | كفاح المجاهدين على قلتهم ضد كثرة الطغاة المشركين           |
| ٤١٣      |                                                            |
| ٤١٤      | النبي يوصي بالأسري ويستشير أصحابه في أمرهم                 |
| ٥١٤      | ž.                                                         |
| ٤١٧      | غدر « بني قينقاع » وخروج النبي إليهم                       |
| ٤i٧      | النبى ينصح (( بنى قينقاع )) فيرفضون نصيحته                 |
| ٤١٨      | النبي يحاصر « بني قينقاع » وينصره الله عليهم               |
| 244      | الفصل السادس عشر: مناقب السيدة «خديجة أم المؤمنين » ٤٢١ ــ |
|          | العناية الإلهية هي التي اختارت « خديجة » لتكون شريكة       |
| ٤٢٣      | حياة خاتم الأنبياء والمرسلين                               |
| 240      | الله سبحانه يأمر « جبريل » أن يقرئها السلام                |
| ٥٢٤      | الهدوء والحنان والمحبة يسودان بيت « أم المؤمنين خديجة »    |
| •        | الله سبحانه يأمر النبي أن يبشر « خديجة » ببيت في الجنة     |
| ٤٢٦      | من قصب لا صخب فيه ولا نصب                                  |
| ٤٢٦      | الله سبحانه بارك في ذريتها من رسول الله                    |
| <b>٤</b> | حياة «محمد بن عبد الله » قبل زواجه من «خديجة »             |
| ٤٢٨      | حب الزوجة ، وحنان الأم ، و إيمان المؤمنة ، ومساندة الوزيرة |
| ٤٢٨      | وفاء النبي لخديجة في حياتها ، و وفاؤه لذكراها بعد وفاتها   |

| الصفحة                                                                                                                 | الموضوغ    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| والله ما أبدلنى خيراً منها: آمنت بى إذ كفر الناس»                                                                      | - ))       |
| ، السابع عشر: الذرية العطرة ١٤٦٠ - ٤٦٠ الأول:                                                                          |            |
| ۱۱ وق.<br>لاد خديجة من زوجيها الأول والثانى ٢٥٥ ـــ ٤٣٠ ـــ ٤٣٠<br>لب ما كتبه المؤرخون عن «خديجة » قبل زواجها من النبى | أولا       |
| سدره إبن أخيها «الزبير بن العوام»                                                                                      | مر         |
| كر أولادها منها ٢٣٦ الفترة الفترة عليها لدراسة هذه الفترة                                                              | गा         |
| قيق سن «خديجة » عند زواجها من النبى                                                                                    | <u>:</u> أ |
| ذكر إبنه «هند»                                                                                                         | <u>د</u> ک |
| كر «هند بنت خديجة » من زوجها الثانى وذكر إبنها «محمد» ٢٣٩<br>م الثانى:<br>ذكور أولاد رسول الله من «خديجة »             | القسم      |
| كلام في ترتيب أولاد رسول الله من «خديجة »                                                                              | 31         |
| : القاسم » بكر ولد رسول الله                                                                                           | ذ'         |
| م الثالث:<br>نات رسول الله ٤٤٣ – ٤٠٩<br>                                                                               | ည          |
| ( زينب » بنت رسول الله)                                                                                                | ))         |

| الصفحة                                                   | الموضوع |
|----------------------------------------------------------|---------|
| ترتیب مولد بنات رسول الله                                | ذكر     |
| نب » تعيش سعيدة مع زوجها « أبي العاص » ٤٤٣               | ((زیا   |
| « أبى العاص » لزوجته « زينب »                            | وفاء    |
| أمامة بنت «زينب»أمامة بنت «زينب                          | مولد    |
| « على بن زينب »                                          | مولد    |
| « زينب » في مكة قبل الهجرة النبوية وبعدها                | حياة    |
| المسلمين في « بدر الكبرى » ، وأسر المسلمين « أبي العاص » | نصر ا   |
| ء النبي له من دفع الفدية                                 | وإعفا   |
| : « زينب » إلى المدينة                                   | هجرة    |
| مون يستولون على قافلة لقريش وفيها تجارة                  | المسله  |
| , العاص »                                                | _       |
| ب » تجبر « أبا العاص » وتشفع في رد ماله ٢٥١              |         |
| ون يجير عليهم أدناهم                                     |         |
| ة الججاهدين تردما غنمته من مال أبى العاص                 | 4       |
| العاص » يعود لمكة ، ويؤدى لكل ذى مال حقه                 |         |
| ن إسلامه                                                 |         |
| العاص » يهاجر للمدينة ، ويعلن إسلامه ، والرسول           |         |
| ليه «زينب»                                               |         |
| «زينب»                                                   |         |
| ل يردف «على بن أبي العاص» خلفه عند دخوله مكة يوم<br>     |         |
| الأعظم                                                   |         |
| لمة الزهراء» توصى أن يتزوج «على بن أبى طالب» بعد         |         |
| من «أمامة»                                               |         |
| ﴿ رَقِيةً وَأُمْ كُلْتُومُ ﴾ بنتى رسول الله ٥٥٠ ٥٩ ٤٥٩   |         |
| ب الرسول بمولد « رقية وأم كلثوم » 608                    | ترحيد   |

الموضوع الصفحة

| 507                                    | الرسول يوصى بالعناية بتعليم البنات و إكرامهن                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | خطبة « رقية وأم كلثوم » لولدى أبى لهب في صغرهما وعدم                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १०२                                    | إتمام هذا الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷٥٤                                    | زواج «رقية » من «عثمان بن عفان »                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १०९                                    | هجرة ((عثمان بن عفان )) وزوجته ((رقية )) للحبشة مرتين                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | « رقية » تلد ابنها « عبد الله » في الحبشة ، ووفاته                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٥٩                                    | في العام الرابع للهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦٠                                    | « رقیة » تهاجر لتلحق بزوجها فی یثرب                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦٠                                    | مرض (( رقیة )) و وفاتها یوم نصر بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦٠                                    | حزن «عثمان » لموت « رقية »                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٦٠                                    | · زواج «عثمان » من « أم كلثوم » بنت رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨٤                                    | الفصل الثامن عشر: أهل البيت ٤٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | الفصل الثامن عشر: أهل البيت ٤٦٣ عمن هم أهل البيت ؟                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | من هم أهل البيت ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٦٣                                    | من هم أهل البيت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 174<br>171                             | من هم أهل البيت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £7£                                    | من هم أهل البيت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178<br>171<br>170<br>170               | من هم أهل البيت؟<br>ضرورة التثبت من صدق الروايات التي وردت عن «فاطمة الزهراء»<br>وعن «على بن أبي طالب»<br>تحديد سن «فاطمة الزهراء» عند زواجها<br>«على بن أبي طالب» أول من أسلم بعد «خديجة»                                                                                                                           |
| 178<br>176<br>170<br>170               | من هم أهل البيت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178<br>170<br>170<br>170<br>177        | من هم أهل البيت؟ ضرورة التثبت من صدق الروايات التي وردت عن «فاطمة الزهراء» وعن «على بن أبي طالب» تحديد سن «فاطمة الزهراء» عند زواجها «على بن أبي طالب» أول من أسلم بعد «خديجة» «على ب يفتدى الرسول بنفسه ، ويهاجر بعده إلى المدينة المنورة                                                                           |
| 178<br>170<br>170<br>170<br>177        | من هم أهل البيت؟ ضرورة التثبت من صدق الروايات التي وردت عن «فاطمة الزهراء» وعن «على بن أبي طالب» تحديد سن «فاطمة الزهراء» عند زواجها «على بن أبي طالب» أول من أسلم بعد «خديجة» «على بن أبي طالب» أول من أسلم بعد «الحديجة الله المدينة المنورة المدينة المنورة                                                       |
| 17°<br>171<br>17°<br>17°<br>177<br>177 | من هم أهل البيت؟  ضرورة التثبت من صدق الروايات التي وردت عن «فاطمة الزهراء» وعن «على بن أبي طالب»  تحديد سن «فاطمة الزهراء» عند زواجها «على بن أبي طالب» أول من أسلم بعد «خديجة»  «على» يفتدي الرسول بنفسه ، ويهاجر بعده إلى المدينة المنورة «أبو بكر» و «عمر» يخطبان «فاطمة الزهراء» النبي يزوج «الزهراء» إلى «على» |

| بفحة | الموضوع الم                                           |
|------|-------------------------------------------------------|
| ٥٧٤  | النبي يصلح بين « الزهراء » و «عليّ بن أبي طالب »      |
| ٤٧٦  | مولد « الحسن »                                        |
| ٤٧٧  | حب النبي (( للحسن ))                                  |
| ٤٧٨  | مولد « الحسين »                                       |
| 141  | حب النبي « لعلى بن أبي طالب »                         |
| ٤٨٠  | حب النبي « لفاطمة الزهراء»                            |
| ٤٨١  | حب النبي « للحسن والحسين »                            |
| ٤٨٢  | النبي يؤكد: من هم ﴿ أهل البيت ﴾                       |
| ٤٨٣  | المباهلة                                              |
|      | نزول سورة « براءة » و إرسال « على بن أبى طالب » ليؤذن |
| ٤٨٣  | الناس بها يوم النحر الأعظم                            |
| ٤٨٤  | عترة رسول الله                                        |
|      | إتساع قلب الرسول الكريم لحب جميع بناته                |
| ٤٨٤  | وجميع المؤمنين                                        |

| 19W/ 1AOA | رقم الإيداع    |
|-----------|----------------|
|           | الترقيم الدولى |

Y/AY/Y.Y

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)